

سلسلة كنابة البَحَّث المِيِّليِّ وَمَصِّادرًا لَدُرَاسَاتِ الإِسَّلَامِـيَّة مَا مَا مَا لَدُرَاسَاتِ الإِسَّلَامِـيَة

\_1\_

كَا إِنهُ البَحِيثُ العامِي ومُصَادر الدراسَات العَربينية وَالتَّارِيخِينَــُهُ

الأشتاذالتكتورعبوالوهاببراحيما بُوسليمان



## الطبتة الأولى 1810 - 1811ه - 1990 مر جميئع محقوق الطبنع وَالنشِيْر محفوظتة لِدار الشِيرُوق - جبدة





للنششر والمتوزيع والطبساعة

الادار1: كيلو عمسة - طريق مكة - هاتف: ١٨٧٧٢٩٠

ص.ب. : ٤١٤٦ جدة - الرمز البريدي ٢١٤٩١

برقياً : مشكاتنا

فاكس: ۲۱۱۳۰۱۸ - ۲۸۷۷۲۹۰ (جدة)

المكتبة : شارع البغدادية - هاتف : ٦٤٢٣٥١٨ - ٦٤٢٦٦١٠ المكتبة : كيلو خدسة - طريق مكة - هاتف ٦٨٧٧٤٢٢ سلسلة كنابة البَحْث العِلى في وَمَصَادِرُ الدَّرُ اسْاتِ الإِسْلَامِتية في مَصَادِرُ الدَّرُ اسْاتِ الإِسْلَامِتية

# كنابه البحث العامي ومَصَادر الدراسَات العَربيّنة وَالتاريخيّة

الأشتاذالتكتورغبرالوها ولبراهيما بوسليمان



١٩,٤٢ أبو سليمان، عبد الوهاب ابراهيم
 ٢٥٥ س كتابة البحث العلمي: ومصادر الدراسات العربية والتاريخية
 عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان. ــ ط ١ .

جدة: دار الشروق، ١٤١٥ ــ ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٥م.

۲۵٦ ص؛ ۲٤ سم.

ردمك ٢ ــ ١٢ ــ ٦٦٩ ــ ٩٩٦٠ ــ ٩٩٦٠ ١. طرق البحث. ٢. مصادر المعلومات.

أ ـــ العنوان.

رقم الايداع: ١٥/١٣٩٦ ردمك: ٢ ــ ١٢ ــ ١٦٩ ــ ٩٩٦٠

## بنيم النااجج التحماع

### مُقدّمة الطّبعة الرابعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

#### وبعد:

فقد مضت عشر سنوات على ظهور كتاب (كتابة البحث العلمي، ومصادر الدراسات الإسلامية) في طبعات ثلاث. وبفضل الله وتوفيقه لاقى إقبالاً طيباً في الأوساط العلمية الجامعية.

لم يفتقد الكتاب منذ ظهوره النقد البناء، والمقترحات الوجيهة المفيدة، مشافهة، وكتابة، وعلى صفحات الصحف، بعبارات صادقة، ونوايا مخلصة.

ولئن تقلدت بتقريظاتها شرفاً، فقد استوجبت جهداً وعملاً، تعجز إمكاناتي، وقدراتي المحدودة عن الاضطلاع بها.

ومضيت مستعيناً بالله في تحقيق تلك الآمال، والمقترحات، وكان غرتها الأولى ظهور القسم الأول (كتابة البحث العلمي صياغة جديدة) عام ١٤٠٨ هـ مستقلاً عن المصادر، يواكب في دراسته آخر مستجدات مناهج كتابة البحث، وتقنياتها.

وللتمكن من تطوير قسم المصادر، وتحديثه تم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام مستقلة:

الأول: مصادر الدراسات القرآنية، والسنة النبوية، والعقيدة الإسلامية. الثاني: مصادر الدراسات الفقهية.

الثالث: مصادر الدراسات العربية، والتاريخية.

أما ترتيبها في كل قسم، وتحت كل عنوان فهو بحسب وفاة المؤلفين، الأقدم، فالذي يليه، وهكذا.

وقد شمل التطوير في هذه الأقسام إضافات لبعض المصادر في كل قسم من تلك الأقسام، بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تدوين معلومات النشر في عمومها، وما لم تستوف له معلومات النشر لم يكن نقصها سهواً، وإنما هو المتوافر منها مطبوعاً في النسخة التي بين يدي.

ومن ما هو معلوم بداهة وضرورة أن قائمة مصادر كل علم مجاجة إلى إضافات وإضافات، وإلى متابعة علمية مستمرة، وسيكون هذا ممكنا بإذن الله - بعد استقلال كل مجموعة من المصادر بمطبوعة مستقلة كما هو التقسيم الحالي.

كما سيكون لهذا التقسيم دور في تخفيض التكاليف، وإخراج كل قسم في حجم معقول، وإعطاء الدارس فرصة الإختيار بينها بما يتفق ومجال تخصصه.

ومن أجل أن يكون كل قسم من أقسام المصادر الثلاثة مستقلاً عن الآخر اقتضى هذا وضع القسم الأول (كتابة البحث العلمي)، والقسم الثاني (مدونات المصادر الإسلامية العامة) في بداية كل منها، ثم وضع قائمة المصادر المتخصصة في نهاياتها جميعاً.

وأود التنويه بأن التوثيق بالهامش في القسم الأول (كتابة البحث العلمي) جرى على البدء باللقب، أو اسم الشهرة كما هو المتبع في البحوث العلمية، في حين جرى البدء بالاسم، ثم اللقب في التوثيق في قسم المصادر؛ ليتم التوافق بينه وبين العرض للمصادر في صلب الكتاب.

والله أسأل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العزيزية - مكة المكرمة الاثنين ١٤١٠/١/٣٧ هـ الموافق ١٩٨٩/٨/٣٨

المؤلف

عبد الوهاب ابراهيم أبوسليان قسم الدراسات العليا الشرعية جامعة أم القرى- مكة المكرمة

## كلنكة شككر

أسهم في إخراج هذا الكتاب، وتقويم مادته العلمية، واستكالها عدد من الأساتذة الأكاديبين، ذوي الكفاءة العلمية العالية، وعدد من الإخوة الأدباء، والمثقفين بما قدموه من نقد بناء، واقتراحات مفيدة على صفحات الدوريات المتخصصة، والصحف اليومية، أو عبر مراسلات شخصية، وهذا لا شك يدل على إحساس علمي رفيع، وتقدير للمسؤولية التعليمية حق قدرها، وقد أفاد المؤلف من تلك المقترحات الشيء الكثير، فإخراج هذا القسم (كتابة البحث العلمي) منفصلاً عن مصادر الدراسات الإسلامية، والإضافات الجديدة، وإعادة صياغة بعض الموضوعات تجاوب صادق لتلك المقترحات، والنقد البناء.

والجال لا يتسع هنا لذكر أسائهم جيعاً، غير أني أخص بالذكر: المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور اساعيل الفاروقي (رحمه الله) مؤسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وأستاذ علم الأديان بجامعة تميل في ڤيلادلڤيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

والأستاذ الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي أستاذ علم النحو والقراءات بقسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية، بجامعة أم القرى فقد حظى هذا العمل منه بالرعاية منذ البداية.

وقد أفاد كل من الأخوة الأستاذ الدكتور عباس صالح طاشكندي أمين المجلس العلمي سابقاً مجامعة الملك عبد العزيز.

والدكتور هشام عبد الله العباس عميد شؤون المكتبات سابقاً بجامعة الملك عبد العزيز بالكثير من خبراتها في تطوير القسم الأول من الكتاب. كما أن للدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، أستاذ السياسة الشرعية بجامعة أم القرى الفضل في تطوير قسم مصادر السياسة الشرعية.

ولا أنسى في هذا الصدد الإخوة طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى الذين تجاوبوا مخلصين مع مادة (قاعة البحث)، فأفدت أثناء تدريسهم من ملاحظاتهم القيمة، واستدراكاتهم الدقيقة.

فللجميع منى أصدق الشكر، وأخلص التقدير.

المؤلف عبد الوهاب ابراهيم ابو سليان مكة المكرمة

## المحتويات

| خة | المستنوض وع العَمَا                 |
|----|-------------------------------------|
| ٥  | مقدمة الطبعة الرابعة                |
| ٩  | كلمة شكر                            |
| 19 | مقدمة الكتاب                        |
|    | القسم الأول                         |
|    | كتابة البحث العلمي صياغة جديدة      |
|    | الفصل الأول: مبادىء في البحث العلمي |
| 40 | البحث العلمي: مدلوله ـ خصائصه       |
| ۲۱ | البحوث الجامعية: أقسامها ـ أنواعها  |
| 47 | الباحث                              |
| ٤٠ | الإشراف العلمي                      |
| ٤٤ | جدول خطوات كتابة البحث              |
| ٤٧ | اختيار موضوع البحث                  |
| ٥٣ | عنوان البحث                         |
| ٥٥ | خطة البحث                           |
| ٥٨ | عناصر الخطة                         |
| 38 | الطريقة العلمية للبحث               |
| ٦٧ | خطوات البحث العلمي                  |
| ٧٠ | مصادر البحث                         |

| 7 \$ | وسائل التعرف على المصادر                        |
|------|-------------------------------------------------|
| ٧٨   | القائمة الأولية للمصادر                         |
| 79   | بطاقة التعريف بالمصادر                          |
| ۸۲   | نماذج تسجيل المعلومات عن المصادر ببطاقة التعريف |
|      | الفصل الثاني: الإعداد                           |
| ٧٠١  | تدوين المعلومات                                 |
| ۱۱۰  | كيفية التعرف على أهمية الكتاب                   |
| ۱۱۰  | أهمية تدوين الأفكار العارضة                     |
| 111  | طرق نقل المعلومات من المصادر                    |
| 111  | تنظيم البطاقات                                  |
| ۱۱۸  | اختيار المادة العلمية                           |
| 111  | اقتباس النصوص                                   |
| 371  | الهوامش: أهميتها ـ وظائفها                      |
| 177  | طرق التهميش ومكانه من البحث                     |
| ۱۳۱  | توثيق المعلومات:                                |
| 174  | ١ ـ التوثيق الكامل بالهامش                      |
| 104  | ٢ ـ التوثيق المختصر المباشر                     |
|      | نماذج كيفية توثيق المعلومات من المصادر          |
| ۷٥١  | حسب الطريقة المختصرة                            |
| 177  | ۳ ـ التوثيق بالأرقام                            |
| ٧٠   | تدوین المصادر لدی تکرار ذکرها                   |
| ٧٣   | قواعد عامة لتوثيق المعلومات، والاقتباس          |
| ٧٨   | العلامات الإملائية                              |
|      |                                                 |

### الفصل الثالث: الكتابة

| ١٨٧         | كتابة البحث                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 191         | كتابة مسودة البحث                                       |
| 197         | مقدمة البحث                                             |
| 144         | خاتمة البحث                                             |
| ۲۰۰         | مراجعة البحث                                            |
| ۲۰۳         | تنظيم قائمة المصادر (بيبلوجرافي)                        |
|             | مقارنة بين تدوين المعلومات عن المصادر بالهامش، وتدوينها |
| Y•V         | في قائمة المصادر (البيبلوجرافية)                        |
|             | الفصل الرابع: البحث في شكله الأخير                      |
| 717         | أولًا: تعليهات الطبع                                    |
| 717         | تقديم                                                   |
| 317         | الطباعة                                                 |
| 710         | أرقام الصفحات                                           |
| 717         | التصحيح والتعديلات                                      |
| <b>Y1</b> V | العناوين الرئيسة                                        |
| <b>Y1V</b>  | العناوين الجانبية                                       |
| 111         | الهوامش الجانبيةالموامش الجانبية                        |
| 719         | الفقرات الجديدة                                         |
| 719         | الإحالات                                                |
| 719         | الجداول والبيانات التوضيحية                             |
| 44.         | العلامات الإملائية                                      |
| ***         | الورق                                                   |
| 44.         | التحليد                                                 |

| 777         | ثانياً: توتيب الوسالة                |
|-------------|--------------------------------------|
| 777         | تقليم                                |
| 377         | ١ ـ صُفحة العنوان١                   |
| 770         | ٢ ـ صفحة البسملة ٢                   |
| 770         | ٣_ مستخلص الرسالة                    |
| 777         | ع ـ تقديم أو (شكر، واعتراف)          |
| 777         | ٥ ـ قائمة محتويات البحث (الفهرسة)    |
| 777         | ٦ ـ المصطلحات، والرموز               |
| 777         | ٧ ـ نصوص الرسالة، ومباحثها           |
| 777         | ٨ ـ ملحقات البحث٨                    |
| 771         | ٩ ـ قائمة المصادر (البيبلوجرافية)    |
| 777         | ١٠ ـ نظرة أخيرة على البحث            |
| <b>YT</b> Y | ۱۱ ـ مناقشة الرسالة، ومعايير تقويمها |
|             | القسم الثاني                         |
|             | مدونات المصادر الإسلامية العامة      |
|             | •                                    |
| 740         | مدونات المصادر الإسلامية العامة      |
|             | القسم الثالث                         |
|             | مصادر دراسات اللغة العربية           |
| 709         | من مصادر علمي النحو والصرف           |
| ۲۰٦         | من مصادر علم أصول النحو              |
| ۲۱.         | من مصادر علم فقه اللغة               |
| 317         | من مصادر حروف المعاني                |
| ٣٢٠         | من معاجم اللغة العربية               |
| 450         | من مصادر علم العروض                  |

| 40.   | من مصادر طبقات النحويين واللغويين     |
|-------|---------------------------------------|
| 301   | من مصادر النقد والبلاغة               |
| 414   | من مصادر الأدب العربي                 |
| 4     | الاختيارات الشعرية                    |
| ٥٨٣   | من مصادر تراجم الشعراء والأدباء       |
| 491   | من مصادر التراث الأدبي في الأندلس     |
| 3 PT  | من مصادر تراجم أدباء الأندلس وأعلامها |
|       |                                       |
|       | القسم الرابع                          |
|       | مصادر التاريخ الإسلامي                |
|       | to state t                            |
| 1 • 3 | مصادر المغازي والسير                  |
| ٤١٧   | من مصادر التاريخ العام                |
| 373   | من مصادر فتوح البلدان                 |
| ٤٤٠   | مصادر الأمصار الإسلامية               |
| 103   | من مصادر تاریخ مکه المکرمه            |
| 173   | من مصادر تاريخ المدينة المنورة        |
| 279   | من مصادر تاريخ الشام                  |
| ٤٧٥   | من مصادر تاریخ بغداد                  |
| ٤٧٧   | من مصادر تاریخ مصر                    |
| 113   | من مصادر تاریخ أصبهان                 |
| 243   | من مصادر تاریخ قزوین                  |
| ٤٨٥   | من مصادر تاریخ نیسابور                |
| ٤٨٨   | من مصادر تاریخ الیمن                  |
| 193   | من مصادر تاريخ المغرب العربي والأندلس |
| A * A | ومراه المرات المنافية                 |

| ٥١٧ | مصادر التراجم العامة               |
|-----|------------------------------------|
|     | المصادر العربية والأجنبية          |
|     | القسم الأول                        |
| ٥٨٥ | القسم الثاني                       |
|     | فهرس أسهاء المؤلفين باللغة العربية |
|     | فهرس عناوين الكتب باللغة العربية   |

## القِهِ فِما لأول

كِتَابْتُ الْبِيْثُ الْبِيْاتِيْ الْبِيْاتِيْ الْبِيْاتِيْ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْاتِيْنَ الْبِيْلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيْلِيْنِ الْبِيْلِيْنِ الْبِيْلِيِيْلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِيِ الْبِيْلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِي الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيِي الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيْنِ الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْبِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيِي الْمِيلِيِيِيِي

### مُقَدِّمة ٱلكتات

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن هذا الكتاب يقدم تصورا مختارا لكتابة البحث العلمي، ومنهج السير فيه، مقتبسا مادته العلمية من كتب عديدة غثل خبرات جامعية متقدمة، في مؤسسات علمية متطورة، يردفها معايشة طويلة مع طلاب الدراسات العليا، والبحث العلمي، فلا عجب أن يضم هذا الكتاب بين دفتيه النظريات والخبرات المتقدمة في مجال البحث العلمي، متوخياً في هذه المادة حاجة الطالب في هذه المرحلة.

حمل هذا الكتاب في طبعتيه السابقتين عام ١٤٠٠هـ، وعام ١٤٠٠ هـ عنوان (كتابة البحث العلمي) ممثلا للقسم الأول من (كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الاسلامية).

توالت المقترحات بفصل هذا القدم عن القدم الآخر (مصادر الدراسات الاسلامية)، واقتضت التجربة التعليمية مع طلاب الدراسات العليا إضافة موضوعات جديدة تمس الحاجة اليها، وأعيدت صياغة الكثير منها، كما أعيد ترتيب الموضوعات وتنظيمها.

في ضوء هذه التغييرات والتطوير الجذري للكتاب مع رغبة الاحتفاظ بالعنوان القديم الذي اشتهر به في الوسط العلمي رأيت أن يصبح عنوانه: (كتابة البحث العلمي صياغة جديدة). فقد عرض الكتاب فيا عرض من موضوعات جديدة إلى تحديد مفهوم (البحث العلمي) بصورة دقيقة، وعنوان مستقل؛ لترسيخ معناه الصحيح لدى طلاب الدراسات العليا، كما تحدث بنفس الطريقة عن (الموضوعية)، و (الباحث)، و (الإشراف العلمي)؛ ليخدم المدرس، والطالب سويا نحو الاتجاه السلم في هذه المرحلة الدراسية العالية.

كما شرح الخطوات المقترحة للسير في البحث في موضوع مستقل بعنوان (الطريقة العلمية للبحث).

ومن الموضوعات الجديدة التي ضمها هذا الكتاب عَرْضُ طرق أخرى من التوثيق غير ما ألفناه ودرجت عليه الجامعات في الشرق، وهو ما أسميته بـ (التوثيق المباشر المختصر)، وإن كانت التسمية باللغة الانجليزية هي: (Parenthetical Documentation)، وهي طريقة جـديدة من التوثيق تحتوي على ثلاثة أنواع، فرأيت من الأفضل أن لا أغفل عرض هذا وشرحه في هذا الكتاب، حيث يتحقق من خلاله التوثيق العلمي المطلوب، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للباحث.

دخل الحاسب الآلي (الكومبيوتر) عالمنا الجديد، وأضحى وسيلة متقدمة، تسجل على أشرطتها ألوان المعرفة الإنسانية قديها، وحديثها، فأصبح مصدراً من المصادر التي تزود الباحثين بالمعلومات، فتعرض هذا الكتاب في صياغته الجديدة إلى توضيح كيفية توثيق المعلومات المقتبسة منه.

وآخراً وليس أخيراً فقد قدم الفصل الرابع من هذا الكتاب معلومات تفصيلية لتعليات طبع البحث، وما ينبغي أن يكون عليه في

#### شكله الأخير.

ومن الإضافات المهمة فيه (مناقشة الرسالة العلمية، ومعايير تقويمها).

ولا أريد أن أعدد هنا ما استجد أو جدد في مادة هذا الكتاب تفصيلا فقد أريد له أن يكون جديداً موضوعاً، ومنهجاً في هذا الجال. وعسى أن يكون قد تحقق له.

واني أسأل المولى الكريم أن يكون محققا للأهداف المتوخاة منه، مساعدا للباحثين في تصحيح مسارهم، حتى تخرج الأبحاث والدراسات في مستوى العصر شكلاً، ومضمونا، والله من وراء القصد، وهو نعم المولى، ونعم النصير.

أ. د. عبد الوهاب ابراهيم أبو سليان مكة المكرمة - جامعة أم القرى ١٤٠٦/٨/٧ الموافق ١٦ ابريل ١٩٨٦م

## الفصّ لالوك

## مَبادئ في البَحَتْ العِسْلِمي

البحث العلمي: مدلوله - خصائصه.

الموضوعية - المنهجية.

البحوث الجامعية:

أقسامها – أنواعها.

الباحث.

الإشراف العلمي.

جدول خطوات كتابة البحث.

اختيار موضوع البحث.

عنوان البحث.

عناصر الخطة.

الطريقة العلمية للبحث.

خطوات البحث العلمي.

مصادر البحث.

وسائل التعرف على المصادر.

القائمة الأولية للمصادر.

بطاقات التعريف بالمصادر.

غاذج تسجيل المعلومات عن المصادر ببطاقة التعريف.

#### البحث العلمي

#### مدلوله - خصائصه

البحث: كلمة لها مدلول لغوي عام تعني: طلب الشيء، وإثارته، وفحصه.

هذه المعاني كلها مجتمعة تشير بالفعل إلى طبيعة البحث العلمي؛ إذ هو طلب لجهول، يستدعي إثارة كل ما يكن أن يمد الباحث بعلومات مفيدة في مجال البحث، والتنقيب عنه، ثم فحص ما تجمع من تلك المعلومات لطرح ما ليس ذا صلة بالبحث المطلوب وإبعاده. ثم دراسة وتحليل ما تبقى عما له به صلة مباشرة، أو يساعد على دراسة جانب من جوانبه.

ويعرف العلماء المتخصصون البحث بأنه:

عملية علمية ، تجمع لها الحقائق والدراسات ، وتستوفي فيها العناصر المادية ، والمعنوية حول موضوع معين دقيق في مجال التخصص ؛ لفحصها وفق مناهج علمية مقررة ، يكون للباحث منها موقف معين ؛ ليتوصل من كل ذلك إلى نتائج جديدة .

هذه النتائج هي ثمرة البحث، والغاية التي ينشدها الباحث من وراء العملية العلمية الفكرية، سواء كانت نظرية، أو تجريبية، وهي ما يعبر عنها علميا بـ (الإضافة الجديدة) المطلوبة في البحوث العلمية العالمة.

وهذا شيء مهم جدا، بل هو عنصر أساسي في البحث؛ ليتطابق الاسم مع المسمى، والعنوان مع المضمون.

والإضافة الجديدة في البحوث تتخذ صورا شتى، فقد تكون أفكارا جديدة في المجال العلمي، كما تكون حلا لمشكلة علمية، أو بيانا لغموض علمي، إلى غير ذلك من الأغراض المطلوبة بما يتفق ومدلول كلمة (البحث العلمي)(١).

فحينها يحقق العمل العلمي واحدا من هذه الأغراض تتحقق أساسياته، ويتجلى فيه معناه الحقيقي بأوضح صورة، ويصدق عليه حينئذ أنه إضافة جديدة للمعرفة.

وفي المقابل فإن كثيرا من الأعال العلمية التي تختلف بطبيعتها عن (البحث العلمي) لا يكن أن يطلق عليها هذا العنوان من ذلك:

المؤلفات التقريرية التي لا تتجاوز إعادة الصياغة والتقسيات. ما كان جمعا لمعلومات ووصفا لها فقط.

الكتباب الدراسي مها بلغت جودته، أو أهميته في مجال التدريس، فليست هذه من قبيل البحث العلمي<sup>(۲)</sup>؛ لأنها تقرر حقائق معلومة، وقضايا مسلمة في مجال التخصص، وجمع المعلومات في البحث العلمي هو جزء منه، ولكنه ليس هو كل البحث، أو الجزء الأهم فيه. كما لا يعد من البحث أنواع الدراسات الآتية:

جمع المعلومات التاريخية وحدها لا يسهم بجديد الى المعرفة، إذا لم بكن ثمة تحليل لها، أو فحص للأفكار التي تضمنتها.

وصف حالة من الحالات، أو قضية من القضايا إذا لم يكن توضيحا لنظرية، أو أفكار جديدة.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٨ - ٥٩ أهمية البحث من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) يجب أن لا يشتبه هذا ببعض الأبحاث العلمية التي نالت قسطاً كبيراً من التقدير، فاستحسنت الهيئات العلمية أن يكون مقرراً دراسياً، أو مرجعاً علمياً للطلاب والباحثين، فإن إعطاءها هذه الصفة لا يغير من حقيقتها، ولا يطعن في أصالتها.

تطوير مشروع علمي يعتمد على معلومات معروفة في مجال التخصص لا يعد في نطاق البحوث العلمية الأصيلة إلا في حالات مقارنة النتائج، والدراسات.

تطوير طريقة معينة، أو نظام معين، ووضعه موضع التنفيذ في مجال من الجالات الاجتاعية، أو التجارية، أو الحكومية. أو الجامعية ربا يكون نشاطا مبتكرا، ولكن لا ينطبق عليه مفهوم البحث.

ربا يضع الدارس برنامج كمبيوتر لعمل إحصائية تحليلية، قد يكون هذا مشروعا جيدا، ومفيدا، ولكن لا يمثل بحثا يستحق به درجة علمية جامعية، ليس لشيء، ولكن لأنه يمثل تطوير مشروع لا يضيف للعلم جديدا(١).

ومن باب أولى أن لا تعد المقالات الطويلة أبحاثا، وبخاصة إذا كانت تقدم معلومات مسلمة، فللبحث العلمي طبيعته، وخصائصه.

الحجم في البحث العلمي طولا، أو قصرا ليس معيارا من المعايير التي تقاس بها الأبحاث، أو يحكم عليها من خلاله، ولكنه المضمون، والخصائص، والجوانب الفنية التي تصاغ في ضوئها، وحسب قوانينها. أما خصائص البحث العلمي فأهمها:

أولا: الموضوعية: ويقصد منها الباحثون جانبين مهمين ها:

أ - حصر الدراسة، وتكثيف الجهد في اطار موضوع البحث، بعيدا عن الاستطراد، والخروج عن موضوع البحدث إلى نقاط جانبية هامشية، مما يسبب تشتيت أفكار القارىء، وهو

انظر:

<sup>(1)</sup> Davis, Gordon B. and clyde A. Parker, Writing The Doctoral Dissertation (New York: Baron's Educational series Inc., 1979) P. 47 - 48.

من قبل هذا جهد يأتي على حساب الموضوع الرئيس، فيؤثر على مستواه، في حين أن المفروض الاحتفاظ للبحث بكل مجهود، ومساحة على صفحاته.

ب - تجرد الأفكار والأحكام من النزعات الشخصية، وعدم التحيز مسبقا لأفكار، أو أشخاص معينين، فالهدف الأول والأخير من البحث هو التوصل إلى الحقيقة كما هي، مؤيدة بالأدلة والشواهد، بعيدة عن المؤثرات الشخصية، والخارجية التي من شأنها أن تغير الموازين.

« ... وليست أهمية العلوم وعظمتها في الحقائق التي كشفت عنها، بقدر ما هي كامنة في الطريقة، وفي الروح العلمية التي تبحث بها الحقائق »(١).

ثانياً: المنهجية: نسبة إلى المنهج وهو: طريقة تنظيم المعلومات، بحيث يكون عرضها عرضا منطقيا سليا: متدرجا بالقارىء من السهل إلى الصعب، ومن المعلوم إلى المجهول، منتقلا من المسلمات إلى الخلافيات، متوخيا في كل ذلك انسجام الأفكار، وترابطها. جاء تعريفه بأنه: «فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين »(۱).

<sup>(</sup>۱) سلطان، حنان عيسى، وغانم سعيد شريف العبيدي. أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م) ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) خضر، عبد الفتاح، أزمة البحث العلمي في العالم العربي، (الرياض: معهد الإدارة، عام ١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ص١٢٠

« .... إن المهم بالدرجة الأولى من هذا التدريب العلمي فحص خبرة الكاتب، وقدرته الفنية التي يبرزها، والتي تظهر من خلال استعاله للمعلومات في موضعها الصحيح »(١).

ولئن كانت هذه هي أهم خصائص البحث العلمي ومكوناته، فهناك أمور أخرى مهمة تدل بنفسها على أصالة البحث، وجودته، والتزامه المنهج العلمي الصحيح.

« . . . . فالبحث العلمي يعرف من العنوان الذي يجمع بين الجدة ، والدقة ، والتبويب ، وما بين الفصول والفقر من ترابط ، وتجانس ، وتناسب ، والهوامش ، وما هي عليه من إيجاز في الدلالة على المصادر ، ما يصحب كل ذلك من فهارس ، وقائمة تامة للمعلومات عن المصادر والمراجع . . . .

وإذا كانت هذه الأمور أدخل بالجانب الشكلي من البحث فإن قراءة فقرة هنا وهناك بين المقدمة والخاتمة تؤيد علمية البحث، إذا وقع القارىء على حسن الرأي، وجودة المناقشة، وشخصية الكاتب، وسيطرته على المادة، وإعرابه عن كل ذلك في لغة سليمة، حميلة، بعيدة عن التطويل، والثرثرة، وكلما زاد في القراءة ازداد قربا من المؤلف...»(٢).

<sup>(</sup>۱) بيكفورد، ولج. ول. و. سمث، الدليل الى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الما جستير والدكتوراه، الطبعة الثانية، عربه بتصرف عبد الوهاب ابراهيم أبو سليان، (جدة: تهامة، عام ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م)، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الطاهر على جواد ، منهج البحث الأساسي الأدبي ، الطبعة الثالثة ، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، عام ١٩٧٥ م) ، ص ٢٠٠

والبحث العلمي يقوم بمقدار جدواه العلمية، والاجتاعية، وبقدر ظهور شخصية الباحث المتمثلة في أصالة أفكاره، المبنية على أساس من تفهم المادة العلمية، ومنهجيته في عرضها، ومناقشتها بأسلوب علمي، هادى،، متجرد، والتزام الجوانب الفنية المطلوبة للبحث.

«فالشيء الأساسي، والذي ينبغي أن نحفظه دامًا في عقولنا هو أن المدراسة، والبحث ليست مجرد تجميع البيانات، والمعلومات، والحقائق...، ولكن تفسير الباحث لهذه الحقائق، وبيان معانيها، ووضعها في إطار منطقي مفيد هو الذي يميز التفكير العلمي عن سواه، فالبحث يتطلب الفكر... ومن هنا كان التفكير الذي يتضمنه البحث هو ما يسمى بالتفكير العلمي النقدي النقدي Thinking»

<sup>(</sup>۱) بدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، الطبعة الرابعة، (الكويت: وكالة الطبوعات، عام ۱۹۷۸م)، ص ۵۱،

## البحوث الجامعية أقسامها - أنواعها

البحوث الجامعية أقسام وأنواع حسب المستوى والتخصص.

أما من حيث المستوى فهي على قسمين:
أ - بحوث على مستوى المرحلة الجامعية الأولى (المكالوريوس).

ب - بحوث على مستوى درجتي الماجستير، والدكتوراه.

وليس من الصعب التمييز بين هذين القمسين.

#### البحث على مستوى المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس):

تقتضي طبيعة البحث على هذا المستوى تجميع المادة العلمية من مصادرها الأصلية، والثانوية، وإعادة صياغتها في أسلوب علمي واضع، وبطريقة منهجية منظمة، ليس من الضروري في مثل هذه البحوث أن يدون الطالب آراءه الخاصة، أو انطباعاته الشخصية حول الفكرة الأساسية؛ لأن المقصود من هذا في هذه المرحلة هو تدريب الطالب على منهجية البحث، وممارسة المصادر، والقدرة على اختيار المادة العلمية المطلوبة، والمناسبة، ثم تنظيمها، والتوفيق بينها، وصياغتها في أسلوبه الخاص، وأمثال هذه البحوث في حقيقتها لا تعدو أن تكون تقارير علمية.

#### البحث على مستوى الماجستير، والدكتوراه:

محور الدراسة في مثل هذه البحوث موضوع معين، ذو إطار محدود، يجمع له الباحث ما أمكن من دراسات، وأفكار، وبيانات، ومعلومات، يتفحصها، وينقدها بموازين النقد العلمي السلم، ويضع فيها تحليلاته وتفسيراته، وما يتوصل إليه من آراء، مؤيدا كل هذا بالأدلة، والبراهين، والشواهد، وأن يكون له موقف من القضايا المعروضة بعامة، ومن موضوع البحث الأساسي بخاصة، يكون لها أثر في مجال المعرفة.

«وفي حالة الدكتوراه بخاصة ينبغي أن يكون الموضوع شديد التحديد، بعيداً عن الشعول، والعموميات، يكرس على الأصالة، والتجديد، فيختار الطالب موضوعاً دقيقاً، ويعالجه معالجة تحليلية علمية »(١).

هذا النوع من البحوث هو الذي يتقدم بالبحث العلمي، ويضيف الجديد من المعلومات والأفكار.

في ضوء هذا المستوى من البحوث تمنح الجامعات العريقة الدرجات العلمية العالية: الماجستير، والدكتوراه حيث الأصالة، والجدة شرط أساسي لمنحها(٢).

والبحوث الجامعية متنوعة تنوع التخصصات، ومجالات المعرفة، إلا أنها جيعها تقع تحت واحد من الأنواع التالية:

أولا: البحث الوصفي.

ثانيا: البحث التاريخي.

ثالثا: البحث التطبيقي.

<sup>(</sup>۱) الفرا، محد على عمر، مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية، الطبعة الثانية، (الكويت: وكالة المطبوعات، عام ١٩٧٥م)، ص ٧٠.

<sup>(</sup>۲) انظر:

Teitelbaum, Harry, How to write thesis a guide to the research paper (New York: Monrach Press, 1982), P. 3.

قد يجمع البحث الواحد بين نوعين فأكثر في آن واحد حيث تستوجب الدراسة ذلك.

وفيها يلي تعريف مختصر بخصائص كل واحد منها:

أولا: البحث الوصفي: يطلق عليه أحيانا (البحث غير التطبيقي).

موضوعه الوصف، والتفسير، والتحليل في العلوم الإنسانية من دينية، واجتاعية وثقافية، ولما هو كائن من الأحداث التي وقعت لملاحظتها، ووصفها، وتعليلها، وتحليلها، والتأثيرات، والتطورات المتوقعة، كما يصف الأحداث الماضية، وتأثيرها على الحاضر. ويهتم أيضاً بالمقارنة بين أشياء مختلفة، أو متجانسة، ذات وظيفة واحدة، أو نظريات مسلمة.

#### من أهم خصائص البحث الوصفي:

- ١ يبحث العلاقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها ،
   يتخير منها الباحث ما له صلة بدراسته لتحليل العلاقة بينها .
  - ٢ يتضمن مقترحات، وحلولاً مع اختبار صحتها.
    - ٣ كثيرا ما يتم استخدام الطريقة المنطقية:
       الاستقرائية الاستنتاجية<sup>(١)</sup>.

(Inductive - Deductive)

للتوصل الى قاعدة عامة.

- ٤ طرح ما ليس صحيحا من الفرضيات والحلول.
- ٥ وصف النهاذج الختلفة، والإجراءات بصورة دقيقة كاملة بقدر المستطاع؛ بحيث تكون مفيدة للباحثين فيا بعد.

<sup>(</sup>١) سيأتي شرحها في ص ٦٤ من هذا الكتاب.

وهنا يحسن التفريق بين دراسات أخرى مشابهة تلتبس بهذا النوع من البحوث وهي:

أ - التقدير: Assessment

ب - التقويم: Evaluation

وفيا يلى التفريق بينها.

أما التقدير: فانه يصف ظاهرة حالة من الحالات في وقت معين من دون الحكم عليها، أو تعليلها، وذكر أسبابها، أو إعطاء توصية بخصوصها، كما لا يتحدث عن فاعليتها. إلا أنه ربما تطلب بعض الأحكام والآراء لبعض الحالات؛ بقصد عرضها لما يمكن توقعه.

التقويم: في حين أن التقويم يضيف إلى الأوصاف الحكم على الوسائل الاجتاعية، وما هو المرغوب فيه، ومدى تأثير الإجراءات، والإنتاجية، والبرامج، كما يتضمن أحيانا توصيات لبعض ما ينبغى اتخاذه.

هذه الثلاثة الأنواع المتشابهة:

البحث الوصفي - التقدير - التقويم.

متقاربة، ويكاد لا يفرق بينها؛ فهي جميعا طريق للوقوف على معلومات تتطلب خبرة، وموضوعية، وتنفيذا دقيقا.

كلها تستعمل أسلوبا متشابها في الملاحظة ، والوصف ، والتحليل ، والفرق بينها يكمن في الأهداف التي يرمي اليها الباحث ، وتعامله مع المعلومات ، والنتائج المتوخاة منها .

#### ثانيا: البحث التاريخي:

إذا كان التاريخ هو سجل الحياة الانسانية ومنجزاتها، فإن البحث التاريخي يوضح حقائق العلاقات بين الأشخاص، والأحداث، والزمان، والمكان. نحن نقرأ التاريخ لنفهم الماضي، ولنتفهم الحاضر في ضوء الماضي، وتطوره.

التحليل التاريخي يكون لأشخاص، أو لأفكار، أو لحركة، أو لمؤسسة علمية، ممع دراسة تفاعلاتهم مع الأطفال، والحركات، والبيئة، والمؤسسات في زمانهم، وليس بمعزل عنها.

فالبحث التاريخي لا يتم إلا باستخدام الطريقة العلمية لوصف الأحداث، وتحليلها مع ما حولها، تأثراً، وتأثيراً.

يحصل المؤرخون على إحصائياتهم من الملاحظة، وتجارب الآخرين إذا لم يكونوا في موقع الحدث. كما لا بد لهم من استعمال الحس المنطقي لإكمال ما يبدو غير كمامل من الأحداث.

المصادر الأولى في هذا الجال هي الشهادات، أو ما تبقى من الآثار مثل العظام، أو الملابس، أو الآلات، والأدوات المنزلية (Utensils, Fossils)، والأطعمة، والأسلحة، والنقود وغيرها من الأشياء التي تفيد في البحث التاريخي.

التسجيل التاريخي المتمثل في الوثائق، والسجلات يعد مصدراً آخر أساسيا للتزود من المعلومات مثل الدساتير، والقوانين، والأحكام القضائية، الصحف، الخطابات، العقود، الوصايا، الشهادات، المجلات، الأفلام، التسجيلات الصوتية، والأبحاث.

# ثالثا: البحث التطبيقي:

يقوم الباحث فيه بإجراء تجارب، ودراسة عينات، أو حالات طبيعية، وملاحظة تغيراتها، وتأثراتها، تتم بطريقة علمية منظمة. والباحث في هذا الجال لا بد أن يكون ذا

دراية تامة بالنظريات الأخرى التي تؤثر في نتائج ما يقوم به من تجارب، وذا قدرة على تحويرها، أو ضبطها بحيث يستخلص منها نتائج جديدة.

تحديد الباحث للمشكلة يستهدف إجابة عملية، أو طرح فرضيات أخرى. إنه يفحص الفرضيات للتأكد من صحتها، أو إبطالها في ضوء ما يجريه من تجارب وملاحظات.

والختبر هو المكان التقليدي لاجراء التجارب العلمية، حيث يمكن ضبط التأثيرات، والتفاعلات، ومراقبتها.

إن الهدف المباشر من البحث التطبيقي هو اكتشاف جديد للتجربة التي يقوم بها الباحث؛ للوصول في النهاية الى نظرية عامة من علاقات الأشياء بعضها مع البعض الآخر؛ بما يكن تطبيقه خارج الختبر بشكل واسع (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر:

Best, Jhon W. Research In Education, 4th edition, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1981), P. 25, 57, 131.

# الباحث

شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطرية، والنفسية، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعة للقيام ببحث علمي.

فالتأهيل العلمي المسبق في مجال البحث، والتزود من المعارف بقدر كاف مطلب أساسي لإيجاد الباحث، وتكوين شخصيته العلمية.

الباحث الأصيل هو الذي يتطلع إلى المجهول للخروج بالجديد من الأبحاث، والأفكار، وهو يبدأ من حيث انتهى السابقون، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية يبحث عن المصادر الأصلية، ويركز اهتامه عليها.

وهو يتميز بالمرونة الفكرية التي تحمله على تقدير أعهال الآخرين، وتفهم اجتهاداتهم - وإن خالفوه الرأي - في تقدير واحترام، وإنصافهم: نقلا لآرائهم، أو تفسيرا لمواقفهم، دون تحيز، أو تحامل.

الباحث هو من له القدرة على تنظيم المعلومات التي يريد نقلها إلى القارى؛ تنظياً منطقيا له معناه ومدلوله، مرتبا أفكاره ترتيبا متسلسلا، في أسلوب علمي رصين، بعيد عن الغموض، والإطالة، ف «العلم بالشيء وحده لا يُكون باحثا بالمعنى الحديث، قد يكون المرء علامة في الأدب، أعلامه، عصوره، شعره، نثره، مصادره، وفي اللغة نحوها، ومرفها، فقهها، تاريخها...، ولكن ذلك لا يعني حتما أنه يستطيع أن يكتب بحثا منهجيا، ولا ينفعه مع علمه ما له من صبر، وتتبع، وحافظة، وأنه زاول البحث في الكتب والمصادر مرارا، إنه يبقى حيث هو.

والسبب معروف؛ ذلك أن المقدرة على التنظيم أمر لا يستهان به، ولا يستغنى عنه، وما كل امرىء بمستطيع تبويب المادة، وتوحيد أجزائها، ووضع كل منها في مكانه اللائق به بقدره المناسب، بعد طرد ما هو تافه، وخارج عن الموضوع.

إنك الآن تبني، وتكون من موادك الخام عارة، ولا بد أن تكون مهندسا بارعا ليجيىء عملك متناسقا، مترابطا، متكاملا من دون زيادة هنا، أو نقص من هناك، ومن دون اضطراب، أو تفكك....»(۱).

والأمانة العلمية المتمثلة في نسبة الأفكار، والنصوص إلى أصحابها - مها تضاءلت - هي عنوان شرف الباحث. بل الشعار الذي يعلنه في كل خطوات البحث.

والصبر على متاعب البحث ومشكلاته رياضة يأخذ بها الباحث نفسه: تجعل البحث شغله الشاغل في جميع الأوقات، يبعد به الملل عن نفسه، فمن ثم تتكشف له جوانب البحث، وتَتَابع الأفكار، وتنقاد له المعاني.

والتأني لازم من لوازم البحث العلمي، وصفة جدير أن يتحلى بها الباحث، حتى يتمكن من تكوين الانطباع السليم، وتأسيس أحكام، وتقديرات صحيحة.

والإخلاص للبحث هو روح العمل العلمي، وسر الإبداع، حيث لا يضن الباحث في سبيل كاله بمال، أو جهد، أو وقت، أو تفكير.

هذا كله في الحقيقة مظهر الحب الصادق، والرغبة الطموح في البحث بشكل عام، والموضوع الذي وقع عليه الاختيار بشكل خاص؛ «فالعلم لا يعطيك خالص الحكمة حتى تعطيه خالص الحبة».

<sup>(</sup>۱) الطاهر، على جواد. ص ص ٤٣. ١٤. ٤٥. ٤٦. ٤٨. ٤٠.

إن اكتساب القدرة على القيام ببحث علمي منهجي ، مكتمل الجوانب ليس بالأمر السهل ، ولكن التدريب المتواصل ، والاستعداد الفطري ، والعلمي ، والاصغاء إلى توجيهات الأساتذة المتخصصين ؛ كفيلة أن تنمي مواهب الطلاب ، وتضاعف قدراتهم على البحث بصورة مستقلة ، وهو الهدف الأساسي في برامج البحوث في الدراسات العليا بالجامعات .

# الإشراف العلمي

هو توجيه أستاذ متخصص طالب البحث إلى المنهج العلمي في دراسة موضوع ما، وكيفية عرض قضاياه، ومناقشتها، واستخلاص النتائج منها؛ وفق المعايير العلمية المقررة.

ليس هذا فحسب، ولكن استثارة مواهب الطالب، وتنمية ملكته أهم ما يوليه عنايته، ويركز عليه جهوده في سبيل إيجاد باحث يستقيم له التفكير، يلتزم منهجية البحث، وموضوعية المناقشة.

يضطلع بمهمة الإشراف العلمي عادة أساتذة متخصصون في الجامعات، عن لهم ممارسة طويلة في مجال البحوث العلمية تأليفا، وتوجيها، تهيأوا لهذا العمل الفكري القيادي من خلال تجاربهم الطويلة، ودراساتهم الجادة، ونتاجهم العلمي الرفيع، الخاضع للمقاييس العلمية، والمعايير الجامعية المعتبرة.

هذا النموذج من العلماء المتخصصين هم الأكفاء، المهيأون فعلا للإشراف العلمي، القادرون على نقل الخبرات العلمية المتقدمة للأجيال الناشئة.

والمشرف العلمي الجدير بهذا العمل هو الذي يحاول تجديد معلوماته، ومعرفة ما استجد في مجاله العلمي، وكما يكون هذا بالقراءة فإنه يتحنق أيضا بحضور الندوات العلمية، وكتابة الأبحاث.

إن النتاج العلمي المتميز لعضو هيئة التدريس بالجامعة، وثقافته الواسعة، ومرونته الفكرية هي القاعدة الأساسية لاختياره لتحمل

مسؤولية الإشراف العلمي. فمثل هذا هو الذي يمكن أن يستفيد منه الطالب، ويفيد في مجال البحث.

ليس الاشراف عملا روتينياً، أو إدارياً يستطيع أن يقوم به أي عضو في هيئة التدريس إذا لم يمارس البحث العلمي بعد حصوله على الدرجة العلمية؛ إذ أن حصوله عليها هو البداية، فهو لا يزال في المرحلة الإبتدائية في مجال البحوث، حتى تترسخ في نفسه عن طريق متابعة النتاج العلمي الرصين.

دور الشرف هو دور المدرس، والباحث معا، فهو يوجه الطالب في مراحله التعليمية الأخيرة ليضطلع بمسؤولية التخطيط، والبحث في حرية تامة، ويرشده إلى المصادر، وطريقة السير في البحث با يوفر عليه الجهد، والزمن. إلى جانب معايشته للموضوع، ومشاركته الطالب في حل مشكلات البحث وهمومه، وتذليل صعوباته بما يعده باحثا آخر إلى جانب الطالب.

عادة ما يبدو الطالب مضطربا في بداية البحث يمتلكه شعور من القلق نحو قدرته على إنجاز ما هو متوقع منه، فهو يمطلع إلى مساعدة المشرف، وينظر إليه بأنه أحد الذين أنجزوا الكثير من الأبحاث، وأن لديه القدرة أن يعلمه طريقة إنجازه، وأن يقدم له من خبراته وما يحتاج إليه، من معارف، ومهارات، إلا أن اهتام المشرف منذ البداية بمدى صلاحية الموضوع، وبث الثقة في نفس الطالب في قدرته على معالجة قضايا البحث كفيلة أن تشيع في نفسه الطأنينة، وتعيد إلى نفسه الطلوبة.

الطالب مسؤولية المشرف، وأمانة لديه، يحتاج إلى عنايته، ورعايته، يقوِّم أفكاره، ويبرز مواهبه، ويوجهه إلى ما هو الأفضل له في جميع الحالات، واستغلال كل الفرص في إنجاح بحثه وتقدمه.

علاقة المشرف بالطالب في صورتها المثالية علاقة والد بابنه، يظللها الحب، والتقدير، وتحوطها الثقة المتبادلة، إن لم تكن علاقة صداقة. وإذا كان المشرف بهذه المثابة فليس غريبا أن يتنوع أسلوب تعامله مع الطالب، إقناعيا تارة، وتشجيعيا أخرى، كها أن له أن يتخذ منه موقفا حازما أحيانا عندما يلمس منه الاسترخاء، وعدم التجاوب.

سيكون كل هذا مقبولا، ومعقولا إلى درجة كبيرة عندما يشعر الطالب بأن المشرف يتصرف تصرفا مجردا، بعيدا عن المصالح الشخصية، والتحيزات الفردية.

بناء شخصية الطالب العلمية، وتعويده الاستقلال في الرأي هدفان أساسيان من أهداف هذه المرحلة، وليس مما يحمد للمشرف تدخله المستمر، وافتراض قصور الطالب، وعجزه، فهذا من شأنه القضاء على قدرته الإبداعية، وإضعاف مواهبه، ومحو شخصيته.

إذا كان مفهوما أن الوالد يدافع عن ابنه تحت أي ظرف وحالة، إلا أن مثل هذا من المشرف العلمي يعد - بلا شك - تجاوزاً لحدوده، وذهاباً إلى أبعد مما يتطلبه السلوك المعقول(١٠).

كل هذا يجعل المشرف يبتعد عن بعض المواقف التي تؤثر على سمعته، وسمعة المؤسسة التي يعمل فيها، وذلك كاستغلال الطالب في مصالحه الشخصية، أو قبول خدمات، أو تسهيلات مادية، أو ادارية، أو نقبل هدايا، وغير ذلك مما يقدم عليه ضعاف النفوس، بنوايا غير حسنة.

انظر:

<sup>(1)</sup> Mauch, Jamese & Jack W. Birch, Guide to the successful thesis and Dissertation (New York: Marcel Dekker. Inc. 1968), P. 23, 28.

المشرف في نظر الطالب والهيئات العلمية التي وضعت ثقتها فيه هو القدوة فيا يتصل بالمنهج العلمي، والأمانة العلمية، وهو أرفع من أن يدعي عمل الطالب لنفسه لأي غرض من الأغراض، دون نسبته اليه، وهو بهذا يعطي مثلا للأجيال التي تنشأ على يديه، تحسن إذا أحسن تدريبها، وتربيتها، وتسيء إذا أساء.

الإشراف بالنسبة للطالب هو فرصته المتاحة للاستفادة من خبرات المشرف العلمية ، والمنهجية بعامة ، وفيا يتصل ببحثه بخاصة ، فعليه إيجاد الوسائل ، والسبل التي يستطيع بها أن يستفيد قدر الإمكان من تجارب المشرف ، وخبراته العلمية .

إن شعور الطالب بأهمية الوقت الذي يقضيه مع المشرف يدفعه للحرص على استغلاله، والاستفادة منه، وإعطاء أهمية كبرى لاقتراحاته، وآرائه، وتوجيهاته؛ إذ أن هذه قثل المساعدة الحقيقية التي يقدمها المشرف ليشق الطالب طريقه للبحث، والدراسة.

تحضير الأسئلة، والنقاط المشكلة مسبقا، وتدوين الإجابة حالا بعد عرضها على المشرف مهم جدا، وكفيل بنجاح البحث، وتقدمه.

إن الحياء، أو التردد، أو الحنوف من سؤال المشرف، أو استشارته يجب أن لا يكون لها مكان في نفس الطالب؛ فإن المشرف لم يوجد في مكانه إلا لمساعدة الطالب.

ليكن الطالب على ذكر أنه سيكون أكثر حاجة إلى مساعدة المشرف عندما يكون في شدة وحرج، أو يكون متأخراً في عمله وقد ضاق به الوقت، فإذا عرض له شيء من هذه الحالات فليحاول أن لا ينفرد بالعمل، فإن خبرة المشرف ستكون خير عون له في مثل هذه الحالات، ومعرفة الخطوات المطلوبة.

#### جدول خطوات كتابة البحث

يقدم الجدول التالي صورة كاملة بمراحل كتابة البحث من البداية حتى النهاية، وهو بمثابة دليل يوضح للباحث الخطوات التفصيلية، وما ينبغي استكاله في كل منها، بالإضافة إلى أنه يبين له مصدر الخلل حين تكون الإجابة من قبل الباحث نفياً أي بـ(لا)، مشيراً إليه بالسهم ليعود فيستكمل النقص، فإذا وفاها بحثاً تقدم إلى الخطوة بعدها، وهكذا.

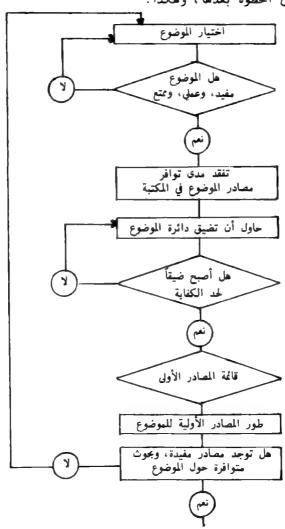

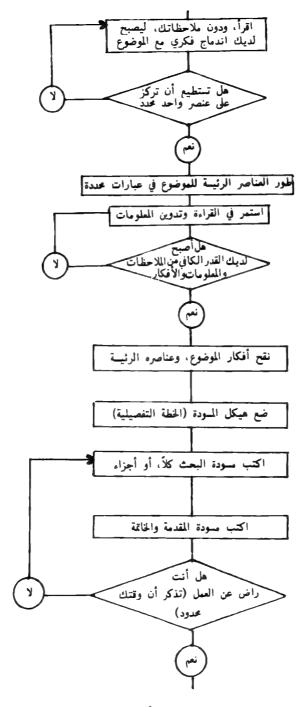

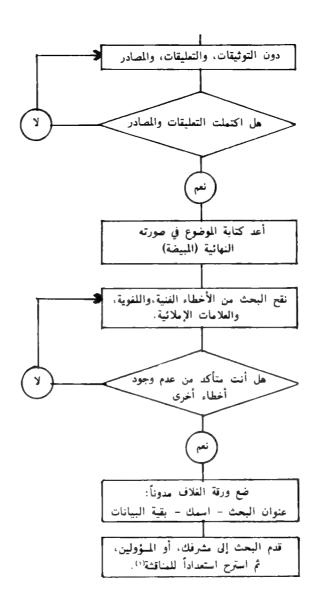

(١) نقلت إلى اللغة العربية بتصرف من:

Menashe, Lionel, Writing A Research Paper, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984) p. 2-3.

# اختيار موضوع البحث (المشكلة)

إن إحساس الدارس الملح بوجود موضوع جدير بالدراسة، أو شعوره بوجود مشكلة يراد حلها، ها البداية المنطقية للقيام ببحث علمي، أصيل.

هذا هو السبيل السليم إلى الإبداع الفكري، والأصالة العلمية؛ إذ أن أفضل البحوث وأرفعها ما كان مصدره الإلحاح الداخلي، والرغبة الذاتية، فالاختيار الشخصى للبحث مهم جدا في تقدمه وتفوقه.

أثبتت التجربة بين طلاب البحوث بأن الذين يتوفقون إلى اختيار الموضوعات بأنفسهم يكونون أكثر تفوقا، ونجاحا، وسعادة بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث معين (١).

وفي المقابل يحذر العلماء والباحثون من اعتماد طالب الدراسات العليا على مقترحات الآخرين في اختيار موضوع البحث. يقول الدكتور شوقي ضيف:

« يجد ناشئة الباحثين صعوبة في اختيار موضوعات بحوثهم، وكثيراً ما يلجأون إلى بعض الباحثين، وبخاصة من أساتذة الجامعات ليدلوهم على موضوعات يبحثونها. وهي طريقة خطرة؛ إذ قد يدلهم هؤلاء الباحثون على موضوعات لا تتفق وميولهم الحقيقية، فيتعثرون فيها، وقلّا يحسنونها، ولعل في ذلك ما يجعل أول واجب على هؤلاء الناشئة أن لا يلقوا بزمامهم في بحوثهم إلى غيرهم، وأن يعملوا على الاهتداء إليها من خلال قراءاتهم، وعكوفهم على كتب الباحثين من

<sup>(1)</sup> Evan K.M. Planing Small Scale Research, (Windser: N.F.E.R. 1971) P. 30.

قبلهم، يستعرضون موضوعاتها، ويقرأون فيها؛ حتى يستبين لهم موضوع يتفق وميولهم، ويحاولون بحثه ودراسته...، ومن أخطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته عالة على غيره من الباحثين الذين سبقوه؛ فإن ذلك يصبح خاصة من خواص بحوثه، ولا يستطيع فيا بعد أن يتحول باحثاً بالمعنى الدقيق لكلمة باحث؛ فقد انطبع بطوابع التبعية لغيره، ولم يعد يشعر لنفسه بوجود حقيقي، فوجوده دائما تابع لوجود غيره، كوجود النباتات المتسلقة على الأشجار الشامخة »(۱).

والطريقة العملية في التوصل إلى اختيار بحث مناسب أن يتخير الباحث مجموعة من المصادر، والكتب في حقل التخصص، متنوعة بين قديم، وحديث، تمثل مدارس فكرية متنوعة، ومناهج علمية مختلفة، يعكف على تأملها، ودراسة موضوعاتها بتأن وروية، ولن تخونه هذه الدراسة في اكتشاف عدد من البحوث والموضوعات التي تحتاج إلى زيادة في الدراسة، والبحث. سيجد بعد ذلك أمامه قائمة طويلة بعناوين كثيرة، يلقي بعد ذلك عليها نظرة فحص، واختبار؛ ليقع اختياره على أحدها مما يتوقع فيه مجالا واسعا للبحث، والكتابة.

حسن اختيار الموضوع، أو المشكلة هو محور العمل العلمي الناجح، وليضع الباحث في اعتباره أنه سيكون محور نشاطه، وبؤرة تفكيره لسنوات معدودة، بل ربما كان قرين حياته إذا استمرت نشاطاته الفكرية في اتجاهه. وليتوخ في الاختيار ما يتوقعه من فوائد علمية في مجال التخصص، أو أهمية اجتاعية تعود بفوائدها على المجتمع؛ يستحق ما يبذل له من وقت، وجهد، ومال. فالمهم في هذه المرحلة «أن تتخير وتحصل على موضوع له فائدته، وقيمته العلمية في مجال التخصص، وأن

<sup>(</sup>۱) البحث الأدبي - طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره (مصر: دار المعارف. ۱۹۷۲م)، ص۱۷، ۱۸.

تضع في الاعتبار كل الاحتالات المتوقعة قبل البدء، من حيث مناسبته للزمن المقدر لمثل هذه المرحلة الدراسية، وأن تكون هذه بداية لدراسة أوسع »(١).

«...كثيرا ما يستهوي الطالب موضوع جذاب، ولكن يتبين له أنه عدود للغاية؛ فلا يصلح لبحث طويل ينال عليه درجة علمية، وإنما قد يصلح لأن يكون موضوعا لمقال ينشر في احدى الجالات المتخصصة، وكثيرا ما يغير الطلبة موضوعات أبحاثهم بعد أن يكتشفوا ذلك، ولكن بعد أن يكونوا قد صرفوا وقتا، وجهدا كان أولى بهم أن يبذلوه فيا يعود بالنفع عليهم... »<sup>(٢)</sup>.

وفي سبيل اختيار موفق لدراسة موضوع علمي يستحسن أن يتفادى الباحث في هذا الاختيار الأمور التالية:

أولا: الموضوعات التي يشتد حولها الخلاف؛ حيث إنها بحاجة إلى فحص وتحيص، ومن الصعب للباحث أن يكون موضوعيا في الوقت الذي تكون فيه الحقائق، والوقائع مختلفا فيها؛ إذ ليس البحث مجرد عرض آراء الخالفين، والمؤيدين فقط.

ثانيا: الموضوعات العلمية المعقدة التي تحتاج إلى تقنية عالية؛ لأن موضوعات كهذه ستكون صعبة على المبتدىء في هذه المرحلة.

ثالثا: الموضوعات الخاملة التي لا تبدو ممتعة ، فإذا كانت المادة العلمية من الأساس غير مشجعة ؛ فإنه سيصبح مملا ، وعائقا من التقدم .

<sup>(1)</sup> Pick Ford L.J. & E.W. Smith, A Student Hand Book on Note taking Essay
Writting Special study and thesis Presentation, (London: Ginn and Company
Ltd 1969), P. 39.

<sup>(</sup>٢) الفرا، عمد على عمر، مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية، ص ٦٥.

رابعا: الموضوعات التي يصعب العثور على مادتها العلمية في مراكز المعلومات المحلية، وبصورة كافية، فليس من الحكمة أن يستمر الطالب في بحث تندر مصادره.

خامسا: الموضوعات الواسعة جدا: فإن الباحث سيعاني كثيرا من المتاعب، وعليه من البداية أن يحاول حصره، وتحديده، بدلا من طرحه كما خطر بباله.

سادسا: الموضوعات الضيقة جدا: بعض الموضوعات قصيرة، وضيقة، ولا تتحمل لضيقها تأليف رسالة علمية في حدودها، وسيصيب الباحث الكثير من العنت في معالجتها.

سابعا: الموضوعات الغامضة: يتبعها غموض الفكرة؛ فلا يعرف الباحث ما الذي يمكن تصنيفه من المعلومات مما يدخل تحتها، والأخرى التي يجب حذفها منه، وينتج عن هذا أن الباحث ربما قرأ الكثير مما ليس له صلة،أو علاقة بالموضوع، وحينئذ يصعب أن يخرج برؤية، وتصور واضح له(١).

فاذا تم اختيار البحث على ضوء التعليات السابقة وهو الجانب الأول، فإن اختبار استعداد الباحث له هو الجانب الآخر، فليتلمس في نفسه مدى توافره على العناصر التالية:

الكفاءة العلمية أولا، والرغبة الصادقة في البحث ثانيا.

أما بالنسبة للعنصر الأول وهي الكفاءة العلمية «فإن دراسة أي بحث من البحوث العلمية يتطلب مستوى علميا معينا، وسيكون لهذا دوره الكبير في الإحاطة بالموضوع، وتحديد زمن دراسته.

انظر:

<sup>(1)</sup> Hubbell, George Shelton, Writting Term Papers and Reports, 4th ed. (New York: Barnes and Nobel. 1969),P. VII.

والبحث مجاجة إلى وقت قد يطول، وقد يقصر حسب طبيعة الموضوع، فمن الموضوعات ما يحتاج إلى روية، وقراءة متأنية، ومنها ما يحتاج إلى الكتابة المسهبة، وكلاها يستلزم الصبر.

وأما بالنسبة للرغبة في كتابة بحث بعينه ، فإن نتائج هذا على البحث واضحة ؛ إذ يكون أكثر متعة ، والكتابة فيه تكون في مستوى أفضل ، وبالتالي يتضاعف حماسه لإنهائه في أحسن شكل ، وأسلوب ، وعلى العكس من ذلك ، فإن الطلاب الباحثين يشعرون بالسآمة حالا حينها لا يكون الموضوع ممتعا ، أو مستهويا لهم ، ولهذا تأثيره في سيرهم في البحث بالبطء ، والإهال ، فمن المستحسن مقدما تبين هذه الأحوال قبل التورط فيها ، وهذا يتطلب إمعان النظر طويلا ، وبشكل دقيق في الموضوع الذي وقع عليه الاختيار ، والتأكد من أهميته .

وأخيرا فإن موافقة المشرف على موضوع البحث هو حجر الزاوية، فما لا شك فيه أن أكثر المشرفين من الأساتذة على الرسائل العلمية عندما يعرض عليهم موضوع للموافقة عليه، ينظرون أولا إلى مدى استعداد الطالب للقيام بتلك الدراسة، وإلى توافر المادة العلمية، ومصادر البحث ثانيا، والمشرف الواعي هو الذي ينظر نظرة متساوية إلى الموضوع الذي وقع عليه اختيار الطالب بأنه مفيد، ومهم، وإلى المستوى العلمي للطالب، ومدى استعداده لبحثه، ومعالجة موضوعاته »(۱).

اختيار الموضوع لا يعني تلقائيا تحديده، وبخاصة في الموضوعات العلمية، والثقافية ذات العلاقة بأكثر من علم، أو فن، وحتى في الموضوعات الختصة بعلوم معينة، فإنها بحاجة إلى تحديد العناصر المطلوب دراستها.

<sup>(1)</sup> Ehrlich, Eugene and Daniel Murphy, Writting and Researching Term Papers and Reports, 5th ed., (New York: Bantam Books), p. 13.

فلا بد أولا قبل كل شيء من صياغة الموضوع، (أو المشكلة) صياغة تتبين منها أبعاده، طبيعته، عناصره، الإشكالات حوله. من كل هذه الأمور مجموعة يتوصل الباحث إلى تحديد الموضوع، أو المشكلة بصورة دقيقة، ومنها ينطلق إلى وضع خطة البحث.

من المسلم به أن هذه المرحلة تعد من أصعب المراحل، وبخاصة بالنسبة للباحث المبتدىء، إلا أنه يساعد على التغلب عليها:

أولا: قراءة كل ما له صلة بالموضوع، أو (المشكلة) من البحوث، والكتابات، بحيث يصبح على إلمام تام بكل ما كتب حولها، أو في مجالها.

ثانيا: الإستفادة من الخبرات العملية التي اكتسبها الباحث خلال السنين من القيام بعمل من الأعال إذا كان ذا صلة بوضوع البحث، أو المشكلة، مما يهيء له كفاءة علمية جيدة في البحث.

ثالثا: البحوث الماضية التي سبق للباحث القيام بها. أما الباحث المبتدىء فإن استيعابه قراءة المكتوب في الموضوع، أو المشكلة يعطيه الثقة بأهمية البحث، وأنه جدير بالدراسة. والبحث الجيد هو الذي يمد الباحث بالكثير من الأفكار، ويثير تساؤلات أكثر مما يقدم من إجابات(۱).

انظر:

<sup>(1)</sup> JR, Jhon L. Hayman, Research in Education, (Ohio: A Bell & Howell Company, 1968), P. 15, 16.

# عنوان البحث

العنوان هو مطلع البحث، وهو أول ما يصافح نظر القارىء، فينبغي أن يكون جديدا مبتكرا، لائقا بالموضوع، مطابقا للأفكار بعده؛ فهو الذي يعطي الانطباع الأول في عبارة موجزة، تدل بمضمونها على الدراسة المقصودة بها، والعنوان الجيد هو الذي يراعي الأمور التالية:

أولا: أن يكون مفصحا عن موضوعه.

ثانيا: أن تتبين منه حدود الموضوع، وأبعاده.

ثالثا: أن لا يتضمن ما ليس داخلا في موضوعه.

رابعا: إيحاؤه بالأفكار الرئيسة بصورة ذكية (١٠).

والدراسة العلمية المنهجية تقضي بأن يحمل العنوان الطابع العلمي، الهادىء ،الرصين، بعيدا عن العبارات الدعائية المثيرة ، التي هي أنسب، وألصق بالإعلانات التجارية ، منها إلى الأعال العلمية ، كما يستبعد الباحث العناوين الوصفية ، المسجعة المتكلفة ، التي لا تتناسب وأسلوب العصر الحديث .

يفضل في اختيار العنوان أن يكون مرنا، ذا طابع شمولي؛ بحيث لو استدعت الدراسة التعرض لتفريعاته، وأقسامه لما اعتبر هذا خروجا عن

انظر:

<sup>(1)</sup> Kesselman -Turkel, Judi and Franklynn Peterson, Research Shortcuts, (Chicago: Contemporary Books, Inc. 1982), P. 11.

موضوعه، كما أنه لو اكتشف الباحث سعته سعة يضيق معها الزمن المحدد له، لأمكن التصرف فيه بالاختصار. مثال ذلك:

لو اختير موضوع بعنوان (العقوبات في الاسلام)، فإنه يدخل تحت هذا العنوان العقوبات البدنية والمالية، ولا اعتراض في بحثها، أما لو اكتشف طول البحث، وحاجته إلى فترة أطول من الزمن المقرر للباحث فإنه بالإمكان أن يتحكم فيه بالتضييق، فيقصره على (العقوبات المالية) أو (العقوبات التعزيرية).

وعلى العكس من هذا لو كان مضغوطا، ضيق الآفاق والحدود من البداية، فإن أي خروج عن مداره يعد خطأ في المنهج، وابتعادا عن الموضوعية.

ومن الضروري استشارة الأساتذة الأكفاء لإبداء آرائهم، ومقترحاتهم حول عنوان البحث لمناقشة مدلولاته، والتعرف على أبعاده، وهذا يزيد من اطمئنان الباحث في الوقوف على اختلاف وجهات النظر، وستتبدى له من خلال ذلك بعض الجوانب التي كانت واضحة في نظره، في حين أنها غامضة على غيره، فمن ثم يتم تعديل العنوان قبل اتخاذ اجراءات تسجيله، واعتاده من قبل القسم.

ولوضوح العنوان، ودلالته على موضوع الدراسة بعد آخر، ذلك أنه بعد استكال البحث، وطباعته، فإنه سيصنف ضمن قوائم المكتبات، ويفهرس ضمن مجموعاتها حسب العنوان، فلا بد من التأكد من تميز كلاته، بحيث تكون مفتاحا لمضمونه، دالة على موضوعه، تساعد على تصنيفه، وفهرسته بشكل صحيح (۱۱).

انظر:

<sup>(1)</sup> Lester, James, D., Writing Research Papers, A Complet Guide, 4th, (Illinois: Scott Foresman and Company, 1984), P. 101.

# خطة البحث

قبل البدء في كتابة البحث لا بد من وضع خطة كاملة، هي في الحقيقة رسم عام لهيكل البحث، يحدد معالمه، والآفاق التي ستكون مجال البحث، والدراسة.

وليس من المبالغة في شيء أن يقال: «إن التخطيط لبحث عملية هندسية لتنسيق مباحثه، والتلاؤم بين أجزائه، وإظهار ما يستحق منها الإبراز، والتركيز. فالباحث كمهندس معاري، يهتم بالتركيبات، والقطاعات فيا بينها، كما يهتم بالشكل الخارجي، وانما يتميز مهندس عن آخر كما يتميز باحث عن آخر بلمساته الفنية، والتلاؤم بين الأجزاء في صورة متناسبة، وعرض أخّاذ ».

والبحث من دون خطة سابقة مدروسة بدقة، وعناية مضيعة للوقت، وتبديد للجهد؛ لأن إهالها، والبدء بكتابة البحث دونها، ربما يضطر إلى إعادة الكتابة بعد استنزاف الكثير من الوقت، والجهد، حيث يتبين عدم الترابط، والتنسيق بين المباحث فيابينها، فيكون من الصعب إعادة تنظيم البحث كلية بعد كتابته.

خطة البحث هي رسم صورة كاملة عنه، وكل عنصر فيها يكمل جانبا من جوانب تلك الصورة، فهذه المرحلة هي أنسب المراحل لترتيب موضوعات البحث، وتنسيقها؛ حيث إنها لا تزال رؤوس أقلام، وخطوطا عريضة، أما بعد الكتابة، والسير في البحث، فإن التحوير يكون صعبا، وأكثر تعقيدا.

ما من شك أن القراءة في المصادر، والمراجع، ومظان البحث، ومناقشته مع المشرف، وتدوين ذلك في البطاقات سيكون لها مجتمعة أكبر العون على وضع خطة جيدة للبحث، خصوصا إذا كان تدوين البطاقات متمشيا والطرق السليمة، وذلك بتقسيم المعلومات المدونة إلى مجموعات، كل مجموعة تحمل عنوانا خاصا. إن هذا سيساعد على تزويد الباحث بالعناصر المهمة، ووضعها في خطوط عريضة، تعد معالم في طريق البحث، والكتابة، بل هي مفتاح موضوعاته.

إن إبراز البحث في عناصر، وخطوط رئيسة منسقة، سيساعد على معالجة الموضوع، ودراسته بطريقة هادئة، وتفكير منظم.

فرؤية هذه المجموعة من العناصر أمام نظر الباحث تعطيه تصورا كاملا للموضوع، وتتيح تأمله ذهنيا قبل عمل المسودة، ومن ثم يتمكن هو نفسه من نقده، وفحصه من الناحية العلمية، والفكرية، والترتيب.

كما أنه بالإمكان إدراك ثغرات البحث، وجوانب الضعف فيه، فيعمل على تفاديها، وإعادة تنظيمها، وإضافة مادة جديدة لها، ومن خلال ذلك أيضا تتبين المواطن التي تحتاج الى التركيز والاهتام (١٠).

كل عنصر في الخطة يشكل موضوعا رئيساً في البحث، وهو ينمو ويتسع كلم ازدادت دراسته عمقا، وأي عنصر في الخطة لا بد أن يسير في اتجاه النتيجة بشكل طبيعي غير متكلف.

ولا بد أخيرا أن تكون النتيجة التي يتوصل اليها البحث هي النهاية المنطقية، والخاتمة الطبيعية التي مهدت لها الدراسات السابقة.

<sup>(1)</sup> Ehrlich and Murphy, P. 28-36.

وما دمنا نعتقد أهمية وضع الخطة، والعناصر الرئيسة في هذه المرحلة، فلا بد من العناية بها، وصياغتها في قالب تعبيري سليم، يجعل بالإمكان معرفة المراد منها، وما الذي نريد أن نقوله حولها عبد كتابة البحث.

ليتحر الباحث في وضع خطة البحث تفادي التقسيات العديدة المعقدة التي تربك القارىء، وتبعث عنده الحيرة والاختلاط؛ إذ كلم كانت التقسيات واضحة، ومبسطة كان استيعاب القارىء أيسر، وأشمل (۱).

«لا يمكن الإدعاء بأن خطة واحدة هي السليمة. بل يمكن أن تكون في أشكال، وغاذج عديدة، إلا أنه مها اختلفت. أو تعددت فلا بد أن تحتوي على ثلاثة أمور جوهرية:

أولا: المشروع الرئيس في البحث، أو المشكلة.

ثانيا: الأفكار الرئيسة، والأخرى المساعدة.

ثالثا: الوثائق، والمصادر » .

هذه الأمور الثلاثة هي المنطلق لوضع خطة كاملة للبحث، كما يوضح فيها المنهج الذي سيسير عليه الباحث، والتقسيم العملي لموضوعات البحث في أبوابه، وفصوله.

والخطة الناجحة هي التي يمكن لأي شخص أن يتعقلها ، ويتفهمها منطقيا ، ويتابع من خلالها أفكار الباحث وميوله .

انظر:

<sup>(1)</sup> Hubbell, p. 85.

<sup>(2)</sup> Ehrlich and Murphy, p. 28-36.

# عناصر الخطة

خطة البحث العلمي، وطريقة عرضها تقرر مصير البحث موافقة، أو رفضا من قبل المجالس العلمية المتخصصة بالجامعات، وحينئذ يقتضي الحال الحرص على دقة صياغتها، وإحكام عناصرها بشكل يبرز أهمية البحث من جهة، وكفاءة الباحث من جهة أخرى.

من المسلم به في مجال البحوث أن لكل بحث طبيعته، وهذا يستتبع أن تكون له خطة تناسبه وتلائمه، ولكن مها اختلفت، أو تنوعت مجالاتها، فالمفروض أن تتضمن العناصر التالية:

# أولا: عنوان البحث:

وقد سبق الحديث عنه (۱)، قد يكون من المفيد التأكيد على الإهتام به صياغة ، بحيث يكون دالا على محتوى الموضوع بصورة تجذب انتباه القارىء في اختصار ، ووضوح ؛ كي يتمكن القارىء المتعجل من إدراك مضمون البحث لأول وهلة .

## ثانيا: أهمية البحث:

يوضح تحت هذه الفقرة القيمة العلمية، والعملية لموضوع

(١) في ص٥٣.

البحث، ويمكن إبراز هذا الجانب من خلال ما يأتي: أ - إبراز بعض الجوانب، أو وصفها، أو شرحها.

ب - صحة بعض النظريات، والأفكار من عدمها.

جـ - سد بعض الثغرات في ما هو متوافر من المعلومات.

د - كشف القناع عن بعض التفسيرات الخاطئة.

ه - تصحيح بعض الناهج،

و - حل بعض المشاكل العلمية.

ز - إضافة علمية جديدة، أو تطورات متوقعة.

ثالثا: تقرير الموضوع: Statement of the Problem

يعد هذا بثابة تحديد للفكرة الأساسية في البحث، وتقرير لما يقصد الباحث عمله في عبارة مركزة، يبرز فيها خصائص المشكلة التي سيبحثها.

إن هذه الفقرة في الخطة تعد المفتاح الحقيقي للبحث،

فالصياغة لموضوع البحث على هذه الصورة تساعد في أمرين مهمين:

أ - تحديد منهج الدراسة، واتجاهها.

ب - تكثيف الجهود والدراسات في اتجاه موضوع البحث. وهنا لا بد من ايجاد توازن بين الاختصار، واعطاء فكرة تامة عن البحث.

### رابعا: تبويب البحث:

يراعى في تبويب الموضوعات أن تكون أقسامه واضحة، منطقية التبويب، من غير مبالغة في تقسيات جزئية؛ فإن الاستكثار منها يؤدي إلى ارتباك القارىء، وعدم القدرة على الربط بنها.

#### خامسا: منهج البحث:

وتعني هذه الكلمة حيثًا أطلقت «فن التنظيم الصحيح لسلسة من الأفكار العديدة؛ من أجل الكشف عن الحقيقة »(١) فيتعرض هنا إلى كيفيه العرض، وطرح قضايا الموضوع، والوسائل التي سيسلكها الباحث ليصل بها الى النتائج المطلوبة، بحيث يبدو البحث، وطرقه، ووسائله واضحة المعالم.

#### سادسا: الدراسات السابقة:

المفروض في الباحث الاطلاع على الدراسات السابقة لموضوع البحث، بل دراستها دراسةنقدية ،فاحصة ، يختار منها أهم الكتب والدراسات التي أنجزت فيها ، ليحدد المقبول منها ، والمرفوض ، ويبين مدى صلتها بالموضوع ، وأهمية التفاصيل الموجودة بها ، وما جاء فيها من تفسيرات .

من خلال هذه النظرات النقدية الفاحصة يمكن التعرف على ما إذا كان الباحث وصل إلى أبعد مما توصلت اليه البحوث السابقة، أو أنه أخفق في استيعاب تلك الدراسات. وهذا يتطلب تقديم الباحث قائمة وصفية لها، وتقويما لمحتواها الموضوعي في اختصار. تتجلى نتائج هذه الخطوة على البحث في أمرين مهمين:

أ - تفادى التكرار في البحوث.

ب - إيجاد المبررات المقنعة لدراسة الموضوع الذي تم اختياره.

<sup>(</sup>۱) موسى، جلال محمد عبد الحميد، منهج البحث العلمي عند العرب، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، عام ١٩٧٢م)، ص ٣١. ومن تعريفات المنهج الاصطلاحية أنه «الطريق المؤدي الى الكثف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة ».

يستطيع الباحث من خلال العرض للدراسات السابقة أن يبرز قدراته العلمية، فكتابتها بصورة جيدة دلالة النضج العلمي في موضوع البحث.

ومما يستحق التنويه هنا، أنه ليس خطأ الكتابة في موضوع سبق بحثه، أو مشكلة سبقت دراستها، إذا اشتملت الدراسة على تقويم للدراسات السابقة، أو دراسات لجوانب لم تكن في اهتام الباحثين السابقين، أو قدمت نتائج أخرى متقدمة عما سبقها من دراسات.

#### سابعا: التعريفات:

تقديم بعض التعريفات العلمية في الخطة ضروري لتجنب الالتباس بما يشكل من مصطلحات علمية مشتركة لفظا، ولكنها متباينة مدلولا، وذلك مثل كلمة (عصمة) لها مدلول خاص في علم العقيدة، ومدلولات متعددة في علم الفقه: عصمة النكاح، عصمة المال، عصمة النفس، وغيرها كثير، وهذه لا شك ستفيد في توجيه البحث الوجهة التي يقصدها الباحث، كما أن هناك بعض العناصر ذات الصلة بالموضوع، ولكنها لا تدخل دخولا مباشرا تحت العنوان، أو أن بعض العناصر بحاجة إلى تركيز خاص، وتوضيح أكثر.

#### ثامنا: تحديد المشكلة:

من الواضح أن لعنوان المشكلة (البحث) إطارا معينا، وعبارات محدودة قد لا تغي بكل ما يرغب الباحث دراسته، كما قد يوحي العنوان أحيانا بموضوعات ليس في خلده تناولها، والتصرف في العنوان بالزيادة، أو النقصان قد يفقده تأثيره، وفاعلته المطلوبة.

إن هذا العنصر في الخطة هو المكان المناسب للتصريح بالأبعاد التي ستتناولها الدراسة، وبالأحرى المراد استبعادها، مما لا يشعر به العنوان الرئيس للبحث.

التنويه عن كل هذا زيادة، أو نقصا، وذكره تحت هذا العنصر من الخطّة ضروري؛ لتحديد مسار الموضوع منذ البداية، وحتى لا تكون ثمت ثغرة يؤاخذ عليها من قبل المناقشين.

#### تاسعا: جدولة مراحل البحث:

ليحرص الباحث على إنجاز بحثه في الفترة المحددة له، وهذا يتطلب منه أن يضع توقيتا زمنيا لكل مرحلة من مراحله، يلتـزمشخصيا تنفيذه، عا يفيده في المامه في الوقت المطلوب.

لعله من المفيد أخيرا التذكير بأنه لا مجال في الخطة للتفاصيل، وزحمها بالمعلومات الكثيرة، فموضع هذا هو أثناء كتابة الموضوع، والمهم هنا هو الاختصار غير الخل، والترتيب، والتسلسل المنطقي، ولتكن الخطة قبل هذا وبعده ترجمة حقيقية عن التحمس للموضوع، وحبه، والسبل لإنجازه(١).

ومن المعلوم بداهة في مجال البحوث أنه لا يتوقع في الخطة أن تكون وافية مستكملة من أول محاولة، كما لا يفترض فيها أن تكون نهائية، فكثيرا ما يطرأ عليها التغيير، والتعديل؛ إذ

<sup>(</sup>۱) جرى اقتباس أفكار هذا الموضوع من كتاب:

Castetter, William B. & Richard S. Heisler, Developing and Defending A Dissertation Proposal, 4th edition, (Philadelphia: University of Pennsylvania, 1984), P. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 38, 39, 43, 44, 46, 47; Krathwoh, David R. How to prepare a Research Proposal, 2 sced., (syracuse: syracyse University Book-store, 1977), p. 17, 21, 23, 24, 25.

أنه من المسلم به أن تتسع آفاق الباحث في موضوع البحث كلما ازداد اطلاعا، وهضا له، ويتبع هذا طبيعيا إدخال بعض التعديلات التي تزيد من قيمة البحث، وتضاعف أهميته.

# الطريقة العلمية للبحث Scientific Method

اكتشف بعض العلماء في العصر الحديث أن الطريقة التي تجمع بين الطريقتين: الاستقرائية، والاستنتاجية هي أفضل الوسائل والسبل للبحث عن الحقائق، واستكشاف معلومات جديدة، وتسمى بالطريقة الاستقرائية (۱) – الاستنتاجية: Inductive-Deductive method

فالطريقة الاستقرائية وحدها تتطلب حصر كافة الجزئيات، والوقائع، وفحصها، ودراسة ظواهرها، ثم اعطاء حكم عام بصددها.

والطريقة الاستنتاجية: عبارة عن تنظيم المعلومات المتوافرة، في قالب معين اليستنبط منها الباحث نتائج صحيحة ، تزوده بالمقترحات ، والحلول.

في حين أن هذه الطريقة الحديثة للبحث: Inductive-Deductive في حين أن هذه الطريقة الحديثة للبحث: مرحلة تجمع بين خصائص الطريقتين؛ حيث ينتقل فيها الباحث من مرحلة استقراء الجزئيات، ومراقبتها، إلى استخراج المقترحات، واستنباط الحلول التي يتوصل بها إلى نتائج منطقية، وحلول مقبولة.

وكم تسمى هذه بالطريقة: الاستقرائية - الاستنتاجية، فإنها تسمى أيضا بالطريقة العلمية: Scientific Method.

<sup>(</sup>۱) معناها في اللغة التتبع، ويعرفها ابن حزم الأندلسي بقوله: «إن معنى هذا هو أن تتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد، ويحكم فيها بحسكم واحد... « التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق إحسان عباس، (بيروت: دار مكتبة الحياة)، ص ١٦٣٠

تعتمد النتائج في النهاية قبولا، أو رفضا على صحة علاقة الفرضيات، والمقترحات للموضوع، أو المشكلة، وفي ضوء سلامة هذه العلاقة يتم قبولها، أو رفضها.

في ضوء منهج هذه الطريقة (الاستقرائية - الاستنتاجية) يتساءل الباحث ما الذي سيجده لو كانت هذه الفرضيات، والمقترحات صحيحة؟ ثم يبني بعد ذلك دراساته على الملاحظة، والمراقبة بطريقة منظمة؛ للتوصل إلى تأكيد تلك المقترحات، والفرضيات، أو رفضها.

إن الأخذ بهذه الطريقة في البحث يقضي بأن يتصف الباحث بالأمور التالية:

أولا: عدم التسليم والقبول لأي شيء ما لم يقم عليه دليل، أو برهان، والفحص لكل الآراء، والأشياء ذات العلاقة بالموضوع، أو المشكلة.

ثانيا: أن يكون متجرداً غير متحيز، وأن لا يحاول أن يبرهن لنتيجة معينة، إنما يبحث عن الحقيقة، ويتقبل الواقع، ولو خالف رأيه.

ثالثا: يتعامل الباحث دامًا مع الواقع، أما ما كان في دائرة القيم، والمبادىء المسلمة كالأخلاقيات، والتعبديات، والعادات، فإن هذه لا يمكن بحثها على أساس الواقع فقط، بل لا بد من اعتبارات أخرى مهمة لا تدخل ضمن هذه الطريقة، والباحث لا يقدم لنا تفاصيل العلاقات بين الأحداث، والوقائع الموجودة فحسب، بل يذهب الى أبعد من هذا، ذلك هو اعطاء حكم عن بعض ما توصل إليه من نتائج.

رابعا: لا يهتم بالوقائع الشاذة. بل يفتش عن الوقائع المتجانسة لفحصها، وبلورتها في إطار واحد؛ للخروج بنظرية مجاول من خلالها إدخال كافة الأمثلة للخروج بقاعدة واحدة تشمل

كافة الأمثلة، والناذج، على أن هذه تكون خاضعة في المستقبل الإعادة النظر، حسما يستجد من شواهد، وحقائق (١١)

قبل شرح خطوات الطريقة الجديدة للبحث العلمي المتمثل في الطريقة الاستقرائية - الاستنتاجية لا بد من التذكير بالأمور التالية:

أولا: إن اتباع هذه الطريقة في حد ذاته لا يعني أنها كافية للإنجاز العلمي المطلوب تحقيقه. بل هناك أمور، واعتبارات كثيرة تتدخل في الإنجاز العلمي، وتحقيق المطلوب<sup>(٢)</sup>.

ثانيا: من النادر جدا أن يتبع الباحث هذه الطريقة بجذافيرها خطوة خطوة خطوة، كما سيأتي توضيحها، بل إنه كثيرا ما يستبق بعض الخطوات، أو يتجاوز أخرى. وغالبا ما يكون اطلاعه على المكتوب حول الموضوع، أو المشكلة سببا في تغيير رأيه، أو إعادة الصياغة، والمقترحات.

ثالثا: إن هذه الخطوات تختلف من مؤلف لآخر، وليس المهمالأسماء، والعناوين. بل المهم هي الأفكار. والغرض من هذه الطريقة هو استكشاف الحقائق بطريقة حرة منظمة، يتطور البحث من خلالها تدريجيا، بصورة مستمرة، بحيث نتمكن من فهم العوالم حولنا(۲).

على أن هذه الطريقة ليست خاصة بالعلوم التجريبية. بل تظل صالحة التطبيق في حقل العلوم الإنسانية وهو الملموس في بحوث الجامعات المتقدمة.

انظر:

<sup>(1)(2)</sup> Ary, Donal, Lucy Cheser Jacobs and Asghar. Razavieh, Introduction to research in Education, (New York: Halt, Rinehart and Winston, Inc. 1972) P. 9, 10, 12, 13, 18, 23.

<sup>(3)</sup> Ary, Donal and others, P. 10.

# خطوات البحث العلمي

تعتمد الطريقة العلمية للبحث بشكل عام على الخطوات التالية:

أولا: تحديد المشكلة: Definition of the problem

ينشأ السؤال العلمي عادة من مشكلة، أو سؤال يتطلب الإجابة، ولا بد لهذا السؤال أن يكون بالإمكان صياغته، بحيث يتمكن من الاجابة عليه من خلال الملاحظة، أو التجربة. في حين أن السؤال الذي يتضمن جانبا اختياريا، أو قيما أخلاقية، وروحية لا يمكن الاجابة عليه من خلال الواقع فقط.

# ثانيا: صياغة الفرضيات أو (المقترحات):

Formulating hypothesis or objectives

نواجه في نشاطاتنا اليومية بعض المشكلات التي لا بد من جمع المعلومات عنها؛ للبحث عن إجابة، ومن خلال هذه المعلومات المتوافرة نحاول أن نحدد الحل الممكن، أو التفسير للمشكلة.

وهذا ما يسمى بالفرضيات (Hypothesis) وهي تقدم لنا تفسيرات، وحلولا قريبة، وليست مؤكدة.

على سبيل المثال: عندما لا يضيء المصباح الكهربائي عند

<sup>(1)</sup> Borg, Walter R. & Meredith D. Gall., Educational Research an Introduction,
4th edition, (New York & London: Longman, 1983) P.87.

ضغط المفتاح لإنارته، يخطر بالذهن فرضيات عديدة:

- ١ انفصال سلك المصباح من خط الكهرباء.
  - ٢ خلل مفتاح المصباح.
    - ٣ احتراق الفيوز.
  - ٤ انقطاع التيار الكهربائي.

«كل هذه الاحتالات يكن فحصها مباشرة، فحص التوصيلات الكهربائية، المفتاح الموصل للكهرباء، وهل هو في حالة جيدة أم لا؟ فحص الفيوز، ملاحظة ما إذا كان التيار موجودا في بقية غرف المنزل، أو البيوت الجاورة.

في هذا المثال حاولنا التغلب على مشكلة من المشكلات العلمية، اليومية. وعلى هذا النحو يمكن التوجه لحل المشكلات العلمية، فإن الباحث يبدأ افتراض وجود علاقة بين أمرين مختلفين، أو أكثر، أو وجود تباين بينها في معالجة المشكلة، فمن ثم استوجب هذا جمع المعلومات لما طرح من فرضيات؛ لفحصها للوصول إلى قبولها، أو رفضها »(١).

#### معايير الفرضيات الجيدة:

- ١ أن تقرر العلاقات المتوقعة بين أمرين مختلفين فأكثر.
- ٢ أن يكون لدى الباحث السبب القوي لأي افتراض، أو شاهد يقدمه حتى يكن اعتاده، وفحصه.
  - ٣ أن تكون خاضعة للفحص، والامتحان.
- ٤ أن تكون موجزة مختصرة قـــدر الإمكـان، واضحــة تمام الوضوح<sup>(۲)</sup>.

انظر:

<sup>(1)</sup> Borg, Walter R. and Merdith, P. 88.

<sup>(2)</sup> Borg, Walter R. and Merdith, p. 91, 92, 93.

#### ثالثا: الاستنباطات المعقولة: Deductive Reasoning

يحاول الباحث في هذه الخطوة استنتاج مدلولات تلك المقترحات التي سبق أن طرحها على افتراض أنها صحيحة ، فمن ثم يركز في ملاحظاته في هذا الاتجاه.

رابعا: جمع البيانات وتحليلها: حمع البيانات المتصلة بالمشكلة، في ضوء الاستنتاجات في الخطوة السابقية، وتخضع بعد هذا للمراقبية، والفحيص، والتجربة، لتتبين مدى صحة تلك التفسيرات، والحلول.

# خامسا: تأييد الفرضيات أو رفضها:

#### Confirming or Rejecting the Hypathesis

حالما تتجمع البيانات، والمعلومات، تحلل النتائج لمعرفة ما إذا كان البحث قد قدم أدلة لتأييد تلك الفرضيات والمقترحات، أو نفيها.

وليكن الباحث على ذكر من أنه يتوجب عليه أن لا يحاول إثبات فرضية، أو اقتراح معين، بقدر ما يجب أن يكون محايدا، يهمه إثبات الحقيقة التي تؤيدها الشواهد، والأدلة (١٠).

انظر: Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs and Razawieh, p. 10-11.

# مصادر البحث

إن المصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث في دراسته تعد من أهم المقاييس في تقدير صحة البحث، وجودته، فإذا كانت مصادر معتمدة صادقة، أو مخطوطات نادرة، كان للبحث وزنه وقيمته العلمية.

ينبغي ألا يختلط الأمر على طالب البحث في معرفة مدلول كلمة «المصدر »، فليس كل كتاب جديرا بهذه التسمية، ومن ثم يقسم علماء البحث العلمي، والدراسات المنهجية المصادر إلى قسمين:

مصادر أساسية ، ومصادر ثانوية ويسميها بعض الباحثين بـ (المراجع) ، والفرق بينها هو الآتي:

### المصادر الأساسية:

« هي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ما »(١)، وبعبارة أخرى: هي الوثائق، والدراسات الأولى، منقولة بالرواية، أو مكتوبة بيد مؤلفين ثقات، أسهموا في تطور العلم، أو تحرير مسائله، وتنقيح موضوعاته، أو عاشوا الأحداث، والوقائع، أو كانوا طرفا مباشرا فيها، أو كانوا هم الواسطة الرئيسة لنقل العلوم، والمعارف السابقة للأجيال اللاحقة. صاحب كل فكرة جديدة يعد مصدرا في مجالها، كذلك يعد في هذا

<sup>(</sup>۱) الخفاجي، محمد عبد المنعم. البحوث الأدبية - مناهجها ومصادرها، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، التاريخ: بدون)، ص٧٥٠.

القسم أيضا سجلات الدواوين الحكومية، وما ينشره الكتاب بأقلامهم في الدوريات العلمية، والصحف، والجلات (۱)، والآثار، والدساتير، والقوانين، والأفلام المصورة لمشاهد من الواقع، والتسجيلات الصوتية.

المصادر الثانوية:

(مراجع)

وهي التي تعتمد في مادتها العلمية أساسا على المصادر الأساسية الأولى، فتعرض لها بالتحليل، أو النقد، أو التعليق، أو التلخيص<sup>(٢)</sup>.

اذا أراد باحث القيام بدراسة لآراء الامام أبي حامد الغزالي في علم أصول الفقه، فإن مؤلفاته في علم الأصول هي: التحرير، المنخول، المستصفى، شفاء الغليل، فمجموع هذه المؤلفات تعد مصادر أساسية في البحث، أما الأعمال العلمية الأخرى التي قامت على دراسة هذه المؤلفات من بحوث، وشروح، وحواش، ومختصرات، فإنها تعد مصادر ثانوية،

ويذهب البعض مذهبا آخر وهو أن كلمة (المرجع) تعني كل شيء رجع اليه الباحث أثناء بحثه، فأفاد منه فائدة ثانوية، ومثل لذلك بدراسة النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي: فإن ديوانه، وترجمته في كتاب الأغاني مصدران أساسيان في بحثه، وينبغي أن يضم إليها الباحث الطبري في تاريخ المناذرة، والغاسنة؛ لأنه كان سفير القبيلة في بلاطها، ونظم فيها مدائح متعددة؛ واشتهر باعتذاراته البارعة

<sup>(1)</sup> HUBBELL, P. 61.

انظر:

<sup>(2)</sup> Ehrlich and Murphy P. 26.

للنمان بن المنذر، فلا بد لكي يفهم شعره من معرفة تاريخ الفساسنة، والمناذرة حينئذ، ولذلك كان الطبري، أو ما ياثله من كتب التاريخ يدخل في مراجع دراسته. وكذلك الكتب الكثيرة التي تتصل بدراسة الشعر الجاهلي، أو بدراسة حياة القبائل في الجاهلية، أو بعرفة الشؤون الدينية، وحياة الناس في الجتمع الجاهلي، وثقافتهم، وعاداتهم فكل الدينية، وحياة الناس في المجتمع الجاهلي، وثقافتهم، وعاداتهم فكل ذلك يمكن أن يعد مراجع لدراسته »(۱).

كما لا يانع البعض بإطلاق كلمة (مصدر) على كلا النوعين، وعدم الميل إلى تلك التفرقة.

والمهم أن البحث الأصيل هو الذي يعتمد على تلك النوعية من المصادر، فالكتب الحديثة حول الموضوعات والدراسات العريقة لا يمكن عدها مصادر، وانما يمكن الرجوع اليها استئناسا بمناهجها، وتتبعا لتطور الموضوع، وتوجيهه لدى المؤلفين المحدثين، وليس من الصحيح أن يبني طلاب الدراسات العليا دراساتهم، ومجوثهم عليها، إلا أن تكون مناقشة لفكرة معروضة، أو نقدا، أو استحسانا لها.

«إن استشهادا بالمصدر الأساسي، ليختلف في قيمته اختلافا تاما عن الاستشهاد بالمصدر الثانوي، وليس هذا تقليلا من أهمية المصادر الثانوية، فمعرفتها ضرورية للباحث، ذلك لأن الإحاطة بها تمنعه من أن يقدم لقرائه – بأسلوب المكتشف – حقيقة من الحقائق التي عرفت من قبل، أو ينبري مدافعا عن قضية ثبت بطلانها... وليست المصادر الثانوية شبيهة بالمصادر الأساسية، من حيث قيمتها، ووظيفتها، فإذا كان لا يمكن للمصادر الثانوية أن تصبح لبنات في بناء البحث فإنها لا تصلح – من باب أولى – لأن تستخدم أحجارا

<sup>(</sup>۱) شوقي ضيف، ص ۲۳۷.

في الأساس ... »(١).

وتأكيداً لأهمية المصادر الثانوية (المراجع) للبحوث بعامة - وإن كانت الفقرة التالية المقتبسة بصدد السنة المطهرة - يوضحها بعض الباحثين بقوله: «وتعود أهمية المراجع إلى أنها تجمع فوائد، وفرائد حول المصادر فتشرحها، أو تتكلم على رجالها نقداً وتجريحاً، وعلى متونها تصحيحاً وتضعيفاً، وتمريضاً وتعليلاً. وقد تكتسب المراجع أهمية المصادر؛ إذا تضمنت علوماً من مصادر مفقودة فتحفظها، أو غير منشورة فتوفرها للباحثين »(٢).

ومن أجل إبراز الأهمية العلمية للمصدر الأصيل فإنه لدى توافر مصادر متعددة عن نقطة واحدة في البحث يثبت بالهامش المصدر الأقدم، لأنه هو الأصل، وبخاصة إذا كان اعتاد المتأخر على السابق واضحا.

يثبت المصدر المتأخر إذا كان المصدر الأول المنقول عنه مفقودا، أو مخطوطاً لا يتمكن القارىء من الحصول عليه، أو احتوى المصدر المتقدم، أو كانت له ميزة معينة تقتضي التقديم.

وإذا كان لا محالة من ذكر مصادر عديدة لفقرة ما، فإنه يراعي في ترتيبها أسبقية مؤلفيها، فيسبق الأقدم على القديم، والقديم على الحديث، ويفصل بين المصدر، والمصدر بفاصلة منقوطة في التوثيق بهامش الكتاب، أو البحث.

<sup>(</sup>۱) واطسون ج.، اعداد الرسائل الجامعية، الطبعة الأولى، ترحمة: محمد عبدالرحن الشامخ، (الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، عام ١٤٠٥ هـ/١٩٨٦م) ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرعشلي، يوسف عبد الرحن وزميلاه، مقدمة تحقيق كتاب البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، مصابيح السنة، (بيروت: دار المعرفة)، ج١، ص١٤٠.

# وسائل التعرف على المصادر

توافر المصادر أحد المقاييس الأساسية لصلاحية البحث، ونجاحه، فبقدر ما يتوافر للبحث من مصادر متنوعة من مطبوع، ومخطوط، ومشاهد، ومسموع، بقدر ما يبعث على الاطمئنان، والارتياح، وإن حصر المصادر، والدراسات، والبحوث لما كتب حول موضوع البحث قديما، وحديثا من شأنه أن « يجعل الباحث على إلمام تام بكل الدراسات حوله، والطريقة التي نهجها الباحثون في معالجة الموضوع، وكيفية مناقشاتهم، والنتائج التي توصلوا إليها، وربما أدى الاطلاع على كل هذا إلى اقتراح جوانب أخرى أبعد، وأشمل »(۱).

ويمكن الوقوف على أهمية هذه المرحلة من خلال المعطيات التالية: -

أولا: اطمئنان الباحث من توافر المصادر للبحث الذي يقوم به.

ثانيا: إحاطة الباحث بالدراسات، والبحوث حول موضوع البحث، وإسهام العلماء، والباحثين قبله في تطويره؛ ليبدأ من حيث انتهوا، فيضيف إلى العلم جديدا، كما أن الاطلاع عليها من شأنه أن يفيد في اختيار أفضل المناهج في معالجة قضايا البحث. والتعرف على المصادر خبرة يكتسبها الباحث مع طول المارسة، والاشتغال بالبحوث.

أما بالنسبة للمبتدىء فيمكنه التعرف على مصادر البحث من الوسائل التالية: -

أولا: الموسوعات العلمية، ودوائر المعارف الصادرة عن هيئات علمية رفيعة ، تلتزم مقاييس علمية ، دقيقة للنشر؛ إذ أن ما ينشر فيها محرر بأقلام نخبة من العلماء المتخصصين، مدونا في نهاية كل محث منها قائمة بالمصادر ، والمراجع.

<sup>(1)</sup> Evan, P. 32.

ثانيا: ال

الدوريات العلمية المتخصصة التي تهتم بنشر النتاج العلمي في حقل من حقول المعرفة، ويخضع ما ينشر بها لأسلوب التحكم العلمي، مدونا في نهاية كل بحث منها مصادره، ومراجعه.

ومن الحقائق المعروفة أن نشر كتاب، وطبعه أسهل من نشر كيث في دورية متخصصة، تنتمي إلى مؤسسة علمية معترف بها، فإن بحوث أمثال هذه الدوريات تعد مصدراً من المصادر المعتمدة في مجالها. «إن الدوريات حقل بكر عرف منه القليل، ولكن أكثره ما زال مطمورا في رفوف المكتبات »(۱). البحوث، والرسائل الجامعية، الصادرة عن جامعات عرف عنها الالتزام بالمنهج العلمي الحديث، فالاطلاع عليها يفيد في إثراء المادة العلمية، والتوجيه إلى اتباع الأسلوب السليم. كما تهتم بعض الجامعات، والمؤسسات العلمية بوضع فهارس للبحوث، والموضوعات التي تحت دراستها، ومنح درجات علمية لأصحابها، أو ما قام

فني البلاد العربية يقوم معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية مجهود محدودة في هذا الصدد، في النشرة الصادرة عنه، بعرض بعض عناوين الرسائل العلمية، مع خلاصة عنها(٢). ومن الفهارس المشهورة للرسائل العلمية فهرس:

Asbil index to thesis Accepted for Higher degrees in the university of Great Britain and Irland.

وفي أمريكا تقوم مؤسسة University Microfilm بولاية متشجن بطبع، وتصوير البحوث المنوح بها درجات علمية في

به أساتنتها من مجوث.

ثالثا:

<sup>(</sup>۱) واطسون ج، ص ۸۹،

<sup>(</sup>٢) قد اضطلع أخيراً مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بإصدار (دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية) عام ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، وهو جهد مشكور وخطوة موفقة لتنظيم البحث العلمي وتطويره.

الجامعات الأمريكية، والأوروبية، وتصدر فهرسها الشهير Dissertation Abstract

رابعا: مدونات المصادر المتخصصة أمثال كتاب (مفتاح السعادة)، تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده، وكتاب (كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون)، تأليف مصطفى ابن عبدالله الشهير بحاجي خليفة، وكتاب (تاريخ الأدبالعربي)، تأليف كارل بروكلهان، وكتاب (تاريخ التراث العربي) تأليف، فؤاد سزكين، وأمثالها من الكتب المؤلفة أصالة لمساعدة الباحثين، وتعريفهم عا يهمهم من مصادر في مجالات التخصص المختلفة.

خامسا: الكتب العلمية التي يهتم مؤلفوها بذكر المصادر التي اعتمدوا عليها؛ إذ أصبح من لوازم البحث العلمي تدوين ثبت المصادر في نهاية الكتاب.

سادسا: بطاقات المكتبات، وفهارسها، وكذلك المراكز العلمية، فإنها تفهرس لمحتوياتها فهرسة موسوعية حسب أساء المؤلفين، والعناوين، والموضوعات، وأحيانا ما يحدث أن يبحث الموضوع الواحد في فنون علمية مختلفة، فينصح الباحث بتوخي مراجعة موضوع محثه فيا هو مظنة لعرضه، ودراسته في الفنون الأخرى. مثلا دراسة حياة الإمام الغزالي العلمية: كما يراجع فيها كتب الطبقات، والتراجم، فإنه من الضروري الرجوع الى بطاقات كتب الدراسات الفقهية، والأصولية، والفلسفية، والتصوف، وهذا ما يسمى بتداخل المصادر (Cross References).

سابعا: أمناء المكتبات، فهم على علم تام غالبا بالتسهيلات التي يمكن تقديمها من قبل المكتبة، وعلى معرفة كافية بمحتوياتها، ومحتويات المكتبات الأخرى بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

جاء في كتاب A student Hand Book التنويه بأهمية القائمين بأمور المكتبات في العصر الحديث قوله:

«أمناء المكتبات في الوقت الحاضر من أكثر الناس عناية، واهتماما بالكتب، وهم كمفتاح نور الكهرباء، إذا أدرته حصلت على النور، وذلك يصل ما بينك، وبين العلوم، والمعارف... ومساعدتك لأمناء المكتبات تكون بإعطائهم معلومات دقيقة، محددة عن مجال البحث، وحينها يبدأ في البحث عن نوع المصادر التي يحتاج إليها »(١).

ثامنا: المشرف العلمي: دور المشرف في الإرشاد إلى المصادر مهم جدا، بل يعد من أهم وسائل التعرف عليها.

تاسعا: وآخرا وليس أخيرا فإن مشاورات الزملاء طلاب البحوث، والاستفادة من تجاربهم السابقة، وكذلك كل من له عناية، واهتام بالبحث العلمي مهمة، ومفيدة. بل ومما يشجع عليها بين صفوف الباحثين. إنه يكن الإفادة من بعضهم البعض في تطوير البحوث بصورة ملموسة (١١).

والمهم من كل هذا هو تدوين عناوين المصادر التي يقترحونها، والتهاون في هذا يضيع فرصة ثمينة ربما استعصى تذكرها فها بعد.

كل هذه الوسائل، وغيرها مما يهتدي إليها الباحث بنفسه، أو يرشده إليها المشرف، وغيره تمده برصيد كبير من المصادر، وهذا يمثل الخطوة الأولى، والأساسية في الإعداد للبحث.

<sup>(1)</sup> Pick Ford and Smith, P. 35.

<sup>(</sup>٢) انظر:

Mauch, James E. and Birch Jack, W., Guide to Successful Thesis and Dissertation, (New York: Marcel Dekker. Inc., 1983) P 159.

# القائمة الأولية للمصادر

يستتبع الاظلاع على الوسائل السابقة التي تمد الباحث بالمصادر التدوين الفوري لعناوين الكتب، التي يُتوخَّى الاستفادة منها في قوامً، مبينا أمام كل مصدر: رقم الكتاب بالمكتبة الجامعية، أو غيرها من المكتبات، أما إذا كان الكتاب خاصا به، أو مستعاراً، فيدون في مكان الرقم كلمة (خاص)، أو يذكر اسم صاحبه. ثم يذكر اسم المؤلف، والمعلومات التي تسهل له العثور عليها من بيانات النشر وهي: عدد الطبعة، البلاد التي تم بها نشر الكتاب، دار النشر، تاريخ الطبع.

تعد هذه المدونة من قائمة المصادر أولية قابلة للزيادة، والحذف حسبا يستجد من مصادر، أو يتعذر الحصول عليه، أو يتبين عدم الاستفادة منه.

وتتمثل أهمية هذه القائمة في كونها المساعد الأول في تقدم البحث، وإمداد الباحث بالمصدر الذي يحتاجه في الوقت المناسب؛ إذ أن تحضير المصادر على الكيفية السابقة يعطيه الفرصة الزمنية الكافية لإحضار ما ليس متوافرا منها في المكتبات، والمراكز العلمية الحلية، فتكون مهيأة للاستفادة منها حين الحاجة إليها دون توقف، أو انتظار.

# بطاقة التعريف بالمصادر

يعد من أهم التنظيات الأولية التي تتطلبها البحوث العلمية تخصيص كل مصدر يطلع عليه الباحث ببطاقة تعريف؛ إذ كلما تقدم الباحث في القراءة، والدراسة للبحث، كلما تكاثر عدد المصادر التي يرجع إليها، وستكون بطاقة التعريف بالكتاب هي المرجع في إعطاء المعلومات، والتفصيلات عنه، سواء في أثناء كتابة البحث، أو في الصورة الأخيرة لمدونة قائمة المصادر، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المصدر نفسه، ما دامت المعلومات المدونة بها دقيقة، ومتأكدا منها.

وليتمثل الباحث العدد الكبير من المصادر التي يرجع إليها، مع حاجته إلى توثيق كل فكرة يقدمها، دون أن يكون ثمت تنظيم يحكمها، أو تدوين يعرف بكل واحد منها، على الرغم من تنوعها، وتعدد أماكنها إذا لم يبدأ بها منذ اللحظة الأولى. سيكون من المتعذر تذكرها، وحصرها، وتجميع بيانات عنها، ومن ثم وضع قائمة مصادر البحث بصورة دقيقة، وشاملة، وستكلفه أضعاف الجهد، والوقت اللذين قضاها في كتابة البحث، حيث إنه لا يقبل البحث بدونها.

لكل هذا لا بد من تخصيص كل مصدر من مصادر البحث، ومراجعه ببطاقة تعريف مستقلة؛ فإن استقلال كل مصدر ببطاقة يسهل تنظيمها في ملف، أو صندوق خاص حسب الحروف الهجائية، وسيأتي مفصلا عرض (غاذج تسجيل المعلومات عن المصادر ببطاقة التعريف).

كما أن اتباع الطريقة الصحيحة في تدوين المعلومات عن المصادر التي تت الاستعانة بها مهم في هذه المرحلة، ويستحسن بصورة عامة عمل الآتى:

أولا: تسجيل فكرة مختصرة جدا في خطوط عريضة عن كل كتاب؛ إذ ربما استدعى البحث الرجوع إليه مستقبلا.

ثانيا: يخصص خلف البطاقة لتدوين بعض المعلومات التي يرغب الإشارة اليها أثناء الكتابة.

ثالثا: كتابة المعلومات ببطاقة تعريف المصادر بقلم الحبر الجاف حتى لا تتعرض مع كثرة الاستعال للمحو، والإزالة.

وفي الصفحة التالية غوذج كامل لما ينبغي تدوينه من معلومات على بطاقة التعريف بالمصدر:

# نموذج بطاقة التعريف بالمصدر

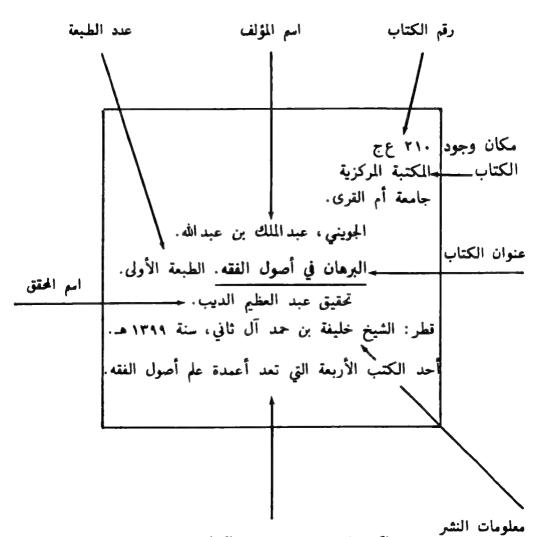

فكرة مختصرة عن موضوع الكتاب وبخاصة إذا لم ينبىء العنوان عن محتواه.

# غاذج تسجيل المعلومات عن المصادر ببطاقة التعريف

ليلاحظ أن الترتيب هنا لتدوين المعلومات عن المصادر هو نفسه الذي سيتبع تماماً في تدوين قائمة المصادر (البيبلوجرافية) في نهاية البحث.

المصادر - كما هو معلوم - منها المطبوع، والخطوط، والنسوخ على آلات الكتابة، وهذه أقسام، وأنواع، ومنها المشاهد، والمسموع، ولكل واحد من هذه وتلك تنظيمه الخاص به، فمن ثم تختلف طريقة تسجيل المعلومات المطلوبة للتعريف بكل واحد منها. ويمكن حصر هذه المصادر بشكل عام في الأنواع التالية:

أولا: المصادر المطبوعة:

الكتب المطبوعة.

المعاجم ، والموسوعات .

الدوريات.

ثانيا: المصادر المخطوطة، والمنسوخة على الآلة:

الخطوطات.

الرسائل الجامعية.

الوثائق الحكومية.

ثالثا: الأشرطة المصورة.

رابعا: المصادر السمعية البصرية:

الأحاديث الإذاعية.

البرامج التلفزيونية.

الأفلام السنائية.

المقابلات الشخصية.

خامسا: الشرائح المغنطة (الكومبيوتر).

وفيا يلي عرض مفصل لتدوين المعلومات لكل نوع من هذه المصادر، والتمثيل لها بنهاذج توضح السير على منوالها:

#### العناصر الرئيسة لتسجيل المعلومات عن المصادر:

# أولا: المصادر المطبوعة: الكتب:

تحتفظ المكتبات، ومراكز المعلومات بسجلات مطابقة لحتوياتها، مدوناً عليها المعلومات الضرورية عن الكتاب، في صورة غوذجية مختصرة، تحتوي على رقم الكتاب، مؤلفه، عنوانه، بيانات النشر فكرة موجزة عن موضوعه، وليتخذ الباحث من عرضها غوذجاً لبطاقات موضوعه، فيتم تدوينها حسب الطريقة، والترتيب الآتى:

#### أ - رقم الكتاب وعنوان المكتبة:

يوضع الرقم في الزاوية العليا من يمين البطاقة، ثم يدون اسم المكتبة من تحته، أما إذا كان الكتاب ملكاً خاصاً فيكتب مكان الرقم كلمة (خاص)، أو يذكر اسم صاحبه، فائدة تسجيل هذه المعلومات هو أنه ربما احتيج الرجوع إلى المصدر مؤخراً لسبب من الأسباب، فيهتدي إلى مكانه في الحال، ومن دون عناء.

#### ب - اسم المؤلف:

للمؤلف اسم، وشهرة، فتدون الشهرة: لقباً، أو كنية أولاً، يعقبها فاصلة، ثم الإسم بعده نقطة.

ولما كان تدوين الأساء في كتب التراجم والطبقات في اللغة العربية يبدأ بالاسم أولا، ثم اللقب أخيراً فلا مانع من استعال

أي من الطريقتين بشرط الالتزام ،والاستمرار على طريقة واحدة ؛ حتى يكن إدراك المنهج الذي يسير عليه الباحث ، ومن الأفضل الإشارة إليه في المقدمة ، حتى يكون القارىء على بصيرة.

إذا كان للكتاب أكثر من مؤلف فتذكر كل الأساء حسب الترتيب، حتى ولو كانوا أكثر من ثلاثة مؤلفين، موصولا بينها بحرف (و).

#### ج - عنوان الكتاب:

يدون عنوان الكتاب كاملا بعده نقطة. والعنوان الذي يسجل هنا هو العنوان الأساسي للكتاب، المدون على الصفحة الأولى، أحيانا يكون العنوان طويلا فيقتصر منه على المهم، أو العنوان الذي اشتهر به الكتاب، دون حاجة إلى ذكره كاملا ما دام اسم المؤلف مدونا إلى جانبه، مثال ذلك:

العنوان الكامل لكتاب ملا كاتب الجلبي «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ». يكن الإكتفاء بكلمة «كشف الظنون » لأن المؤلف عرف، واشتهر بهذا الكتاب.

عناوين المصادر المطبوعة يوضع تحتها خط لكامل العنوان، وهو إشارة إلى أنه مصدر مطبوع، سواء في ذلك الكتب، والدوريات، وقد يستغنى عن هذا مطبعيا بكتابته بالحرف الحبر.

عناوين المصادر غير المطبوعة توضع دائما بين قوسين صغيرين « .... »، ويدخل ضمن هذا البحوث العلمية المنسوخة على آلات الطباعة ، وكتب التراث الخطوط ، وكذلك عناوين البرامج الإذاعية ، والتلفزيونية ، وعنوان فصل ، أو جزء مقتبس من كتاب ، أو قصة قصيرة ، أو بحث مختصر ، أو

عنوان مقال مأخوذ من دورية علمية.

أساء الكتب الساوية، وكذلك عناوين المسلسلات الثقافية، والمذكرات الخاصة الخطوطة مثل المفكرة، أو اليومية فإنها تدون مجردة من دون خط تحتها، ومن دون كتابتها بين قوسين صغيرين (١٠).

- د عدد الطبعة بعده نقطة، وإذا لم يكن موجوداً يكتب مكان الطبعة (بدون) ويرمز إليه: (ط.د.).
- هـ اسم الحقق، أو المعلق، أو المترجم كاملا إن وجد مها بلغ عددهم، بعده نقطة.

#### و - بيانات النشر:

تحتوي بيانات النشر على اسم البلد، دار النشر، والناشر، والناشر، أو المطبعة، وتاريخ النشر. يدون اسم البلد، ثم يعقبه نقطتان رأسيتان، ثم يعقبها اسم دار النشر، أو اسم المطبعة إذا كان مدونا على الغلاف في بداية الكتاب أو نهايته، ثم يليه التاريخ هجرياً، أو ميلادياً، أو كليها بعد الفاصلة بينها، ويوضع في نهايتها نقطة.

إذا كان للطبع تاريخان فأكثر يدون الحديث منها.

إذا اختلفت التواريخ في أجزاء الكتاب يذكر تاريخ الجزء الأول والجزء الأخير بينها شرطة.

إذا أغفلت بعض بيانات النشر من الكتاب المطبوع كما لو لم يدون على الكتاب اسم البلد الذي تم فيه نشره وطباعته

انظر:

<sup>(1)</sup> Turablan Kate L., A Manual for writers of Term papers, Theses and Disertation, 4th ed. (Chicago: The university of Chicago press, 1973) p. 58.

يكتب بين مربعين [مكان النشر: بدون]، ويرمز إليه (م.د.)، وكذلك بالنسبة للناشر إذا كان مجهولا يكتب بين مربعين [الناشر: بدون]، وهكذا بالنسبة للتاريخ حتى يتضح أن الكاتب لم يسه عن عدم ذكرها، ويرمز إليه (ت.د.).

التزام العلامات الإملائية بين تلك المعلومات مهم، وضروري، والقاعدة العامة فيها أن تعامل على أساس وحدات مستقلة كالتالي: –

الوحدة الأولى: اسم المؤلف كاملا.

الوحدة الثانية: عنوان الكتاب، وأجزاؤه.

الوحدة الثالثة: الطبعة.

الوحدة الرابعة: التحقيق، أو الترجمة.

الوحدة الخامسة: بيانات النشر.

يترك فراغ بين كل وحدة من هذه الوحدات. بل الأولى أن تدون كل واحدة منها بسطر مستقل. والعلامة الاملائية للفصل بينها هنا وبالذات هي النقطة (.)، كما أن العلامة الإملائية المستعملة داخل كل وحدة هي الفاصلة، (،) كما هو الحال بالنسبة للوحدة الأولى، إذ أنها تدون بين اللقب والاسم. كذلك النقطتان الرأسيتان تدون بعد اسم البلد في بيانات النشر.

#### ز - أجزاء الكتاب:

تدون الأجزاء بعد العنوان مباشرة إذا احتوى الكتاب على أكثر من جزء، أو بعد معلومات النشر، والأفضل أن تأتي بعد العنوان. يتم اختيار المداخل الرئيسة للمعلومات البيلوجرافية للمصادر كالتالي:

- ١) أ القرآن الكريم:
- بالنسبة للقرآن الكريم فإنه يكتفي بما يأتي:
  - ١ تدوين عبارة «القرآن الكريم».
    - ٢ اسم السورة.

القرآن الكريم.

سورة الملك.

ب - الكتب المقدسة:

أما بالنسبة للكتب الساوية الأخرى فنظرا لتعدد تراجها، ونسبتها فإنه يدون عنها:

- ١ الترجمة المعينة منسوبة إلى صاحبها.
  - ٢ الفصل.
  - ٣ عدد الطبعة.

ومما هو غنى عن التذكير أن القرآن الكريم يجب أن يتقدم على سائر الكتب في قائمة المصادر، بصرف النظر عن الترتيب الهجائي،أو الموضوعي،لأن لهالأولية على سائر المصادر.

٢) غوذج لتدوين مصدر من إعداد مؤلف واحد:

الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

٤ أجزاء، الطبعة: [بدون].

.. ر- . مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحلبي وأولاده، ١٣٦٧ هـ/١٩٨٤ م. ١٣٦٧ هـ/١٩٨٤م.  ٣) إذا تم تأليف المصدر من أكثر من واحد تذكر أساؤهم كافة بالترتيب كما يتضح من النموذج التالي:

ابن تيمية، عبد السلام بن عبدالله بن الخضر، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم.

المسودة في أصول الفقه، الطبعة: [بدون]. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: مطبعة المدني، ١٣٨٤ هـ/مايو ١٩٦٤ م.

إذا لم يعرف اسم المؤلف فإنه يبدأ بعنوان الكتاب.
 غوذج لتدوين مصدر لم يعرف مؤلفه:

رسائل اخوان الصفا، وخلان الوفاء . ٤ أجزاء الطبعة: [بدون] بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ودار بيروت: ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م.

وأما تدوين المصادر التي تم تحقيقها، أو التعليق عليها فيذكر هذا مباشرة إذا لم يذكر عدد الطبعة، أما في حالة وجود عدد الطبعة فإن اسم المحقق أو المحققين يتأخر عنها كما في النموذج الآقي:

الدامغاني، الحسين بن محمد. إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الطبعة الاولى. تحقيق وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٠م.

إذا تعاون على التحقيق شخصان يدون اسمها حسب الترتيب
 بالكتاب، فإذا زاد العدد تذكر كل الأساء بالترتيب كما في النموذج الآتي:

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ، المشهور بإمام الحرمين.

الشامل في أصول الدين، الطبعة: [بدون].

تحقيق،وتقديم: على سامي النشار، وفيصل بدير عون، وسهير محمد مختار.

الإسكندرية: منشأة المعارف، جلال حزي وشركاه ١٩٦٩م.

٧) مصدر تم اعداده من قبل هيئة علمية:

أ - يدون اسم الهيئة العلمية بدلا من اسم المؤلف.

ب - يتبع بعد ذلك من الخطوات كل ما يتبع في تدوين الكتب.

غوذج لمصدر تم اعداده من قبل هيئة علمية:

المجلس الأعلى لرعاية الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية بمصر. أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده. الطبعة: [بدون]. القاهرة: مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، ١٣٨٢ هـ/١٩٦٢م.

#### ٨) مصدر من جع بعض الحققين:

بعض المصادر تكون من جمع بعض الحققين ،وإعدادهم ،كأن يجمع بحوثا ، ومقالات تنتمي إلى موضوع معين ، أو رسائل ، ومختصرات علمية ، فيضمها إلى بعضها البعض ، فيجمع للقارى ، ما تفرق منها ، ويوفر عليه جهد البحث عنها .

يعامل هذا النوع من المصادر معاملة الكتب الأخرى، غير أن اسم المحقق يحل محل اسم المؤلف، ويدون بعده كلمة «جمع »، أو «إعداد »، أو «تحقيق » بين قوسين صغيرين، ثم معلومات النشر كالمتبع.

ويتم التدوين حسب النموذج التالي:

عطار، أحمد عبد الغفور «تحقيق وجمع ». آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية. الطبعة الثانية، بيروت: [الناشر: بدون]، ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٧م.

#### ٩) الكتب المترجة:

ينوه عن اسم المترجم بعد عنوان الكتاب إذا لم يذكر عدد الطبعة، وإلا فيكون اسم المترجم تاليا له كما يتضح من النموذجين التاليين:

غوذج لتدوين مصدر مترجم:

سزكين، فؤاد،

تاريخ التراث العربي. ١٠ أجزاء. [الطبعة: بدون]. نقله إلى العربية محود فهمي حجازي، وراجعه: عرفة مصطفى، وسيد عبد الرحيم.

الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المادية المادية

١٠) في النموذج التالي وجد على الغلاف عدد الطبعة ، وتعاون على
 الترجمة ، والتحقيق أكثر من اثنين ، فتدون اسماؤهم جميعا .

جولد تسهر، اجناس. العقيدة، والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي، والتشريعي في الدين الإسلامي. الطبعة الثانية.

ترجمة وتعليق: محمد يوسف موسى، وحسن عبدالقادر، وعبدالعزيز عبدالحق.

مصر: دار الكتب الحديثة ،بغداد: مكتبة المثني . [التاريخ: بدون] .

۱۱) غوذج لعنوان مصدر يحمل اسم المؤلف، عندئذ تكون الفقرة الأولى (اسم المؤلف) محذوفة، ويدون مكانها عنوان الكتاب، موضوع تحته خط، تتبعه بقية المعلومات كالمعتاد.

غير أنه يفضل في قائمة المصادر تدوين اسم المؤلف منفصلا حتى ولو لم يظهر اسمه على صفحة الكتاب، ثم يدون عنوان الكتاب.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية · ٣٧ جزءا . الطبعة الاولى .

جمع وترتيب: عبد الرحن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، وابنه محمد. الرياض: مطابع الرياض، ١٣٨١ هـ.

#### ١٢) المسلسلات الثقافية:

سواء كانت كتبا، أم مختصرات يتم أحيانا نشرها أجزاء من أعداد مثل سلسلة كتاب «اقرأ» الذي يصدر عن دار الهلال، والتي يكون إصدارها عن طريق دار من دور النشر، أو المعاهد، أو الجامعات، أو المؤسسات الحكومية، أو جمعية من الجمعيات العلمية، أو مؤسسة تجارية، أو صناعية الخ،

فبرغم وجود التشابه بين هذا النوع من الكتب والدوريات - وربما احتوت على أجزاء عديدة - فإنه توجد بعض الفوارق المهمة الناشئة من طبيعة كل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الاختلاف في الإشارة إليها بالهامش بما يتفق وطبيعة كل.

المسلسل الثقافي المستمر والذي يصدر عن دار من دور النشر في شكل كتاب، يصدر كل عدد منه بقلم كاتب من الكتاب، في موضوع معين، فهذه غالبا ما تكون في أرقام متسلسلة، ففي مثل هذه الحالة لا بد من تدوين رقم الكتاب بعد عنوان المسلسل.

ويلاحظ أنه لا بد من وضع خط تحت العنوان الخاص، أما عنوان المسلسل فالمفروض أن يكون مجردا من ذلك ، كما أنه لا يوضع بين قوسين، ثم يجري تدوين معلومات النشر كالمتبع. يتم التدوين حسب النموذج التالي:

ضياء، عزيز.

حزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف المكتبة الصغيرة، ٢١.

الرياض: مطابع اليامة، ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ/مارس ١٩٧٧م.

#### ١٣) القصص، والمسرحيات:

تدون عنها المعلومات التالية:

أ - اسم كاتب القصة، أو المسرحية.

ب - عنوان القصة، أو المسرحية موضوع تحته خط.

جـ - معلومات النشر.

كما في النموذج التالي:

سراج، حسين.

غرام ولادة، مصر: دار المعارف، [التاريخ: بدون].

#### ١٤) القصائد الختارة الجموعة في كتاب:

يرغب أحياناً بعض الكتاب، والمؤلفين في جمع قصائد مختارة لمشاهير الشعراء، فيتم تدوين المعلومات على الشكل السابق في مصادر الكتب.

البارودي، محمود سامي.

مختارات البارودي. ٤ أجزاء. [الطبعة: بدون]. بيروت: دار العلم للجميع، بغداد: مكتبة دار البيان، [التاريخ: بدون].

#### ١٥) المعاجم اللغوية:

يدون عنها المعلومات التالية:

أ - اسم المؤلف كالمتبع.

ب - عنوان الكتاب موضوع تحته خط، بعده نقطة.

ج - عدد الأجزاء، بعده نقطة.

د - عدد الطبعة ، بعده نقطة .

معلومات النشر: البلد،الناشر، أو المطبعة،فالتاريخ.
 وذلك كالنموذج التالي:

الفيروز أبادي، مجد الدين.

القاموس الحيط. ٤ أجزاء. الطبعة الرابعة.

مصر: مطبعة دار المأمون، ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.

#### ١٦) الموسوعات، ودوائر المعارف:

من الموسوعات، ودوائر المعارف ما يدون اسم كاتب البحث إلى جانبه، ومنها ما يغفل ذكر اسمه، وفي كلا الحالين يتم التدوين كالآتى:

أ - عنوان الموسوعة موضوع تحته خط، فعدد الأجزاء.

ب - عدد الطبعة، وإذا لم يذكر فيدون التاريخ، يعقبه فاصلة.

جـ - عنوان المقالة بين قوسين « ... » تعقبه نقطة الوقف، هذا إذا لم يذكر اسم الكاتب، وإلا فتدون فاصلة.

د - اسم كاتب المقال إذا كان مذكورا، أو جرى التنويه عنه بالهامش الأسفل.

ه - بيانات النشر.

وذلك كالنموذجين التاليين:

الموسوعة الفقهية. ٦ أجزاء.

الطبعة الأولى، « إحرام ». الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة الموسوعة الفقهية، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٤ م.

#### دائرة معارف الشعب.

« الموسوعات العربية »، عثمان أمين. ط.د.

مصر: مطابع الشعب، ١٩٥٩م.

#### ١٧) الدوريات:

هي ما يطبع على فترات زمنية محددة، فمنها اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والتي تصدر كل عام، أو نصفه، أو ربعه، إلى غير ذلك، وتحتوي مقالات، وبحوثا بأقلام مختلفة، وغالبا ما تكون الأعداد مرقمة حسب ترتيب الإصدار، تدون عنها المعلومات التالية:

- أ) اسم الكاتب بعده نقطة.
- ب) عنوان المقالة ، أو البحث بين قوسين صغيرين بعده نقطة .
  - جـ) عنوان الجلة موضوعا تحته خط، بعده نقطة.

- د) اسم البلد الصادر منه بعده نقطتان.
  - هـ) رقم العدد.
- و) تاريخ الإضدار بين قوسين، بعدها فاصلة.
  - ز) رقم الصفحة.

وذلك كالنموذج التالي:

الحازمي، منصور إبراهيم.

«معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين ». الدارة والرياض: العدد الثاني ، (جمادى الثانية عام ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م) ، ص ١٠ – ٢٥

#### الصحف اليومية:

يدون عنها المعلومات التالية:

- أ) اسم الكاتب كالسابق، وإذا لم يرد له ذكر فإنه يبدأ بعنوان المقالة.
  - ب) عنوان المقالة ، ويوضع بين قوسين صغيرين بعده نقطة .
- جـ) عنوان الصحيفة، موضوع تحته خط، بعده فاصلة، ثم تاريخ النشر بعده فاصلة، ثم عدد الصحيفة التسلسلي، بعده فاصلة، وأخيرا رقم الصفحة بعده فاصلة، ثم رقم العمود منتهيا ينقطة.

ويتم التدوين حسب النموذج الآتي؛

السديري، تركي عبد الله.

«لقاء الاثنين: الغياب ». جريدة الرياض، ١٣٩٨/١/٣٠ هـ، العدد ٣٨/١/٣٠ ، ص٣، العمود الأول.

أما إذا كان عنوان الصحيفة لا يشير إلى البلد الصادر فيها فإنه يدون بعد العنوان، ثم يتبع الترتيب السابق.

الملحق الخاص في الصحف اليومية:

بعض الصحف اليومية الكبرى تصدر ملحقا خاصا في إجازة نهاية الأسبوع، أو في مناسبة معينة، ويوضع لهذا النوع من الإصدارات الصحفية رقم خاص متسلسل.

يجري تدوين المعلومات كالتالي:

- أ) اسم الكاتب.
- ب) عنوان المقالة بين قوسين صغيرين، بعده نقطة.
- جـ) عنوان الصحيفة موضوع تحته خط، بعده فاصلة، فالبلد الصادر منه، بعده فاصلة،
  - د) تاريخ الإصدار.
    - هـ) رقم التسلسل.
    - و) رقم الصفحة.

وترسم على النحو التالي:

الزيد، عبد الله.

« الملكة السعودية نموذج ، ولكنه مختلف ».

جريدة التايس، الملحق الثقافي، لندن، الأول من ابريل المحدد ١٠٠٠. ص ١٠.

- 1۸) أ القوانين الحكومية الصادرة عن المجالس التشريعية: يشار إليها بالمعلومات التالية:
  - ۱) البلد الصادر منه القرار.
- ب) المجلس، أو المصدر التشريعي مجلس الوزراء، أو البرلمان.

- ج) رقم القرار.
  - د) رقم المادة.

ب - القضايا الحقوقية:

من المستحسن لطلاب البحث في الفقه الإسلامي الاستشهاد بقضايا الحاكم الشرعية، وعرض غاذج منها أثناء البحث، والمنساقشة، حستى تظهر المسلاء مسة بين الجسانبين النظري، والتطبيقي، وليكون القارىء على علم بتوقيع الأحكام، كما هو الحال في الدراسات القانونية. يتم تسجيل المعلومات، وترتيبها على الوضم التالي:

- أ) عنوان القضية، ويكون بتدوين اسم المدعي، والمدعى عليه،
   أو بما اشتهرت به القضية. يدون تحته خط بعده نقطة.
  - ب) اسم الحكمة بعده فاصلة.
  - جـ) اسم البلد بعده نقطتان رأسيتان.
- د) رقم القضية بعده فاصلة ، فرقم الجلد ، فالتاريخ بين قوسين ،
   بعده نقطة .

يستحسن في قضايا الحدود، والتعزير الإشارة إلى الأساء برمز معين دون التصريح، والإفصاح عنها. وذلك كالنموذج التالي:

قضية أحمد ضد محود بن أحمد. الحكمة الشرعية الكبرى، مكة: رقم ٣٠٩، الجملد الثاني، (١٣٧١هـ).

#### ثانيا: المصادر الخطوطة والمنسوخة على الآلة:

١ - الخطوطات: يدون عنها المعلومات التالية:

- أ) اسم المؤلف، ويتبع في تدوينه الطريقة السابقة، متبوعاً بتاريخ الوفاة بين قوسين كبيرين.
  - ب) عنوان الخطوطة بين قوسين صغيرين.
  - ج) عدد الأجزاء إن كانت ذات أجزاء ، وعدد الصفحات لكل جزء ·
- د) موضوع الخطوطة، علميا،أو شخصياكالخطابات، أو المذكرات.
  - هـ) نوع الخط.
  - و) تاريخ النسخ.
- ز) اسم البلد الذي توجد به الخطوطة، بعده نقطتان رأسيتان.
- ح) مكان وجودها، ورقمها حيث توجد، وإلا فتكتب كلمة «خاص» إذا لم تكن ملكا لمكتبة عامة، أو متحف، ولا مانع من ذكر صاحبها.
- ط) اسم الجموعة التي تنتسب إليها الخطوطة، ورقمها، إن أمكن.
- ي) وصفها إن كانت أصلية ، أو مصورة ، فإذا كانت مصورة فلا بد من ذكر مكان التصوير ، والرقم . ويتبع في تدوينها النموذج التالي :

الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى (٤٣٠)هـ. «الأسرار في الأصول والفروع ». ٧ج. أصول فقه.

نسخ عادي، ٦١٩هـ.

استانبول: مكتبة أحمد الثالث ٢/٢٩.

نسخة أصلية.

المالكي، محمد علي بن حسين.

« إغاثة الطلب شرح بلوغ الإرب ».منطق.نسخ عادي ، ١٣٣ هـ.

مكة المكرمة: خاص. نسخة أصلية.

# ٢ - الرسائل الجامعية المنسوخة على الآلة: يتم تدوين المعلومات التالية:

- أ) اسم المؤلف: يتبع في تدوينه الطريقة السابقة.
  - ب) عنوان الرسالة: بين قوسين صغيرين.
    - جـ) الدرجة العلمية المنوحة عليها.
- د) اسم القسم، فالكلية، فالجامعة التي منحت الدرجة العلمية، فالبلد، فالسنة التي نال فيها الطالب الدرجة العلمية، يفصل بين هذه المعلومات بفاصلة، وتنتهي بنقطة.

#### وذلك كالنموذج التالي:

إمام، عبد الرحمن عبيد.

«المفهوم، وحجيته في إثبات الأحكام». رسالة ماجستير. قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

#### ٣ - الوثائق الحكومية:

يدون عنها المعلومات الآتية:

- أ) اسم الدولة. يكتب بعده نقطة.
- ب) اسم الجهاز الحكومي الختص الذي صدرت عنه تلك الوثيقة، يعقبه نقطة.
- ج) عنوان الوثيقة، أو الكتاب إذا كانت ضمن مؤلف مدونا تحته خط يعقبه نقطة.
- د) بيانات النشر وهي عبارة عن: البلد، اسم المؤسسة التي قامت بالنشر، ثم التاريخ، يفصل بين هذه المعلومات بفاصلة، وتوضع نقطة في النهاية. تدون المعلومات كالنموذج التالي:

المملكة العربية السعودية. وزارة البترول والثروة المعدنية. نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن. مكة المكرمة: مطبعة الحكومة، ١٣٨٤هـ.

#### ثالثا: الأشرطة المصورة:

إن الاهتام بالعلوم، والثقافة في الوقت الحاضر أدى إلى البحث عن سبل تيسير المصادر، والمراجع للباحثين؛ لتكون في متناول الجميع، فأصبح بالإمكان تصوير الكتب في شكل أشرطة الأفلام، وتزويد الباحثين، مع الاحتفاظ بها، دون التعرض للتلف، وكثرة الاستعال.

كما أنه أصبح من السهل إعادة تقديم الكتب النفيسة، أو الدوريات، والجلات القديمة - ذات القيمة العلمية، التي نفدت نسخها، وأصبحت في حكم الخطوطات النادرة - بإخراجها كتبا مصورة عن تلك الأصول المطبوعة.

حين الإشارة إلى شريط مصور «فيلم» عن مخطوط تدون جميع المعلومات التي تسجل عن الكتاب، أو الخطوطة، وبنفس الترتيب، مضافا إليها كلمة «شريط مصور».

ابن الساعاتي، مظفر الدين (٦٩٦)هـ.

« البديع في أصول الفقه ». أصول فقه. نسخ عادي ٧٧٢ هـ. أمريكا: برنستون.

مكتبة جامعة برنستون، مجموعة مخطوطات يهودا رقم ١٧٧٠ (٨٩٣). شريط مصور بمركز البحث العلمي والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة: رقم ٩٣.

لدى تسجيل المعلومات عن كتاب مصور تدون المعلومات

#### على الكيفية التالية:

- أ) تدون بيانات النشر عن النسخة الأصلية أولا كالمتبع.
- ب) معلومات التصوير وتحتوي على تدوين كلمة «تصوير »، ثم اسم البلد، دار النشر، أو الناشر، فالتاريخ رقم المصورة إن وجد كما في النموذج التالي:

بخلوف، محمد بن محمد.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

الطبعة الأولى. مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٩٤ هـ. تصوير: بيروت: دار الكتاب العربي اللبناني.

#### رابعا: المصادر السمعية البصرية:

#### الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية:

يتم تدوين المعلومات عنها بنفس الطريقة المتبعة في التدوين عن الكتب، فينبغى أن تحتوي على التالي:

- أ) اسم المتحدث: لقبه، ثم اسمه.
- ب) عنوان الحديث بين قوسين صغيرين.
  - ج) اسم الإذاعة.
  - د) إسم البلد، ثم التاريخ.

تتبع الخطوات السابقة إذا كان الحديث، أو الحاضرة بثّت على شاشة التليفزيون، والعلامة الرئيسة بين الوحدات السابقة هي النقطة.

#### البرامج التليفزيونية:

ويحتوي التدوين عنها على المعلومات التالية:

- أ) الشخص، أو الجهة المعدة للبرنامج.
  - ب) عنوان البرنامج.

- جـ) عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين.
- د) اسم المحطة، ثم رقم القنال بين قوسين، ثم اسم البلد، فتاريخ البث.

# الأفلام السينهائية والفديو:

ويحتوي التدوين عنها على المواد التالية:

- أ) اسم المؤلف كالمتبع.
- ب) عنوان الفيلم موضوع تحته خط.
  - ج) اسم المخرج.
- د) مكان الإنتاج، ثم اسم الشركة المنتجة، بعده فاصلة، ثم التاريخ.

#### المقابلات الشخصية:

أحيانا ما يكون المصدر عبارة عن مقابلة شخصية أجريت لشخصية،أو أشخاص لهم مكانتهم العلمية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتاعية، أو أن لهم أهمية خاصة بالنسبة لموضوع البحث، فتعد حينئذ مصدرا من المصادر، وتدوّن عنها المواد التالية:

أ - اسم المتحدث.

ب - اسم الهيئة الإذاعية، أو التليفزيونية، ثم اسم البلد.

ج - تدون بعد ذلك كلمة «مقابلة »، ثم التاريخ أخيرا.

#### ملاحظة:

تخضع هذه المعلومات في تنظيمها، واستخدام العلامات الاملائية للقواعد العامة التي تحكم تدوين قائمة المصادر.

# خامسا: الشرائح المغنطة (الكومبيوتر):

هي وسيلة تقنية حديثة تختزن فيها المعلومات بطريقة

منظمة، ثم تسترجع عند الحاجة إليها.

كما أصبحت وسيلة مهمة تعتمد عليها مكتبات الجامعات، ومراكز المعلومات بصورة رئيسة؛ لما تقدمه من خدمات جليلة في مجال المعلومات، مع اختصار للجهد، والزمن، وتوفير للمكان. يتم تدوين المعلومات عنها على الكيفية التالية:

١ - كاتب المادة، أو الموضوع إذا كان معروفا.

عنوان الموضوع تحته خط، ويتبع بكلمة تنم عن وصف الأداء
 العلمي (software)، أو (computer Service).

٣ - اسم الموزع، وتاريخ التوزيع.

تدون نقطة بعد كل وحدة من الوحدات السابقة ما عدا اسم الموزع فتدون بعده فاصلة.

يضاف في نهاية المعلومات السابقة أي معلومة مهمة مثل:

- 2 نوع الحاسب الآلي المصمم له البرنامج مثل: (Apple, Atari, or vic)
- ه رقم البايت (Kilobytes) ، أو وحدات الذاكرة مثل (K B) 8)
- توعية التسجيل المستخدمة في تخزين المعلومات، مثل الأشرطة الصغيرة، أو الكبيرة، أو الاسطوانات:

(Cartridge, Cassette, or Disk)

- بنصل بين كل وحدة من هذه المعلومات بنقطة ، وبالفاصلة (،)
   في داخل الوحدات ، وتدون نقطة في النهاية ، مثال ذلك :
  - Kilgus, Robert G. Color Scripsit. computer Soft ware. Tandy, 1981, TRS 80, Cartridge.

وفيا يلي غوذجان لتوثيق المعلومات من الحاسب الآلي: (computer Service) (computer Software)

i - غوذج التوثيق من (computer Software):

Starks, sparky. Diskey. Computer Software.

Adventure, 1982. Atari 400/800, 32KB, disk.

ب - التوثيق من الحاسب الآلي (Computer Service):
يتم بنفس الطريقة التي توثق بها المطبوعات، إلا أنه يضاف في النهاية الرقم التسلسلي الخاص، كما في النموذج التالي:

«Turnet, Barbra Bush.» American Men and women of Science.! 5th: ed. Bowker, 1983. Dialog File 236, item 0107406<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Gilbaldi, Joseph & Walters S. Ashtert, MLA Hand Book for writers of Research Papers, (New york: the Modern Language Association of America, 1984), p. 116, 117.



الإعتكاد

تدوين المعلومات.

كيفية التعرف على أهمية الكتاب.

أهمية تدوين الأفكار العارضة ورصدها.

طرق نقل المعلومات من المصادر.

تنظيم البطاقات.

اختيار المادة العلمية.

اقتباس النصوص.

الهوامش:

أهميتها - وظائفها.

طرق التهميش، ومكانه من البحث.

توثيق المعلومات:

١ - التوثيق الكامل بالهامش.

٧ - التوثيق الختصر المباشر.

غاذج كيفية توثيق المعلومات من المصادر حسب الطريقة الختصرة.

٣ - التوثيق بالأرقام.

تدوین المصادر لدی تکرر ذکرها.

قواعد عامة لتوثيق المعلومات والاقتباس.

العلامات الاملائية.

### تدوين المعلومات

تأتي هذه المرحلة تلقائيا بعد الانتهاء من تدوين القائمة الأولية لمصادر البحث، وبيانات التعرف على أماكن وجودها.

سيكون للتعليقات التي دونت على بطاقات التعريف بالمصادر موضحا فيها أهمية المصدر، وبعض خصائصه دور في اختيار الأول، والأولى قراءة من المصادر.

قبل البدء بالقراءة للبحث، وتدوين المادة العلمية يحسن الإعداد لها أولا، والتعرف على الطرق السليمة حتى يكون الباحث على علم بتطلباتها.

تدون المادة العلمية للبحث على البطاقات الخصصة للبحوث، وهو الطريق السليم، والمكان المناسب على المدى القصير والطويل لعملية البحث؛ إذ سماكة البطاقة تجعلها أكثر تحملا للتداول، وإعادة النظر عليها مرة بعد أخرى، ومن ثم سلامتها من التلف مع مرور الزمن، إلى جانب أنه سيكون من السهل مستقبلا لدى البدء بالكتابة استعراضها بشكل منظم وفق تصور الباحث للموضوع.

بعض الطلاب يلجأون الى الكتابة في أوراق، أو دفاتر، أو كراريس، اعتقادا بأنه أكثر اختصاراً للوقت، وأنسب من حيث الثمن، واستمراراً لما اعتادوه، ولكن سيتضح على المدى الطويل، وبخاصة عند كتابة البحث أن الكتابة على البطاقات أحفظ، وأن الرجوع اليها، وتنظيم الأفكار تقديما وتأخيرا بسبب مرونة ترتيبها أيسر من الناحية العملية.

يفضل الحجم الكبير من البطاقات؛ لتستوعب النص المقتبس مها كانت مساحته دون حاجة إلى بطاقة أخرى، أو اللجوء الى الكتابة على الوجه الآخر.

الكتابة على البطاقة من الوجهين لا غبار عليه، ولكن من الأفضل الكتابة على وجه واحد. حيث سيتمكن الباحث من استعراض المادة العلمية حول عنصر واحد، بنظرة شاملة أثناء الكتابة، دون حاجة إلى تقليبها لترديد النظر عليها، مرة بعد أخرى.

خصيص كل فكرة ببطاقة، فربا يعرض للباحث أن يضيف لها بعض المعلومات، أو التعليقات مؤخرا، فيجد لها مجالا واسعا. وبإلامكان تدوين معلومات متعددة، لعنصر واحد، من مصدر، أو أكثر على بطاقة واحدة إذا كانت قصيرة، شريطة أن تستكمل كل معلومة منها التوثيق الخاص بها (المؤلف، عنوان الكتاب، رقم الجزء، والصفحة)، ويرسم تحت كل واحد منها خط للفصل بينها.

وضع عناوين خاصة بالمعلومات المقتبسة بما يسهل تصنيفها. فقد يحتاج إلى إضافة بعض النقاط، والأفكار مما له صلة بما سبق تدوينه، فيضع كل بطاقة مع البطاقات الأخرى المتاثلة في الأفكار، والموضوعات.

يستعمل وسط البطاقة من الأعلى لعنونة المعلومات التي تحتوبها البطاقة، ويتم التوثيق أسفل البطاقة.

يحرص الباحث،أن يكون مزودا دامًا بالبطاقات، ويصحبها معه كلها أزمع القراءة لموضوع البحث حتى تصبح هذه بمثابة العادة الملازمة له، وأن يجعل بين يديه دامًا قاممة المصادر الأولية، وخطة البحث؛ حتى يتمكن من الحصول على ما يريده من مصادر بسهولة من خلال بيانات أماكن العثور عليها، وأرقامها، أما اصطحاب عناصر الخطة فلكي يتدرج في البحث على وفقها.

يأتي بعد هذا دور تدوين المعلومات، وينبغي أن يكون بالحبر الجاف بخاصة ؛ حتى لا تتعرض المعلومات مع كثرة التداول، وطول الزمن للمحو، أو الطمس.

نقل المعلومات من المصادر يحدده عناصر الخطة، وليس تفاوت المصادر أهمية، ولكن يتم البحث في المصادر حسب أهميتها في دائرة العنصر الواحد، وحسب تقدير الباحث.

يعثر الباحث أثناء القراءة أحيانا على معلومات مهمة، ذات صلة بعنصر آخر في البحث، فمن الأنسب تدوينها في بطاقة خاصة، مع تسجيل عنوان العنصر الذي تتصل به، وتوثيقها التوثيق المعتاد (١٠).

إضافة اشارات، ورموز خاصة للنقاط المقتبسة ذات الأهبية، أو الصعوبة الخاصة بما يمكن من التنبه لها حالا، مطلب ضروري للإستفادة منها في الوقت المناسب.

تدوين المعلومات من الأعال التي تأخذ الكثير من الوقت، والجهد، وسيذهب أضعاف هذا هدرا إذا لم تكن الطريقة التي يسير عليها الطالب منظمة منذ البداية.

إن المعلومات المقتبسة المنظمة بعناية تامة ، والمبنية على اختيار سلم ستكون خير عون لكاتبها مستقبلا.

تدوين المعلومات هو دليل الحاجة اليها، وأهميتها للبحث، فإنه ليس كل كتاب جديرا بالقراءة، وليست كل فكرة جديرة بالتدوين، فبعض الكتب يقتنى ويقرأ؛ لفحص ما فيه من مواد، والبعض للدراسة والتمحيص، وبعض الكتب يقتنى لقراءة جزء منه، وبعضها يقرأ كاملا، وبشيء من العناية والاهتام.

<sup>(1)</sup> Teitel Baum, Harry, P. 29,33,34.

# كيفية التعرف على أهمية الكتاب

يكن بقراءة مقدمة الكتاب إدراك أهميته بالنسبة للبحث، ففي مقدمة الكتاب يوضح المؤلف غرضه وأهدافه منه، ومنهجه الذي سيسلكه، والموضوعات التي يركز عليها، كما يشير إلى نوعية القراء الذين يكنهم الاستفادة منه، والذين يهمهم موضوع الكتاب في المقام الأول، كما أن قائمة موضوعات الكتاب تشير في وضوح الى طبيعة الكتاب، وهذا سيجعل من السهل القدرة على فحص موضوع معين، وتقدير قيمته العلمية.

هذه عملية أولية ستساعد على التعرف على إذا كان من المفيد قراءة الكتاب، وما يكن اقتباسه من معلومات.

### أهمية تدوين الأفكار العارضة ورصدها

كثيرا ما يطرأ على ذهن الفرد لحة من فكرة، أو حل لمشكلة، أو كلبات وجمل معبرة تنفذ إلى الهدف، وتوفى بالغرض، فمثل هذه الأشياء العارضة غالبا ما تكون قَيِّمة، وهي سريعة الإفلات والنسيان كسرعتها عندما عرضت على الذهن، وضان الاستفادة من مثل هذه الأفكار الخاطفة هو تدوينها في الحال من دون تباطؤ، تذكر أن كثيراً من الناس يحرصون دامًا على وجود قلم وورق إلى جانب فراش النوم.

إن محاولة الاحتفاظ بدفتر صغير، أو سجل خاص في جيبك، أو حقيبتك مفيد جدا لتدوين الأفكار الطارئة، التي يكن فيا بعد نقلها إلى ملف خاص إذا أثبتت فائدتها، وربا تقودك المصادفة لدى ساع الإذاعة، أو مشاهدة التليفزيون، أو قراءة مقالة في جريدة إلى بعض من الأفكار مما له صلة بموضوع تفكر فيه، أو تبحث عنه، سجل كل هذه دون تردد، مع تسجيل الزمان، والمكان، والمصدر.

بعض المقالات في الصحف والمجلات مفيد ومهم للبحث، فمن الأفضل قطمها من المجلة، أو الصحيفة، ووضعها في ملف خاص بأمثال هذه القصاصات، وربما استدعى الأمر أحيانا إلى تصوير تلك المقالة، وضمها إلى دفتر الملاحظات.

من المفيد حينتُذ أن تجمع النقاط التي تسجلها تحت عناوين صغيرة للنصول القصيرة المتنوعة.

وكما سبق القول بأن تخطيط البحث في هذه المرحلة إنما هو مجرد عاولة أولية فقط، قابلة للتغيير، والتعديل، ولهذا فإنك ستجد أن من النقاط، والأفكار التي تعثر عليها، وتريد أن تضعها تحت ذلك التقسيم والعناوين التي أسست الموضوع عليها لا يكن أن تنتظم تحت تلك الأبواب، والتقسيات.

احتفظ بتلك النقاط، والأفكار على حدة؛ بحيث يمكن العثور عليها بسهولة فيا بعد؛ إذ ربما كانت أمثال هذه النقاط التي لم يكن لها محل في التخطيط العام للبحث توحي بكتابة فصل جديد خاص، مستقل، متكامل الجوانب، مما لم يكن في الحسبان لدى تخطيط البحث في البداية.

حاول أن يكون نقلك للمعلومات دقيقا، وسليا، وبخاصة إذا كانت مقتبسة من كتب، أو دوريات، أو مخطوطات هي ملك للغير، أو عائدة الى المكتبة العامة، أو الجامعية.

# طرق نقل المعلومات من المصادر

تتنوع طرق نقل المعلومات من المصادر حسب اعتبارات كثيرة: الهدف، الأهمية، أهمية القائل، المناسبة إلى غير ذلك. فأحياناً ما يقتضي الحال نقل النص كاملا بحذافيره، وأحيانا ما يستدعي الأمر اختصاره، أو إعادة صياغته، وفيا يلي شرح لهذه الأنواع، ومناسبة استخدام كل:

الأول: نقل النص كاملا.

ينقل النص كاملا، وبدون تغيير في الحالات التالية:

- أ النص من الكتاب الكريم، والسنة المطهرة.
- ب إذا كانت تعبيرات المؤلف، وكلماته ذات أهمية خاصة.
- جـ إذا كانت تعبيرات المؤلف مؤدية للغرض في سلامة ،ووضوح.
- د الخشية من تحريف المعنى بالزيادة، أو النقصان، وبخاصة إذا
   كان موضوعا ذا حساسية خاصة.
- ه في معرض النقض، والاعتراض على الخالف لا بد من نقل كلامه نصا.

في مثل هذا النوع من النقل لا بد من العناية التامة في نقل النص الأصلي بعباراته، وعلاماته الإملائية، وحتى في أخطائه، ويتدارك هذا الخطأ مباشرة، وذلك بتصحيحه، ووضعه بين قوسين مربعين [ ]، أو يدون كما هو، ثم

يدون بين قوسين مربعين كلمة [هكذا].

وفي حالة اقتباس جزء من النص، لا بد من التأكد بأن الجزء المأخوذ من النص لا يؤدي إلى تغيير المعنى، أو تشويه قصد المؤلف.

ويتعين على الباحث هنا وضع النص بين قوسين حتى لا يتهم بالسرقة.

#### الثاني: إعادة الصياغة:

أن يعيد الباحث صياغة أفكار النص بأسلوبه الخاص، وهذا يتناسب إذا كان النص الأصلي يعتريه ضعف في التعبير، أو تعقيد في الأسلوب، أو عدم احاطة بالأفكار، فيلجأ الى إعادة صياغته بتعبير أقوى، جامع للأفكار التي يريد طرحها.

والتغيير البسيط لبعض عبارات المؤلف، أو كلماته لا يعني إعادة صياغتها، كما أن هذا لا يبرر نسبتها إلى الكاتب.

والسبيل لتفادي مثل هذا هو قراءة الجزء الذي يريد إعادة صياغته، ثم يطوى الكتاب، ثم يبدأ في صياغة تلك الأفكار بعباراته، وأسلوبه.

#### الثالث: التلخيص: Summary

وذلك بأن يعمد الباحث إلى تلخيص موضوع كامل، أو فكرة بأكملها، شغلت حيراً كبيرا من الصفحات، فيصوغها بأسلوبه الخاص، دون التأثر بالمؤلف حين وضعها في الإطار

والصياغة. وكل ما يهتم به هنا الاحتفاظ بالفكرة، والموضوع الرئيس.

الرابع: الاختصار: Preći ورد تعريفه لغة بأنه: «أخذ أوساط الكلام، وترك شعبه، وقصد معانيه »(١)، ومعنى هذا أن يقلص الباحث عبارات النص إلى مقدار الثلث، أو الربع بطريقة مركزة جدا، مع الاحتفاظ بأسلوب المؤلف، ووجهة نظره، واستعمال عباراته، وكلاته غالبا، وكل ما يفعله الباحث في النص هنا هو حذف التوضيحات، والتفاصيل، وكل ما يكن أن يستغنى عنه في النص، ويتمكن القارىء من ادراكه بدونه.

وفي كلا الطريقتين: التلخيص، والاختصار لا بد من تفهم النص الأصلى فها صحيحا، وتأمله جيدا، ثم يقابل ما يكتب مع ما جاء في الأصل، حتى يتأكد من مطابقة الأفكار، وصياغتها في صورة مناسعة.

تكون الإشارة في المامش إلى المصدر في الطرق السابقة الثانية، والثالثة، والرابعة بكلمة (راجع)، أو (انظر)، ثم يدون اسم المؤلف، فعنوان الكتاب، ثم الصفحات، فقد جرى الاصطلاح بأن تشير هذه الكلمة إلى تصرف الكاتب في النقار (۲).

الخامس: الشرح، والتحليل، والتعليق:

كثيرا ما يجد الباحث نفسه أمام نصوص تحتاج الى شرح،

الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس، حلية الفقهاء، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الله ابن عبد الحسن التركي، (بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع، عام ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣م)، ٠ ٢٩ ره

انظر: الخفاجي، محمد عبد المنعم، ص ٣٩.

وتحليل لتبيين المراد منها، وإظهار أبعادها.

وأحيانا ما تكتمل لديه بعض الانطباعات أثناء قراءة المصدر، أو تتراءى له بعض التحليلات، والتعليقات، فمن المفيد أن يدونها رأسًا في البطاقة التي دون فيها المعلومات التي أنتجت تلك الانطباعات، أو أدت إلى تلك التحليلات. ومن ثم ينبغي الاشارة إلى النصوص الأصيلة، وذلك بوضعها بين قوسين « . . . » ؛ تمييزا لها عن جمله، وعباراته.

السادس: الجمع بين التلخيص، أو الاختصار، أو الشرح واقتباس النص:

تجتمع بعض هذه الأنواع من النقل، مع الاستشهاد بالنص في ثنايا العرض؛ حيث تقتضي المناسبة ذلك، كأن يتخذ الباحث من النص مقدمة لتلخيص فكرة، أو شرح، وتحليل لما(١).

### السابع: الخطوط العريضة:

أحيانا ما يجد الباحث نفسه مضطرا إلى إجال مضمون كتاب،أو رسالة، أو نص، فيضعها في عناوين رئيسة بقصد تعريف القارىء عليها، أو إعطاء فكرة سريعة عنها؛ حيث لا يكون لذكر التفاصيل أهمية، أو أنه ليس هنا مكانها الملائم في البحث.

في كل هذه الأنواع، وجميع الحالات لا بد من الإشارة إلى المصدر، وتوثيق المعلومات توثيقا علميا كما سبق توضيحه.

انظر

<sup>(1)</sup> Turabian, Kate L., Student's Guide for Writing College Papers. 3ed (CHicago and London: The University of Chicago Press, 1976), P. 54.

# تنظيم البطاقات

يكن أن تتخذ خطة خاصة لتبويب، وتنظيم البطاقات طبقا للإمكانات المتوافرة، ولكن الطريقة النظامية السليمة، والسهلة هو أن تتبع ما يأتى:

- البطاقات إلى مجاميع حسب الموضوعات، أو الخطة، أو المنهج الذي سيتبع في دراسة الموضوع.
- توضع كل مجموعة في صندوق، أو ملف خاص، مكتوبا عليه عنوان موضوع كل مجموعة، وعمل فهرسة مختصرة لحتويات كل منها تحت العنوان العام.
- ٣) توضع أرقام متسلسلة طبقا للمنهج الدراسي في السير في الموضوع
   لكل مجموعة من الملفات، أو علب البطاقات.
- ٤) تخصص بطاقات معينة فهرسا عاما لما تحويه الملفات، أو علب البطاقات بما يضمن سهولة الحصول على المعلومات المدونة في البطاقات في شكل مفصل. وفي النهاية سيجد الباحث أنها مرتبة في فصول، وأبواب، وتقسيات أساسية، وثانوية.

إن عمل هذه الفهارس مفيد، وبشكل خاص لطلبة الدراسات العليا، ومن له صلة قوية بالبحوث، ومن الأفضل أن تكون الطريقة في تنظم البطاقات سهلة، ومبسطة بقدر الإمكان.

هذه البطاقات، وتلك الملفات غير مفيدة أبدا إذا لم تكن المعلومات التي دونت عليها ذات صلة قوية، ووثيقة بالبحث حالا، أو مستقبلا. لتكن بطاقاتك محتوية على ما له صلة بموضوع البحث فقط، واعمل بقدر المستطاع أن لا تتخلل أوراقك، أو البطاقات أوراق أو بطاقات ليست ذات صلة بالبحث، حتى ولو كانت مفيدة، وممتعة. وإذا كان من طبعك الجمع، والحرص على تدوين كل مفيد يقع عليه نظرك، فعليك أن تعزل مثل هذه الأوراق، أو البطاقات، وتضعها جانبا، ولا تبال أن ترمي كل ما ليس مفيدا في سلة المهملات، ولكن بعد التأكد من عدم الحاجة اليه (١).

## اختيار المادة العلمية

لا شك أن معالم الموضوع لدى هذه المرحلة قد أصبحت واضحة تماما، ليس فقط على مستوى الأفكار الأساسية، والخطوط العريضة، بل البحث كلا، وتفصيلا، بابا، بابا، وفصلا، بتقسماته الكلية، والجزئية.

فكل نقطة لا بد أن توثق بطريق الإشارة إلى المصدر، أو الاستشهاد، وهنا سيتبين أن التخطيط الموضوعي الجيد، والمصادر الكافية، واستعالها، وتدوين المعلومات بالطرق السليمة أمر جوهري، وفي مسودة التخطيط للموضوع يمكن عن طريق الترقيم، أو الأحرف الإشارة إلى البراهين اللازم اقتباسها من البطاقات المدونة. ابتداء من هنا يتم اختيار المادة العلمية التي سيجري تدوينها، والكتابة عنها، وسيصبح بالإمكان الاستشهاد لها بأمثلة عديدة، ولا بد حينئذ من إعال الفكر لاختيار الأفضل، والأحسن منها، ورفض ما لا ضرورة لذكره، فالاستشهاد بالأمثلة العديدة المشابهة لبعضها البعض يشوّه الفكرة، ويقلل من أهميتها.

وعلى الباحث ألا ينزعج عندما يجد نفسه مضطرا - في سبيل بحث جيد متاسك - إلى حذف بعض مواد صالحة جيدة؛ ما دام أن النقاط، والأفكار الموضوعة قد أيدت بأمثلة أخرى. ولا يعزب عن بالنا بالنسبة لكتابة البحوث العلمية الجيدة أن الكاتب كان لديه ملفات ممتلئة بشواهد وبراهين، وكان بإمكانه استخدامها، ولكنه طرح الكثير منها.

فاذا حدث مثل ذلك فبالإمكان الإشارة إليها في الهامش، وكذلك هنا أيضا لا بد من الاختيار (١٠٠٠).

إن كثيراً من البحوث الجيدة فقدت أهميتها بسبب عدم حذف ما لا ضرورة لوجوده، وقد تنبه لهذا الجانب المؤلفون قديما، ومن الأمثلة المعروضة في هذا المجال ما ذكره ابن الأثير عن كتابي: الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وسرّ الفصاحة لأبي محمد عبدالله بن سنان الخفاجي اللذين يعتبران من أهم المصادر العربية في علم البيان بما يشير أولا: إلى أن حشو البحوث والمؤلفات العلمية يهوى بمكانتها، وينقص من درجتها، وإلى أن اختيار المادة العلمية، وانتقاءها ثانيا مبدأ أخذ به المؤلفون أنفسهم، وهي مرحلة لا تقل صعوبة عن أي مرحلة أخرى في البحث.

يقول ابن الأثير:

«وبعد فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام، وقد ألف الناس فيه كتبا، وجلبوا ذهبا وحطبا، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه، وعلمت غثه وسمينه، فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وكتاب سرّ الفصاحة لأبي محمد عبدالله بن سنان الخفاجي، غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولاً، وأجدى محصولا، وكتاب سر الفصاحة – وإن نبه فيه على نكت منيرة – فإنه قد أكثر بما قل به مقدار كتابه، من ذكر الأصوات، والحروف، والكلام عليها، ومن الكلام على اللفظة المفردة، وصفاتها بما لا حاجة إلى أكثره، ومن

انظر:

الكلام في مواضع شذ عنه الصواب فيها... على أن كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبوابا، ولربما ذكرا في بعض المواضع قشورا، وتركا لبابا، وكنت عثرت على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم، ولم أجد أحدا بمن تقدّمني تعرّض لذكر شيء منها، وهي إذا عدّت كانت في هذا العلم بقدار شطره، وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره، وقد أوردتها ههنا، وشفعتها بضروب أخر مدونة في الكتب المتقدمة، بعد أن حذفت منها ما حذفته، وأضفت إليها ما أضفته، وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة، ومنحني أضفته، وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة، ومنحني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة، وإنما هي متبعة...»(١).

اختيار المادة العلمية، وحذف ما يمكن حذفه بحس علمي دقيق يعني استكال القراءة، واستيفاء الدراسة حول الموضوع، واستخلاص النتائج المستفادة، وحينئذ يصبح الباحث مؤهلا، ومهيأ نفسيا، وفكريا، وعمليا للكتابة، ومن ثم ينبغي الاهتام بالجوانب الفنية، والمنهجية.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق عبي الدين عبد الحميد (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م)، جـ١، ص ٣.

### اقتباس النصوص

البحث العلمي يفرض الاطلاع على بحوث الآخرين، وأعالهم في نفس الحقل، والتخصص، فليس غريبا أن تحتوي الكتابات العلمية في أي موضوع، أو مادة على اقتباسات منقولة من مؤلفات العلماء، وكتابات الكتاب السابقين.

فالباحث لا يبدأ من فراغ؛ إذ لا بد أنه سبق بدراسات العلماء، وتجارب الباحثين، والبحث العلمي أساسا عملية بناء متتابعة من الباحثين يضم كل واحد منهم إلى العلم والمعرفة ما يتوصل إليه فكره، فكل منهم يضع لبنة في بناء المعرفة الإنسانية وتكوينها، وبذلك تبني الأمم حضارتها، فيكمل الخلف ما أنجزه السلف.

وبالرغم من الأهمية البالغة للإطلاع على أعال الآخرين في استكال جوانب البحث يقف العلاء، والباحثون في الاقتباس منها، وتضمينها موضوعات البحث موقفين متباينين:

الأول: من لا يرى في الاقتباس فضيلة، وأنه - في نظره - مظهر من مظاهر الضعف في التأليف، ومخاصة عندما يكون النقل لفصل كامل، وأوراق عديدة، بحيث تختفي شخصية الكاتب بين الاقتباسات الطويلة، المتعددة.

نبه على هذا عباقرة المؤلفين من المسلمين الذين أسهموا بنتاج علمى فريد، من هؤلاء إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني في معرض حديثه عن (إمامة المفضول) بقوله:
«اختلف الخائضون في هذا الفن في إمامة المفضول على آراء
متفاوتة، ومذاهب متهافتة، ولو ذهبت أذكر المقالات
وأستقصيها، وأنسبها إلى قائليها، وأعزيها، لخفت خصلتين:
أحدها: خصلة أحاذرها في مصنفاتي، وأتقيها، وتعافها نفسي
الأبية، وتجتويها، وهي سرد فصل منقول، عن كلام المتقدمين
مقول.

وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال، والانتخال، والتشيع لعلوم الأوائل، والإغارة على مصنفات الأفاضل، وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفا، وجمعا، وترصيفا، أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلقي في مجموع، وغرضا لا يصادف في تصنيف، ثم إن لم يجد بدا من ذكرها أتى به في معرض [التذرع]، والتطلع إلى ما هو المقصود، والمعمود، فهذه واحدة.

والخصلة الثانية: اجتناب الاطناب، وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب »(١).

الثاني: ويذهب آخرون إلى أن الاقتباس دليل القراءة الواسعة، والمعرفة التامة بالأفكار، والبحوث، القديمة والحديثة، فمن ثم ينال الباحث ثقة القارىء، ويطمئن لأفكاره، وآرائه.

والحقيقة أن شخصية الكاتب كما تظهر من آرائه، وأسلوب عرضه، فإنها تتجلى أيضا من طريقة نقله، واقتباسه، ودمجها في موضوعات البحث.

<sup>(</sup>۱) النياثي غياث الأمم في التياث الظلم، الطبعة الأولى، تحقيق ودراسة وفهارس عبدالعظيم الديب، (قطر: الثؤون الدينية، عام ١٦٥٠هـ)، ص ١٦٤٠.

وكلا الفريقين متفقان على أن الاقتباس المناسب، بالحجم المعقول، في المكان المناسب، أمر يعد في مهارة الكاتب، والاعتدال دائمًا هو الطريق السوي.

# الهوامش(۱)

### أهميتها - وظائفها

الهوامش في الرسائل العلمية أحد الجوانب المهمة التي يحكم بها على كاتبها، ذلك أن استخدامها الاستخدام الصحيح المناسب دليل فهم المادة العلمية، ووضعها في الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه.

بعض المعلومات مكانه نصوص الرسالة ومتنها، والبعض الآخر محله هامش الرسالة، وما يصلح بالهامش لا يصلح أن يكون موضعه متن الرسالة لا يصلح أن يكون بالهامش.

والمقياس في هذا هو: أن أي فكرة، أو فقرة متصلة اتصالا مباشرا بالأفكار الأساسية بموضوع البحث فموضعها نصوص الرسالة ومتنها، وما هو منها متصل اتصالا جانبيا كشرح نقطة، أو توضيح فكرة، أو تحليل لها، أو تعليق عليها لو وضعت بصلب الرسالة لاستدعت انقطاع التسلسل الفكري للموضوع الأساس فمثل هذا موضعه هامش الرسالة.

« فالغاية من الهامش تجريد المتن من تلك الاستطرادات، التي لا تعد جزءا رئيساً من البحث، ولكنها في الوقت ذاته ضرورية لإعطاء

<sup>(</sup>۱) الهامش والحاشية تستعملان استعمالا مترادفاً. قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط:
«والهامش حاشية الكتاب»، مادة (همش)، وذكر الإمام النووي «حثو... قال
الأزهري في تفسير هذا اللفظ، الحاشية الناحية، وحاشية الثوب وكل شيء ناحيته،
وحاشية كل شيء طرفه الأقصى، وكذا حشي كل شيء ناحيته... «تهذيب الأساء
واللغات، تصوير (بيروت: دار الكتب العلمية) ج ۱، القسم الثاني، ص ٦٥. وهنا
آثرت كلمة (هامش) تغليبا للاستعمال.

القارىء، أو الطالب صورة كاملة لجميع جوانب البحث »(١). للهامش وظائف متعددة بأتى في مقدمتها:

أولا: توثيق النصوص المقتبسة، ونسبتها إلى أصحابها.

ثانيا: اتخاذها لتنبيه القارىء على تذكر نقطة سابقة، أو لاحقة في البحث، مرتبطة بما يقرأه في الصفحة التي بين يديه. مثال ذلك: اقرأ صفحة ١٠ ، أو اقرأ ص ٢٥ من الكتاب، وتدعى بـ (الإحالة)، وتسمى في اللغة الانجليزية (Cross Reference) وفي هذه الحالة، وقبل البدء في طبع البحث سيكون مكانها فراغا حتى الانتهاء من طبعه، ليتم تحديد الصفحات التي يراد من القارىء الرجوع إليها، فيعود إليها في مكانها الصحيح.

ثالثا: استمالها لتوضيح بعض النقاط وشرحها، سواء كانت مما جرى عرضها في ثنايا الموضوع، أم لا، أو عمل مقارنة يتعذر ذكرها في متن البحث، أو مناسبة كشكر مؤسسة، أو تنويه عن شخص، أو ترجمة لعلم من الأعلام. وحينتذ يكون تسجيل هذه الأشياء في الهامش أوفق وأولى؛ لئلا تكون سببا في قطع تسلسل الأفكار، وترابطها (٢).

رابعا: الإشارة إلى مصادر أخرى غنية بالمعلومات، ينصح القارىء بالرجوع إليها.

<sup>(</sup>۱) روزنتال. فرانتز، مناهج العلم، المسلمين في البحث العلمي، الطبعة الثالثة، ترجمة أنيس فريحة، ومراجعة وليد عرفات (لبنان: دار الثقافة، عام ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م)، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: .Pikford and smith, P.57

ومن الحقائق التي ينبغي للباحث إدراكها أنه من الأفضل الاقتصاد قدر الإمكان من الهوامش لأي غرض؛ حتى يضمن متابعة القارىء، فلا يقطع عليه تسلسل المعاني، والأفكار.

«ولو تأملنا المكان الذي تشغله هذه الهوامش، والوقت الذي تستنفده منا، في تخطيط دقيق، لأمكننا الاقتصاد منها بطريقة علمية، دون مبالغة،أو تقصير، ويكن تحقيق هذا بطريقة من الطرق الآتية:

- أ الإشارة في سطر واحد إلى عدة اقتباسات من مصدر لمؤلف واحد، وذلك بأن يدون الرقم في نهاية الاقتباس الأخير، ثم يشار إلى الصفحات التي جرى الاقتباس منها على الترتيب.
- ب بدلا من وضع أرقام متعددة على الصفحة عند نسبة بعض الآراء، أو ذكر الأساء، ثم الاشارة إلى مصادرها بالهامش يوضع رقم واحد بعد الاسم الأخير، ثم تدون في الهامش منسوبة إلى مصادرها بالترتيب.
- ج بالنسبة للجداول، والبيانات، والقوائم، والصور، والخرائط، مما ليست له أهمية مباشرة فالأحسن تدوينها في ملحق خاص، في نهاية الرسالة، ويشار إلى مكانها بالهامش »(١).

<sup>(1)</sup> Turabian, Student's Guide for writing College Papers, p. 79

# طرق التهميش، ومكانه من البحث

للتهميش ثلاث طرق يتخير منها الباحث الطريقة التي يستحسن السير عليها في البحث، وينبغي أن يستقرّ رأيه على واحدة منها حين البدء،فيلتزم السير عليها حتى نهاية البحث. وفيا يلي عرض مفصل لهذه الطرق، ثم ذكر محاسن كل مساوئه؛ حتى يكون الباحث على بينة من الأمر:

أولا: تدون الموامش بأسفل الصفحة: ويكون هذا بطريق من الطرق الآتية:

أ - وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة، وتبدأ من رقم (١) مدونا في أعلى لدى نهاية النص، أو الفكرة يقابله الرقم الماثل بالهامش. وتوضع في أسفل كل صفحة هوامشها، وكل صفحة مستقلة بأرقامها، ومراجعها، وكل ما يتصل بها. وفي مثل هذه الحالة يفصل متن الرسالة عن الهامش بخط أفقي يكون بينه وبين صلب الرسالة مسافة واحدة، وتتلوه الهوامش على مسافة واحدة أيضا، وكذلك يفصل بين سطورها بمسافة واحدة. الرقم الموضوع في الهامش يوضع محاذيا للسطر، ولا يرفع عنه، يوضع الرقم بين قوسين كبيرين، والأرقام أحدها تحت الآخر، بحاذاة تامة، وبعد فراغ قليل تدون المعلومات بعضها تحت البعض الآخر، مع مراعاة المحاذاة، كها هو المتبع هنا في هذا الكتاب.

- ب إعطاء رقم متسلسل متصل لكل فصل على حدة، ويبدأ أيضا
   من رقم (١) ويستمر إلى نهاية الفصل، مع اختصاص كل صفحة
   بهوامشها، وتعليقاتها.
- جـ إعطاء رقم متسلسل متصل للرسالة كلها، مبدوءا برقم (١) ويستمر إلى نهاية الرسالة، ويدون في أسفل كل صفحة هوامشها(١).

#### ثانيا: التهميش في نهاية كل فصل:

إعطاء رقم متسلسل لكل فصل على حدة، مبدوءا برقم (١) ويستمر حتى نهاية الفصل، وتجمع كل الهوامش، والتعليقات لتدوينها في نهاية الفصل.

ثالثا: جمع الهوامش كلها في نهاية البحث، أو الرسالة، وإعطاؤها رقها متسلسلا من بداية الموضوع، حتى نهايته.

وهذه كلها في الحقيقة تعود الى ثلاث طرق رئيسة إذا تجاوزنا طريقة الترقيم، فالتعليقات، والهوامش إما أن تدون بنهاية كل صفحة، أو في نهاية كل فصل، أو في آخر الرسالة.

وسيكون بيان محاسنها ومساوئها انطلاقا من هذا الجانب.

« فمن محاس الطريقة الأولى أنها تكون معدة مباشرة في نهاية الصفحة يتعرف إليها القارىء في الحال، دون عناء.

أما مساوئها فهي صعوبة هذه العملية في الكتابة، أو الطباعة؛ حيث يجب أن يقدر لها الفراغ المناسب، دون زيادة، أو نقص، كذلك يصعب

<sup>(</sup>۱) انظر: أحمد شلبي، كيف تكتب مجثاً أو رسالة، الطبعة السادسة (مصر: مكتبة النهضة، ۱۹۲۸م)، ص ۱۰۲۰

الاحتفاظ بشكل موحد منسق للصفحات، وبخاصة إذا صادف أن الإشارة إلى المراجع قد تتكرر أكثر من مرة.

أما الطريقتان الأخريان: وهي التي تسير على كتابة المراجع في نهاية كل فصل، أو في نهاية الرسالة حيث تأخذ رقل متسلسلا، فمن محاسنها سهولة جمعها، وتنظيمها في قائمة واحدة، وبالإمكان كتابتها في صفحة جديدة، وإضافة ما يراد إضافته عند الانتهاء من كتابة الفصل، أو المبحث، وذلك لن يغير أو يشوه من شكل الصفحة وتنسيقها.

أما مساوئها فهي أن الرجوع إليها ليس بنفس السهولة التي يجدها القارىء في الطريقة السابقة، كما يصعب إضافة، بعض التعليقات في الصفحات الأولى من الفصل أو حذفها؛ إذ يؤدي إلى تغيير رقم التسلسل.

وهنا تجدر معرفة الطريقة التي يفضلها القسم، هل هي كتابة الهوامش في أسفل الصفحة؟ أو في نهاية الفصل؟ المبحث؟ أو الرسالة؟.

وفي جميع الحالات يشار إلى المراجع عن طريق الترقيم في أعلى السطر بعد انتهاء الجملة المقتبسة، أو العبارة التي يراد التعليق عليها، وإذا كانت الجملة طويلة فالرقم يوضع عند نقطة من الجملة بشكل لا يؤثر على تسلسل العبارة، والفكرة بقدر الإمكان.

ومما يضر بالبحث أن تكون التعليقات غامضة، ولا يكن هضمها، أو فهمها، فإن الغرض من استعال التعليقات هو التوضيح.

وهناك طريقة أخرى للإشارة إلى التعليقات غير الإشارة بالرقم، وذلك بوضع علامات أخرى مثل: (\*،+،-،×) الخ. ولكن أصبح استعالها الآن نادرا، ما عدا في الموادالرياضية، وبخاصة الحساب؛ حيث إن كتابة الأرقام قد تسبب شيئا من اللبس، والإشتباه مع الأرقام الحقيقية، في صلب الموضوع.

ولتكن على علم بأن الهوامش سواء كانت مشتملة على تعليقات، أم مصادر، ومراجع إنما هي ملحقات بالبحث، ولا يمكن أن تغني بحال عن قوائم المصادر البيبلوجرافية في نهاية الرسالة(١٠).

(1) Turabian, Student's Guide for Writing College Papers, P. 55.

### توثيق المعلومات

البحث العلمي يعتمد اعتادا كليا على المصادر التي استخدمها الباحث في إنجاز عمله العلمي، فالواجب يقتضي الاعتراف لمؤلفيها بذكر أسائهم، إلى جانب جهودهم، وهذا الاعتراف يبرز في صورتين:

الأولى: الاعتراف العام: ومظهره قائمة المصادر، والمراجع في نهاية الرسالة.

الثانية: الاعتراف الخاص: وذلك لدى نسبة النص، أو الفكرة المقتبسة إلى مصدرها خلال كتابة البحث.

وإذا كانت نسبة النص، أو الفكرة، أو الطريقة إلى صاحبها تعني اعترافا وتقديرا لجهوده العلمية فهي ظاهرة توحي بالثقة فيا ينقله الباحث، صحة في الرواية، وتدقيقا في النقل.

ولما للتوثيق من أهمية في الرسائل العلمية والبحوث فإن الهيئات العلمية تحاول جاهدة أن توجد الطرق الميسرة الوافية بهذا الغرض، والتي تضمن الأمانة العلمية أولا، وتوفر الجهد والوقت على الباحث ثانيا، وتزود القارىء بالمعلومات التي تحقق استفادته، ومتابعته العلمية ثالثا.

فالأمانة العلمية تتمثل في الحرص على نسبة المعلومات لأصحابها.

وتوفير الجهد والوقت متمثل في الطرق، والوسائل التي يترسمها الباحث؛ حيث يتحقق بالأمانة العلمية، بأقرب الطرق.

أما المتابعة العلمية ، وتسلسل الأفكار فهي الثمرة التي يجنيها القارى، من دراسته للعمل العلمي ، الواضح الأسلوب، البين المعالم.

في سبيل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة أوجدت الهيئات العلمية المتقدمة طرقا مختلفة للتوثيق العلمي، يتخير منها الباحث ما يناسبه، شريطة أن يلتزم الطريقة التي يختارها في عموم بحثه.

بين يدي الباحث هنا طريقتان رئيستان من أشهر طرق التوثيق في البحث العلمي، تأخذ بها الجامعات في العالم المتقدم على درجة سواء، وإغا تكون الأفضلية لأحدها على الأخرى؛ حيث ترجيح المشرف العلمي، أو القسم المختص.

الأولى: التوثيق الكامل بالهامش:

Full Publication Information in parenthical reference.

الثانية: التوثيق الختصر المباشر:

Parenthical documentation.

وتحته ثلاثة أنواع.

١ - التوثيق باللقب، أو العنوان فقط.

٢ - التوثيق باللقب مع تاريخ النشر.

٣ - التوثيق بالأرقام فقط. . Number System.

ولكل من هذه الطرق خصائصه، ومزاياه التي ستتضح من خلال العرض الآتي.

# التوثيق الكامل بالهامش

تقتضي هذه الطريقة تزويد القارىء في الهامش بمعلومات وافية عن المصدر الذي يتم الاقتباس منه، في أول مناسبة يعرض ذكره في متن البحث، في حين أنه يستغني عن الكثير منها عندما يتكرر الاقتباس من المصدر نفسه، خلال العرض.

ولما كان الغرض من هذا هو تسهيل الوقوف والرجوع إليها عند أول وهلة فإن علماء مناهج البحث يؤكدون على تدوين بيانات النشر عن المصدر، لدى أول مناسبة لذكره، بهامش الرسالة، بالإضافة إلى بقية المعلومات الضرورية، ونقدم هنا عرضا إجاليا للفقرات التي ينبغي تدوينها، ثم إتباعها بعرض مفصل حسب أنواع المؤلفات، سواء منها المطبوع، أم المخطوط.

والعرض الإجمالي هنا يتضمن ذكر المعلومات، والفقرات التي تدون عن المصدر بصورة عامة، حسب الترتيب التالي:

أولا: اسم المؤلف ثم لقبه، والبعض يرى العكس، والمهم هو السير على طريقة واحدة، وبصورة مستمرة أثناء البحث.

وربا يرجح في بحوث الدراسات الاسلامية ، والعربية البدء بذكر الاسم ، ثم اللقب ، إلا اذا اشتهر المؤلف بلقبه كالسرخسي ، والسيوطي ، والكاساني ، والسبكي ؛ ذلك لأن كتب التراجم الاسلامية درجت على ذكر الاسم أولا ، ثم اللقب ثانيا ، وحينئذ يسهل البحث عنها في كتب المصادر الاسلامية . وعلى العكس من هذا في البحوث العلمية الجامعية الحديثة فإن مفتاح التراجم هو اللقب أولا ، ثم الاسم ثانيا .

### ثانيا: عنوان الكتاب، أو الدورية:

يفصل بينه وبين الاسم بفاصلة، ويوضع خط تحت عناوين الكتب والدوريات المطبوعة، أما عناوين المقالات بالدوريات، وكذلك الكتب الخطوطة فتوضع بين قوسين صغيرين، تدون عادة فاصلة بعد عنوان الكتاب، إلا اذا أعقبه قوسان مدونا بها بيانات النشر، وفي مثل هذه الحالة فإن الفاصلة تدون بعد القوس الأخير.

#### ثالثا: عدد الأجزاء:

المصدر المكون من أكثر من جزء يدون عدد الأجزاء جملة بعد العنوان مباشرة، يعقبه فاصلة.

رابعا: عدد الطبعة المعتمد عليها: تدون عادة على صفحة الغلاف، أو خلفه. ينوه عنها في حالة تعدد طبعات الكتاب بعد العنوان مباشرة، يعقبه فاصلة.

خامسا: اسم الحقق، أو المعلق، أو المترجم كاملاً إن وجد.

سادسا: بيانات النشر: وتشتمل على ما يأتى:

اسم البلد الذي تم به طبع الكتاب، ثم اسم الناشر، ثم تاريخ النشر. ويكون تدوينها هنا داعًا بين قوسين كبيرين، يعقبها فاصلة.

سابعا: رقم الجزء: إذا كان المصدر مكونا من أكثر من جزء يرمز إليه ب(ج) ويدون رقم الجزء المقتبس منه نفسه، ثم تدون بعده فاصلة.

### ثامناً: رقم الصفحة:

ويرمز إليها بـ«ص»، ثم يشار إلى رقم الصفحة من المصدر المقتبس منه، منتهية بنقطة.

عندما يكون الاقتباس من صفحات متعددة، ومتفرقة من مصدر واحد يشار الي كل صفحة برقمها مفصولا بينها بعلامة الفصل (،)

عندما يكون الاقتباس من صفحات متعاقبة وبشكل متصل، كما إذا كان بداية الاقتباس من نهاية ص. عشرين، واستمر حتى الثانية والعشرين، فإنه يدون رقم الابتداء، ثم رقم الانتهاء مفصولا بينها بخط أفقى قصير بعد الرمز «ص مكرراً مثل: (ص ص ٢٠-٢٢).

ويمكن تدوين الرقم الأول، ثم يكتب كلمة «وما بعدها» للصفحات التي تعقبها مباشرة، فيقال «والصفحات التي تليها» أو «والصفحات بعدها».

إذا كانت المعلومات المقتبسة من مصدر واحد، ومن مواضع أخرى كثيرة متفرقة منه، فيمكن تعيين الصفحات الأولى التي تم منها الاقتباس، ثم تدون كلمة (ومواضع أخرى)، ويكتفى بها عن تدوين بقية الصفحات.

وفيا يلي غاذج مفصلة لكل أنواع المصادر، وطرق تدوين المعلومات عنها: أولا: المصادر المطبوعة:

١) القرآن الكريم

بالنسبة للقرآن الكريم تدون المعلومات الآتية:

أ - تدون عبارة (القرآن الكريم)من دون وضع خط تحته، أو قوسين، بعدها فاصلة.

ب - اسم السورة، بعدها فاصلة.

ج - رقم الآية، بعدها نقطة الانتهاء.

القرآن الكريم، سورة الملك، آية رقم ١٠.

أما بالنسبة للكتب المقدسة في الديانات الأخرى فإنه يدون في البداية الاسم الذي ينسب إليه الكتاب المقدس، ثم الفصل المقتبس منه.

٢) يتم تدوين المعلومات بالهامش إذا كان المصدر من إعداد مؤلف
 واحد لم تدون عليه الطبعة(١) على النمط التالى:

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل، في وجوه التأويل، عج. (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٦٧ هـ/١٩٤٨م)، ج...، ص....

٣) إذا كان تأليف الكتاب من عمل مؤلفين ، أو ثلاثة ، فإن أسماء هم
 تذكر على حسب الترتيب المدون بالكتاب كالنموذج التالي:

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية، عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة المدني، ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤م)، ص ٣٠.

إذا تعاون على تأليف الكتاب أكثر من ثلاثة مؤلفين يدون الاسم الأول حسبا هو مدون على غلاف الكتاب، متبوعاً بكلمة «وآخرون».

ويلاحظ أن هذا خاص بالتوثيق في الهامش، أما في قائمة المصادر فتذكر الأسهاء كافة حسبا هو مدون على غلاف الكتاب.

<sup>(</sup>۱) في حالة عدم وجود ذكر لعدد الطبعة يرمز إليها به: طه دد،، وإذا لم ترد هذه الإشارة يصبح معلوماً أنها لم تدون بالكتاب، وهو ما تغفله كثير من دور النشر العربية برغم أهميته.

عصدر لم يعرف اسم مؤلفه، يدون عنوان الكتاب في مكان اسم
 المؤلف حسب النموذج التالي:

رسائل اخوان الصفاء، وخلان الوفاء، ٤ ج. (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ودار بسيروت، عام ١٣٧٦ هـ/١٩٥٧م)، ج٢، ص ١١٠

٥) غوذج لصدر جرى تحقيقه من قبل محقق واحد:

الحسين بن محمد الدامغاني، اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، تحقيق، وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٠م)، ص ٣٠.

٦) نموذج لمصدر تم تحقيقه من قبل أكثر من محقق:

ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المشهور بإمام الحرمين، الشامل في أصول الدين، تحقيق وتقديم: على سامي النشار، وفيصل بدير عون، وسهير محمد مختار (الاسكندرية: منشأة المعارف جلال حزي وشركاه، ١٩٦٩م)، ص ٤٠.

ا قد يكون الكتاب من عمل ادارة، أو لجنة محلية، أو حكومية، أو قانونية، أو معهد، أو جمعية، أو شركة تجارية، أو ما شابه ذلك فإنه يدون بالهامش المعلومات التالية:

أ - اسم الجمعية، أو اللجنة بعده فاصلة.

ب - عنوان الكتاب موضوع تحته خط.

ج - معلومات النشر بين قوسين (البلد: المطبعة، أو دار النشر، تاريخ الطبع). توضع نقطتان رأسيتان بعد اسم البلد، وفاصلة بعد اسم المطبعة،أو دار النشر، ثم فاصلة بعد القوس الأخير. د - ثم رقم الصفحة منتهيا بنقطة.

الجلس الأعلى لرعاية الفنون، والآداب، والعلوم الاجتاعية عصر، أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده (القاهرة: مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية، عام ١٣٨٦هـ/١٩٦٢م)، ص ٩١.

٨) مصدر من جع بعض الحققين:يتم تدوين المعلومات كالتالي:

ويتبع في هذا النموذج التالي:

- أ اسم الحقق، ثم يكتب بعده بين قوسين صغيرين كلمة «تحقيق »،أو «جمع »،أو «إعداد ».
  - ب عنوان الكتاب موضوع تحته خط.
    - ج بيانات النشر.
  - د رقم الجزء إن وجد -،ثم الصفحة. يتم التدوين حسب النموذج التالي:

احمد عبد الغنور عطار «تحقيق وجع»، آداب المتعلمين، ورسائل أخرى في التربية الاسلامية، الطبعة الثانية (بيروت: عام ١٣٨٦ هـ/١٩٦٧م)، ص ٢١٢.

إذا كان اسم المحقق، أو اسم المترجم للكتاب، مدوناً على غلاف الكتاب بالإضافة إلى اسم المؤلف فإن أساءها تلي عنوان الكتاب في الترتيب، مسبوقة بكلمة «ترجمة»، أو

«تحقيق »، إذا لم يدون عدد الطبعة. ويكون التدوين بالهامش كالتالي:

فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، ط.د. ترجمة: فهمي ابو الفضل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١م)، ص٨٢٠

(۱۰) عندما يتعدد المترجمون والمحققون بما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص تدون أسماؤهم جميعا، حسب المترتيب المدون على غلاف الكتاب:

أجناس جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الاسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الاسلامي، الطبعة الثانية، ترجمة وتعليق: عمد يوسف موسى، وعلى حسن عبد القادر، وعبد العزيز عبد الحق (مصر: دار الكتب الحديثة، بغداد: مكتبة المثنى)، ص ٣٥٠.

(۱۱) أحيانا ما يتضمن عنوان الكتاب اسم المؤلف، عندئذ تكون الفقرة الأولى (اسم المؤلف) محذوفة، ويدون مكانها عنوان الكتاب موضوعا تحته خط، تتبعه بقية المعلومات كالمعتاد. وربما يفضل تدوين اسم المؤلف منفصلا حتى ولو لم يظهر على صفحة الكتاب، ثم يدون عنوان الكتاب كما في النموذج التالى:

مجموع فتاوي شيخ الاسلام احمد بن تيمية، ٣٥ جزءا، الطبعة الاولى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، وابنه محمد (الرياض: مطابع الرياض، ١٣٨١ هـ)، ج٢، ص ٤٢.

وعلى ضوء الطريقة الثانية يكون التدوين كالتالي:

- ١٢) مصدر جرى الاقتباس والاستعانة بمقدمته، وهو من عمل مؤلف آخر يتبع في تدوين المعلومات بالهامش ما يأتي:
  - أ اسم كاتب المقدمة.
- ب عنوان الفصل، الذي تم منه الاقتباس موضوع بين قوسين صغيرين، بعده فاصلة.
  - ج رقم الجزء، فالصفحة بعدها فاصلة.
  - د تدون كلمة (من تقديم كتاب...) بعدها فاصلة.
    - ه اسم مؤلف الكتاب.
    - و عنوان الكتاب تحته خط. بعده فاصلة.
      - ز عدد الأجزاء، بعده فاصلة،
        - ح عدد الطبعة. بعده فاصلة.
    - ط معلومات النشر كما في النموذج التالي:

عمد عبد الله عنان. «الآثار العلمية للسان الدين ابن الخطيب » ج ١ ، ص ٦٦ ، من تقديمه لكتاب أبي عبد الرحن ابن عبد الله الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ٢ جزء، الطبعة الخانية (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م).

#### ١٣) المسلسلات:

يدون عنها بالهامش المعلومات التالية:

أ - اسم المؤلف.

ب - عنوان الكتاب موضوع تحته خط.

جـ - عنوان المسلسل، ورقمه - إن وجد.

د - بيانات النشر: البلد، فالمطبعة، فالتاريخ.

هـ - رقم الجزء إن وجد، والا فرقم الصفحة.

ويتم التدوين حسب النموذج التالي:

عزيز ضياء، حمزة شحاته قمة عرفت ولم تكتشف، المكتبة الصغيرة، ٢١ (الرياض: مطابع اليمامة، ربيع الآخر، عام ١٣٩٧هـ/مارس ١٩٧٧م)، ص ٤٥.

#### ١٤) القصص، والمسرحيات:

يشار في الهامش إلى رقم الفصل المقتبس منه، خصوصا في حالة تعدد الطبعات التي ينتج عنها اختلاف رقم الصفحات عادة. ويجرى التدوين كالتالى:

أ - اسم كاتب القصة، يعقبه فاصلة.

ب - عنوان القصة موضوع تحته خط.

ج - بيانات النشر بين قوسين، ففاصلة.

د - رقم الفصل.

حسين سراج، غرام ولادة (مصر: دار المعارف، التاريخ بدون)، المشهد الثاني.

أما بالنسبة للطبعات الجديدة فلا مانع من الإشارة إلى رقم الصفحة بدلا من رقم الفصل، وفي موضعه.

### ١٥) القصائد الختارة والجموعة في كتاب:

يشار إليها بالهامش على النحو التالي:

أ - اسم الشاعر، بعده فاصلة.

ب - عنوان القصيدة بين قوسين صغيرين، بعده فاصلة.

جـ - عنوان الكتاب مسبوقا بكلمة «من »، وموضوع تحته خط.

د - بيانات النشر بين قوسين بعدها فاصلة.

هـ - رقم الجزء، فالصفحة، فنقطة الوقف.

أبو العلاء المعري، «مختار شعر أبي العلاء»، من مختارات البارودي (بيروت: دار العلم للجميع، بغداد: مكتبة دار البيان)، ج١، ص ٥٨.

### ١٦) المعاجم اللغوية:

بالنسبة للمصادر المرتبة مادتها ترتيبا هجائياً، أو أبجديا من المستحسن تدوين الكلمة التي جرى بحثها، وهذا يغني عن تدوين رقم الجزء والصفحة ينبغي تزويد القارىء بعدد الطبعة للنسخة التي جرى الاستفادة منها، إذا لم تكن الأولى، وتاريخ الطبع، يتم تدوين المعلومات بالهامش على النحو التالي:

أ - اسم المؤلف كالمتبع.

ب - عنوان الكتاب موضوع تحته خط.

ج - عدد الأجزاء.

د - عدد الطبعة.

ه - بيانات النشر: البلد، ثم الناشر،أو المطبعة، فالتاريخ.

و - الكلمة بين قوسين صغيرين.

#### وذلك كالنموذج التالي:

مجد الدين الفيروزأبادي، القاموس الحيط، ٤ أجزاء، الطبعة الرابعة (مصر: مطبعة دار المأمون، عام ١٣٥٧ هـ/١٩٣٨ م)، «رشف».

#### ١٧) الموسوعات، ودوائر المعارف:

هذا النوع من المصادر غالبا ما يكون مرتبا ترتيبا أبجديا، ويتم تدوين المعلومات التي يشار إليها بالهامش لهذا النوع من المصادر كالتالى:

- أ عنوان الموسوعة، أو المصدر موضوع تحته خط. يعقبه فاصلة.
- ب عدد الطبعة، واذا لم يذكر فيرمز إليه بـ:ط.د. ثم يدون التاريخ، يعقبه فاصلة.
- ج عنوان المقالة بين قوسين صغيرين « · · · » وإلى هنا ينتهي تدوين المعلومات بالنسبة للأبحاث التي لم تدون أساء مؤلفيها ، وفي حالة تدوين أساء أصحابها ينتقل إلى الفقرة التي بعدها .
- د يدون اسم كاتب المقال اذا كان مذكورا، وإلا فتوضع نقطة الوقف بعد العنوان.
  - ه بانات النشر.

يلاحظ أنه جرى الاستغناء هنا عن ذكر تدوين الجزء، والصفحة؛ نظراً لأن عنوان المقالة يعتبر مفتاح البحث؛ إذ يكفي معرفة أول المقالة للكشف عنها في مثل هذا النوع من المصادر.

- و عنوان المقالة.
- أ الموسوعة الفقهية، طبعة تمهيدية «الأشربة والمخدرات والتبغ » (الكويت: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، مشروع الموسوعة الفقهية، ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩م)، «إجارة».

ب - دائرة معارف الشعب، طاد، «الموسوعات العربية »، عثان أمين (مصر: مطابع الشعب، ١٩٥٩م).

١٨) الدوريات:

تدون عنها المعلومات التالية:

- أ اسم الكاتب، أو الكاتبون في حالة التعدد، حسب الترتيب المرتيب المدون.
  - ب عنوان المقالة بين قوسين صغيرين، بعده فاصلة.
  - جـ عنوان الجلة، أو الدورية موضوع تحته خط.
  - د اسم البلد الصادرة عنه، بعده نقطتان رأسيتان.
    - هـ رقم العدد، بعده فاصلة.
  - و تاريخ الإصدار بين قوسين كبيرين، بعدها فاصلة.
    - ز رقم الصفحة.

وذلك كالنموذج التالي:

منصور ابراهيم الحازمي، «معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين»، <u>الدارة،</u> الرياض: العدد الثاني، (جادى الثانية عام ١٣٩٥هـ/يونية ١٩٧٥م)، ص ١٠.

الصحف اليومية:

يدون عنها بالهامش المعلومات التالية:

- أ اسم الكاتب إذا كان مذكورا، وإلا فانه يبدأ بعنوان المقال.
  - ب عنوان المقال ويوضع بين قوسين صغيرين. بعده فاصلة.
- جـ اسم البلد، أما إذا كان عنوان الصحيفة يحمل اسم البلد

الصادرة عنه الصحيفة مثل: أم القرى، المدينة المنورة، الرياض، فإنه تكفي الإشارة إليها بتدوين عنوان الصحيفة تحته خط.

- د عنوان الصحيفة تحته خط، بعده نقطتان رأسيتان.
  - عاريخ النشر، بعده فاصلة.
  - و عدد الصحيفة التسلسلي، بعده فاصلة.
- ز رقم الصفحة بعده فاصلة، ثم رقم العمود، بعده نقطة.
   ويتم التدوين حسب النموذج الآتي:

تركي عبد الله السديري «لقاء الاثنين: الغياب»، جريدة الرياض: ١٣٩٨/١/٣٠ هـ، العدد ٣٨٢٦، ص٣، العمود الأول.

الملحق الخاص في الصحف:

يجرى تدوين المعلومات عنها بالهامش كالتالى:

أ - اسم الكاتب، بعده فاصلة.

- ب عنوان المقالة بين قوسين صغيرين، بعده فاصلة.
  - جـ عنوان الصحيفة موضوع تحته خط.
  - د البلاد الصادرة عنه بين قوسين، ففاصلة.
    - ه تاريخ الإصدار، ففاصلة.
    - و رقم التسلسل، بعده فاصلة.
    - ز وأخيرا يدون رقم الصفحة، بعده نقطة.

ويتبع النموذج التالي:

عبد الله الزيد، «الملكة السعودية غوذج ولكنه مختلف »، جريدة التايم الملحق الثقافي (لندن)، الأول من ابريل عام ١٩٧٧م، العدد ٣٢٢٦، ص ١٠.

#### ١٩) القضايا الحقوقية:

يتم تسجيل المعلومات، وترتيبها على النحو التالي:

- أ عنوان القضية ، ويكون بتدوين اسم المدعي والمدعى عليه ، أو عالم الشتهرت به القضية ، فاصلة .
  - ب اسم المحكمة، فاصلة.
    - ج اسم البلد، فاصلة.
- د رقم القضية، فرقم المجلد، فالتاريخ بين قوسين بعده فاصلة.
  - هـ وأخيرا يدون رقم الصفحة بعده نقطة.

يراعى تدوين الفواصل بين تلك المعلومات، ويتم التدوين كالتالى:

قضية أحمد ضد محمود بن أحمد، المحكمة الشرعية الكبرى، مكة، رقم ٣٠٩، المجلد الثاني (١٣٧١)، ص ١٠٨-١١٢.

#### ثانيا: الخطوطات والمنسوخات على الآلة:

#### الخطوطات:

للإشارة إليها في الهامش ينبغي أن تحتوي المعلومات التالية:

- أ اسم المؤلف، بعده فاصلة.
- ب عنوان الخطوط بين قوسين صغيرين، وكذلك بالنسبة لكل المصادر الخطوطة.
- ج موضوع الخطوط ، علميا ، أو شخصيا ، كالخطابات ، أو المذكرات ، بعده فاصلة .
  - د نوع الخط بعده فاصلة ، فتاريخ النسخ بعده فاصلة .
  - هـ اسم البلد الموجود بها المخطوط، بعده نقطتان رأسيتان.
- و المكتبة الموجود بها المخطوط، سواء كانت عامة أو خاصة،
   ورقمه، ففاصلة.

- ز اسم المجموعة التي ينتسب إليها المخطوط، أو رقمها، أو كلاها إن أمكن.
  - ح توضيح إن كانت النسخة أصلية أو مصورة.
- ط رقم الجزء إن كانت ذات أجزاء، بعده فاصلة، ثم رقم الصفحة (١).

أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، «الأسرار في الأصول والفروع»، أصول فقــه، نسخ عــادي، ٦١٩ هـ، استانبول: مكتبة أحمد الثالث ٢/٢٩، نسخة أصلية، ص ٣٠.

محمد بن على بن حسين المالكي، «إغاثة الطلب شرح بلوغ الأرب»، منطق، نسخ عادي، ١٣٣٠ هـ، مكة: خاص، نسخة أصلية، ص ١٥.

الرسائل الجامعية المنسوخة على الآلة: يتم تدوين المعلومات عنها كالتالي:

- أ اسم المؤلف، ففاصلة.
- ب عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين، ففاصلة.
- ج الدرجة العلمية المنوحة، يفتح قبلها قوس كبير، ويدون بداخله أيضاً: اسم القسم، والكلية، والجامعة التي منحت الدرجة العلمية، ثم التاريخ، يغلق القوس في نهايته.
- د رقم الجزء إن كانت ذات أجزاء،ثم الصفحة المقتبس منها.

<sup>(1)</sup> Turabian, A. Manual for Writers, P.110.

كما في النموذج الآتي: -

عبد الرحمن عبيد امام، «المفهوم وحجيته في إثبات الأحكام» (رسالة ماجستير، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعية، جامعية الملك عبيد العزيز، مكية، عيام ١٣٩٢ هـ/١٩٧٢م)، ص ٦٠.

الوثائق الحكومية:

يدون عنها المعلومات الآتية:

أ - امم الدولة، ففاصلة.

ب - اسم الجهاز الحكومي الختص الذي صدرت عنه تلك الوثيقة، فاصلة.

ج - عنوان الوثيقة، أو الكتاب إذا كانت ضمن مؤلف، مدونا تحته خط.

د - بيانات النشر بين قوسين، فاصلة،

هـ - رقم الصفحة.

وذلك كالنموذج الآتي:

المملكة العربية السعودية، وزارة البترول والثروة المعدنية، نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن، (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة، ١٣٨٤ هـ)، ص ٣٠٠

#### ثالثا: الأشرطة المصورة:

حين الإشارة إلى المصادر المصورة عموما يتبع في تدوين المعلومات عنها ما اتبع في تدوين المعلومات عن أصولها، وبنفس الترتيب، فإذا كان شريطا مصورا «Micro Film» فإنه يدون

في نهاية المعلومات كلمة «شريط مصور ». كما في النموذج التالي:

مظفر الدين بن الساعاتي (٦٩٦) هـ، « البديع في اصول الفقه » أصول فقه، نسخ عادي، ٧٧٢ هـ، (أمريكا: برنستون، مكتبة جامعة برنستون، مجموعة مخطوطات يهودا، رقم ١٧٧٠ ٨٩٣ »)، ص... شريط مصور.

أما بالنسبة للكتب والدوريات المصورة فإن المعلومات تدون على الكيفية التالية:

- أ يفتح قوس لتدوين بيانات النشر عن النسخة الأصلية أولا كالمتبع، متبوعة بكلمة «تصوير ».
- ب تدون بعد ذلك معلومات التصوير وتحتوي على:
  اسم البلد، دار النشر أو الناشر، التاريخ، رقم المصورة إن وجد ثم يغلق القوس.
  كما في النموذج التالى:

محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، جزآن، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها، عام ١٣٤٩ هـ، تصوير: بيروت، دار الكتاب العربي اللبناني)، ص ٥٥.

رابعا: المصادر السمعية البصرية: الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية:

يتم التدوين عنها على نفس الأسس المتبعة في تدوين

المعلومات عن المصادر الأخرى. ويحتوي التدوين على المواد التالمة:

أ - اسم المتحدث، فاصلة.

ب - عنوان الحديث بين قوسين صغيرين، فاصلة.

ج - اسم الاذاعة، فاصلة.

د - اسم البلد، ثم التاريخ بين قوسين، منتهية بنقطة.

تتبع الخطوات السابقة إذا كان الحديث أو الحاضرة مبثوثين على شاشة التلفزيون.

#### البرامج التلفزيونية:

ويحتوي التدوين عنها على المعلومات التالية:

أ – عنوان البرنامج، فاصلة.

ب - عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين، فاصلة.

ج - اسم المحطة ، ثم رقم القنال بين قوسين ، ثم اسم البلد ، فتاريخ البث ، يفصل بينها بفاصلة ، وتنتهى بنقطة .

#### الأفلام السينهائية:

ويحتوي التدوين عنها على المواد التالية:

أ - اسم المؤلف، فاصلة.

ب - عنوان الفيلم موضوع تحته خط، فاصلة.

جـ - اسم الخرج، فاصلة..

د - مكان الانتاج، فاسم الشركة المنتجة، بعده فاصلة، ثم التاريخ، فنقطة.

#### المقابلات الشخصية:

يدون عنها المواد التالية:

أ - اسم المتحدث مضافا إلى كلمة «مقابلة مع...»، فاصلة.

- ب اسم الهيئة الإذاعية، أو التليفزيونية، ثم اسم البلد، يفصل بينها بفاصلة.
- جـ يدون في النهاية تاريخ المقابلة ، منتهية بنقطة . يراعى في كل ما تقدم استخدام العلامة الاملائية الفاصلة فها بين الفقرات.

#### خامسا: الحاسب الآلي (الكمبيوتر) تدون عنه المعلومات التالية:

- ١ كاتب المادة، أو الموضوع إذا كان معروفاً.
- عنوان الموضوع تحته خط، ويتبع بكلمة تنم عن وصف الأداء
   العملي للحاسب الآلي: (Computer Software)أو Service)
  - ٣ اسم الموزع، وتاريخ التوزيع.
     تدون نقطة بعد كل وحدة من الوحدات السابقة ما عدا
     اسم الموزع فتدون بعده فاصلة.

يضاف في نهاية المعلومات السابقة أي معلومة مهمة مثل:

- 1 نوع الحاسب الآلي المصمم له البرنامج مثل: (Apple, Atari, or Vic)
- ٥ رقم البايت (Kilobytes) ، أو وحدات الذاكرة مثل (KB 8)
- توعية التسجيل المستخدمة في تخزين المعلومات مثل الأشرطة الصغيرة، أو الكبيرة، أو الاسطوانات:

(Cartridge, Cassette, or Disk)

٧ - يفصل بين كل وحدة من هذه المعلومات بنقطة، وبالفاصلة (،)
 في داخل الوحدة، وتدون نقطة في النهاية، مثال ذلك:

Kilgus, Robert G. Color Scripsit. Computer Soft - Ware. Tandy, 1981. TRS-80, Cartridge.

وفيا يلي غوذجان لتوثيق المعلومات من الحاسب الآلي (Computer Service) (Computer Software)

: (Computer SoftWare) أ - غوذ التوثيق من .Starks, Sparky. Diskey. Computer Software.

Adventure, 1982. Atari 400/800, 32KB, disk.

ب - التوثيق من الحاسب الآلي (Computer Service) يتم بنفس الطريقة التي توثق بها المطبوعات الا أنه يضاف في النهاية الرقم التسلسلي الخاص كها في النموذج التالي: «Turner, Barbra Bush.» American Men and Women of Sciece. 15the ed. Bowker, 1983. Dialog File 236, item 0107406<sup>(1)</sup>

Gibaldi, Joseph & Walter S. Ashtert, Mla Hand Book for Writers of Research Papers, P. 116, 117.

<sup>(</sup>١) انظر:

#### (التوثيق الختصر المباشر)

#### «Parenthetical Doccumentation»

#### القواعد العامة:

تسير هذه الطريقة على أسس علمية أهمها:

- ١ تقديم معلومات مختصرة جدا ودقيقة عن المصدر الذي تم الاقتباس منه، وذلك لا يتجاوز تدوين لقب المؤلف، أو اسم الشهرة، ورقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة المقتبس منها نقط.
  - ٢ تدون هذه المعلومات بين قوسين كبيرين.
- ٣ يدون القوسان مباشرة بعد علامة التنصيص « ... » من الجملة المقتبسة ، وتدون بعدها نقطة الوقف.
- ٤ يترك فراغ بمقدار مسافتين بين النص وبين قوسي التوثيق إذا لم توضع علامة التنصيص « ... » في ثنايا التعبير، ثم تدون علامة الوقف أخيرا.

#### مثاله:

صح عن سفيان الثوري قوله: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره (الحطاب ٤:١).

#### في قائمة المصادر

الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المكي. مواهب الجليل بشرح مختصر خليل. الطبعة الأولى. مصر: مطبعة السعادة، عام

- معد هذه كافية لتحديد المصدر، وموضع الاقتباس منه.
   لا تكتمل هذه الطريقة إلا بتقديم قائمة المصادر (البيبلوجرافية) في نهاية البحث، حيث إنها تتكفل بتزويد القارىء بالمعلومات المهمة المطلوبة، المتعلقة بالتأليف، والنشر التي يفتقدها القارىء لدى توثيق معلومات الرسالة، أثناء عرض النصوص والمعلومات.
   لا بد أن يشير التوثيق للمعلومات في نص الرسالة إلى مصدر معين موجود في قائمة المصادر، ولهذا فإن المعلومات المع
- ٦ لقب المؤلف، أو اسم الشهرة هو المفتاح لدى الرجوع إلى قائمة
   المصادر التي تأتي عادة بعد انتهاء فصول البحث، والتي تمكن
   القارىء أن يجد معلومات وافية عن المصدر المقتبس منه.

بقائمة المصادر.

- ٧ يدون لقب المؤلف، فقط، أو اسم الشهرة في توثيق النص المقتبس
  أو المعلومات المقتبسة إذا لم يكن له أكثر من كتاب بين قائة
  المصادر.
- ٨ يذكر اسم المؤلف كاملا: اسمه ، ولقبه في حالة اتفاق لقبه مع لقب
   مؤلف آخر.
- ٩ العمل العلمي المشترك بين أكثر من مؤلف تدون القابهم جميعا لدى التوثيق بين القوسين، أو يكتفى بلقب الأول، مذيلا بكلمة (وآخرون).

- ۱۰ يدون لقب المؤلف، ثم عنوان الكتاب إذا احتوت الرسالة على اقتباسات متعددة، من كتب عديدة، لمؤلف واحد.
- ۱۱ يدون عنوان الكتاب بين القوسين الكبيرين بدلا من لقب المؤلف إذا جرى تدوين قائمة المصادر حسب العنوان، وليدون في صيغة مختصرة. فمن ثم يتم التناسق والتناسب بين التوثيق وقائمة المصادر.
- ۱۲ يستحسن إضافة معلومات أكثر من رقم الجزء والصفحة بالنسبة للأعال الأدبية الفنية، كالمسرحيات، والقصص، والمقطوعات الشعرية، وما أشبهها مثل: الفصل الأول، المشهد الثاني، المنظر، وبخاصة ما تتكرر طباعته.
- ۱۳ يمكن الاستغناء في التوثيق للمعلومات خلال نص البحث، عن أرقام الصفحات بالنسبة للأعال العلمية المرتبة ترتيبا هجائيا، أو أبجديا مثل: الموسوعات، وقواميس اللغة، حيث تدون الكلمة نفسها بين القوسين بدلا من الرقم مثل:

« وثق: الشيء بالضم (وثاقة) قوي وثبت، فهو (وثيق) ثابت عكم » (الفيومي، وثق).

#### في قائمة المصادر

الفيومي، أحمد بن محمد بن على المقري. الطبعة: الطبعة: [بدون].

بيروت: المكتبة العلمية، التاريخ [بدون].

وكما سبق فإن هذه الطريقة تعتمد على اختصار التوثيق قدر الإمكان، لكنها تتطلب ايضا الدقة والوضوح.

- 12 يدون بين القوسين المعلومات التي تحتاجها لتحديد الموضع الذي اقتبست منه لا غير فلا تضف إليها ما ليس ضروريا.
- 10 إذا ذكر اسم المؤلف، وعنوان الكتاب في ثنايا النص فهذا كاف بالنسبة لتوثيق المعلومات، ولا يتطلب الأمر أكثر من تحديد رقم الجزء، والصفحة بين القوسين؛ إذ أنه سيبدو واضحا أن الإشارة برقم الصفحة بين القوسين إنما هي للعمل العلمي للمؤلف الذي ورد اسمه ضمن النص.

ومثل هذا أيضا إذا كان الجال دراسة عمل علمي لأحد المؤلفين فلا داعي إلى تدوين اسمه بين القوسين، فإن ورود اسمه في مطلع الدراسة، أو في ثنايا النص كاف، وبخاصة إذا لم يرد ذكر لأي شخصية علمية أخرى أثناء العرض والدراسة.

- 17 إذا استدعى توثيق المعلومات تدوين أكثر من مصدر، أو تطلب الأمر تفسيرا، أو تعليقات، أو تقويما لبعض المصادر لا يمكن إدراجها داخل النص لطوله بما يمثل قطعا لتسلسل الأفكار فللباحث الخيار بين احدى الطريقيتين:
  - ۱ تدوينها في نهاية النص (An endnote).
- تدوينها في هامش الصفحة (foot note) حيث يدون رقم في المكان المناسب من النص، ثم يدون الرقم نفسه بالهامش الأسفل ثم تدون المصادر والمعلومات المطلوبة.

## غاذج كيفية توثيق المعلومات من المصادر حسب الطريقة المختصرة

تذكر هنا بعض النهاذج لما سبق ذكره من قواعد حسب هذه الطريقة:

أولا: عرض عام لعمل علمي من تأليف شخص واحد:

إذا كانت الدراسة عرضا لأحد الأعال العلمية لأحد المؤلفين، فمن الأفضل أن يضمن اسم المؤلف أثناء العرض ليستغنى بذكره هنا عن تدوينه بين القوسين. مثال ذلك:

نهج أحمد أمين منهجا جديدا في دراسة الحياة العقلية العربية في كتابه ظهر الإسلام؛ إذ درسها في ضوء فهم بيئتها التي نشأت فيها، والعوامل التي ساعدت عليها، واستهدف منه أن يكون مقدمة لدراسة واسعة للحركة العقلية في النصف الأخير من القرن الثالث، والقرن الرابع الهجري (١: أ).

وفي حالة اختيار عدم ذكره ضمن نصوص العرض يدون بين القوسين لقب المؤلف، (أو المحقق، أو المترجم، أو المتحدث، أو المخترع، وغيرهم ممن يراد عرض عمله ودراسته) اليكون مدخل الكشف في قائمة المصادر.

#### في قائمة المصادر

أمين، أحمد. ظهر الإسلام. الطبعة الثالثة. مصر: مكتبة النهضة المصرية، عام ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م.

ثانيا: مصدر من إعداد مؤلفين فأكثر:

يدون لقب كل واحد منهم ليكون هو المدخل إلى قائمة المصادر، وإذا اكتفي بتدوين اسم أحدهم فلا بد من تقديم اللقب، متبوعاً بكلمة (وآخرون)، ولا يفصل بينها بعلامة إملائية، كما لا يستعمل معها أي

اختصار، مثال ذلك:

وفي كتاب المرشد في كتابة الأبحاث جاء تقسيم مناهج البحث وتفصيلها في العبارة التالية: «هذا ويميل الباحثون إلى تصنيف مناهج البحث على النحو التالي:

المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، والمنهج التجريبي، (فودة وعبد الرحن صالح عبد الله ١٩).

#### في قائمة المصادر

نودة، حلمي عمد، وعبد الرحن صالح عبد الله، المرشد في كتابة الأبحاث. الطبعة الرابعة. جدة: دار الشروق للنشروالتوزيع والطباعة، عام ١٩٨٣م.

#### اقتباس الأفكار:

إذا كان الاقتباس عبارة عن إعادة صياغة لفكرة، أو اختصارا من مقالة، أو كتاب من جزء واحد يتبع الآتي:

يدون بين القوسين رقم، أو أرقام الصفحات فقط إذا ورد ذكر اسم المؤلف في النص أثناء العرض مثال ذلك:

يذهب ج. واطسون مع غيره من علماء البحث إلى أن الهدف الأول من الأطروحة العلمية هو إبراز مواهب الباحث، بحيث بحصل على إعجاب المتخصصين بمنهجه، وأسلوب معالجته، حيث تختلف المواهب وتتايز الملكات (٨٤).

#### في قائمة المصادر

واطسون، ج. اعداد الرسائل الجامعية. ترجة محمد عبدالرحن الشامخ. الطبعة الأولى. الرياض: دار العلوم، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥م. إذا لم يتضمن النص اسم المؤلف، يدون بين القوسين: لقبه متبوعا

برقم الصفحة من دون علامة ترقيم بينها، ويترك بينها فراغ مثاله:

يكاد يتفق علماء البحث إلى أن الهدف الأول من الأطروحة العلمية هو إبراز مواهب الباحث، بحيث يحصل على إعجاب المتخصصين بمنهجه، وأسلوب معالجته؛ حيث تختلف المواهب وتتايز اللكات (واطسون ٨٤).

#### ثالثاً: المصدر المتعدد الأجزاء:

توثق المعلومات من المصدر المتعدد الأجزاء على النحو الآتي:

أ - يكتفى بتدوين رقم الجزء بعده نقطتان رأسيتان، يترك بعدها فراغ، ثم يدون رقم الصفحة. لا يستعمل لفظ: جزء، صفحة، ولا اختصارها؛ إذ أنه يصبح معلوما أن الرقم السابق للنقطتين الرأسيتين هو رقم الجزء، وأن الرقم أو الأرقام بعد الفراغ هو للصفحات، ويتم التوثيق في هذه الحالة كالتالي:

«من أحب أن يكون كاتبا، أو كان عنده طبع مجيب فعليه محفظ الدواوين ذوات العدد، ولا يقنع بالقليل من ذلك، ثم يأخذ في نثر الشعر من محفوظاته » (ابن الأثير ١: ٨٤).

#### في قائمة المصادر

ابن الأثير، نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الطبعة: [بدون]. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٨ هـ/ ١٩٣٩م.

ب - في حالة رغبة الباحث توضيح عدد أجزاء الكتاب دون أرقام الصفحات يفتح قوسا كبيرا ويدون لقب المؤلف، بعده فاصلة، يترك بعده فراغ، ثم يدون عدد الأجزاء، يعقبه اختصار كلمة جزء (ج)، يتم هذا على النحو التالي: (ابن الأثير، ٢ ج).

ج - في حالة التنصيص على عنوان الكتاب، وأجزائه، وصفحاته ضمن النصوص وأثناء الاقتباس تدون كلمة (الجزء) مع رقمه صراحة من دون اختصار.

مثاله: قال في الجزء الأول، بالصفحة الرابعة، من كتاب مواهب الجليل شرح مختصر أبي الضياء خليل: «إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره».

#### رابعاً: توثيق المصدر بعنوانه:

إذا تم تنظيم قائمة المصادر في نهاية البحث هجائيا حسب عناوين الكتب، وليس حسب المؤلفين ففي حالة توثيق المعلومات والنصوص يدون عنوان الكتاب مختصرا بين القوسين ليحل محل لقب المؤلف قبل رقم الصفحة. مثال ذلك:

ومن مبادىء البحث العلمي التي رسخها علماء المسلمين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله: أقر بعضهم بعضا، ولم يبغ بعض على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا، ولا يعتدي عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره، وتفسيقه، وإما بالغعل مثل حبسه، وضربه، وقتله .... » (مجموع فتاوى ١٧).

#### في قائمة المصدر

مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة [بدون]. جع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الرباط: مكتبة المعارف،

#### التاريخ: [بدون].

لدى اختصار عنوان كتاب مشهور يبدأ بالحرف الذي سيكون هو البداية في قائمة المصادر مثل كتاب (كشف الظنون في أسامي العلوم والفنون) فيقتصر على (كشف الظنون).

ينتظم هذا العنوان في قائمة المصادر تحت حرف (الكاف).

إذا كان الاقتباس من مقال مكونا من صفحة واحدة، أو مصدر غير مطبوع كالخطابات الشخصية، أو الصكوك، أو القرارات المنفردة فلا داعي لكتابة رقم الصفحة.

#### خامساً: توثيق مصدر من إصدار هيئة:

توثيق المعلومات المقتبسة من مصدر من إصدارات هيئة يكون بتدوين اسمها، ورقم الصفحة بين القوسين على النحو التالي:

(الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ٨٠ - ٨٦).

ويستحسن أن يدرج مثل هذا العنوان ضمن النص تفاديا لقطع التسلسل الفكري بعنوان طويل كهذا، مثل:

وفي كتاب: أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده قدم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية مجموعة نفيسة من الأمجاث، لعل من أهمها: العقل والتقليد في مذهب الغزالي (١٦٦ - ٢٥٠).

#### في قائمة المصادر

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية. أبو حامد الغزالي الذكرى المئوية التاسعة لميلاده. القاهرة: مطابع كونستاتسوماس وشركاه، عام ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م.

سادساً: توثيق المعلومات من مصدرين فأكثر لمؤلف، أو مؤلفين:

إذا استعان الباحث بمصدرين فأكثر لمؤلف، أو مؤلفين مشتركين سويا في التأليف يدون بين القوسين لقب المؤلف، أو المؤلفين بعدها فاصلة، ثم يدون عنوان الكتاب الذي تم منه الاقتباس مختصرا، ثم رقم الصفحة مثاله:

- من قواعد البحث العلمي أن «رد الشيء قبل فهمه محال» (الغزالي، المستصفى ٢٠٤١). كما أن من أساسياته العمق والتأمل. «الشريطة الثانية: استدراك الفهم، والاقتراح على القريحة، واستثار العقل بتحديق بصيرته إلى صواب الغوامض بطول التأمل، وإمعان النظر، والمواظبة على المراجعة، والمثابرة على المطالعة، والاستعانة بالخلوة، وفراغ البال، والاعتزال عن مزدحم الأشغال» (الغزالي، شفاء الغليل ٤ - ٨).

إذا ذكر اسم المؤلف، أو المؤلفين أثناء العرض يكتفى بتدوين عنوان الكتاب، ثم الصفحة.

وإذا ذكر اسم المؤلف، أو المؤلفين، وعنوان الكتاب أثناء العرض يكتفى بتدوين رقم الصفحة بين القوسين.

#### في قائمة المصادر

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى الطبعة الأولى. مصر: الطبعة الأميرية، سنة ١٣٢٢ هـ.

شفاء الغليل في بيان الشبه، والخيل، ومسالك التعليل. تحقيق حد الكبيسي، يطبع لأول مرة. بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٣٩٠ هـ/١٩٧١م. سابعاً: توثيق المعلومات من مصادر ثانوية:

الرجوع إلى المصادر الأصلية في البحوث هو الأساس، إلا أنه يتعذر الرجوع إليها في بعض الأحيان لفقدانها، أو عدم توافرها، وحينئذ لا

مفر من الرجوع إلى المراجع التي نقلت عنها، فتصبح هي المصدر الوحيد، وهذا كثير في كتب التراث الإسلامي الذي فقد منه الكثير، غير أنه ليس من الصعب معرفة محتوياتها، وبعض موضوعاتها؛ لأنها كانت مصادر مؤلفات من جاء بعدهم، فكثر النقل عنهم، أمثال كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، قال عنه الحافظ الذهبي:

«لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعائة » (مقدمة الفنون ١: م١٦). وهو مفقود إلا أن النقول عنه كثيرة في طيات الكتب، وكتاب (السياق) في تاريخ نيسابور لعبد الغافر بن اسماعيل الفارسي مفقود أيضا، ولكن تاج الدين عبد الوهاب السبكي استفرغه في كتابه (طبقات الثافعية الكبرى)، ودون في كتابه الكثير من الكتب، والرسائل المفقودة، ففي حالة نسبة المعلومات إلى مصدرها الأصلي نقلا من المصدر الثاني، أو المرجع يدون بين القوسين كلمة (مقتبس من...) فيذكر بعدها لقب المؤلف، ورقم الجزء فالصفحة كالمعتاد: مثال ذلك:

يتحدث في كتاب تبيين كذب المفتري عن خصائص الإمام الغزالي، وقدراته العقلية، والفطرية بقوله: «أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الغافر ابن اسماعيل الفارسي في كتابه قال: محمد بن محمد بن محمد ابو حامد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين، إمام أعمة الدين، من لم تر العيون مثله لسانا، وبيانا، ونطقا، وخاطرا، وذكاء، وطبعا..» (مقتبس من ابن عساكر ٢٩١).

#### في قائمة المصادر

ابن عساكر ، على بن الحسن بن هبة الله. تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمسام أبي الحسن الأشعري. دمشق: مطبعة التوفيق،

#### ثامناً: مصادر الفنون الأدبية: (المسرحيات، القصص):

بعض الأعال الأدبية المشهورة تتكرر طباعتها مرات عديدة فمن ثم يصعب تحديد موطن الاقتباس، وللتغلب على هذه الصعوبة يضاف في التوثيق إلى رقم الجزء، والصفحة بعض المعلومات التي من شأنها أن تساعد القارىء على تحديد موضع الاقتباس بسهولة مثل: المشهد، المنظر، ويتم التوثيق لها كالتالي:

بعد فتح القوس يدون رقم الصفحة، يتبعها فاصلة منقوطة، ثم يكتب المشهد، ورقم تسلسله في المسرحية، ثم يغلق القوس.

بالنسبة للمسرحيات القديمة ، أو المقطوعات الشعرية يحذف في التوثيق رقم الصفحة ، ويكتفى بالتقسيم الداخلي لها «منظر أول، منظر ثاني، مشهد أول، مشهد ثالث، القسم الأول، القسم الثاني »وغير هذا بما يشابهها من التعبيرات المدونة بها.

#### تاسعاً: التوثيق من مصادر عديدة بين القوسين:

في حالة رغبة الباحث تدوين مصادر عديدة لتوثيق معلومة ، أو فكرة مقتبسة تدون كافة المصادر المطلوبة حسب المعتاد ، ويفصل بين الواحد والآخر بفاصلة منقوطة .

على أنه لا يغيب على الباحث أن تدوين مصادر عديدة بين القوسبن يمثل تدخلا غير مرغوب فيه، يقطع على القارىء تسلسل الأفكار، ويفقده متعة الاستمرار في متابعة الفكرة.

#### عاشراً: التعليقات البيبلوجرافية:

إذا رغب بعض المؤلفين في تقويم بعض المصادر، أو التعليق عليها، أو تزويد القارىء بمصادر أخرى لبعض النقاط والأفكار المعروضة بالنص فإنها تدون بالهامش.

# التوثيق في العلوم الإجتاعية والفيزيائية التوثيق بلقب المؤلف والتاريخ (Auther-Date system)

يتم التوثيق للمعلومات في مجال العلوم الاجتاعية، والفيزيائية بتدوين لقب المؤلف، ثم تاريخ النشر، ثم يعقبها فاصلة، ثم رقم الصفحة، كل هذا مدون بين قوسين كبيرين مثل: (Silson 1982, 73) وتسمى بدرون بين قوسين كبيرين مثل: (Auther – date system)أي التوثيق بلقب المؤلف، وتاريخ النشر.

يحذف من القوسين أي معلومة من هذه المعلومات ذكرت في نص البحث، في ضوء هذه الطريقة تنظم قائمة المصادر كالمعتاد مع إضافة بسيطة ذلك هو تدوين تاريخ النشر مباشرة بعد لقب المؤلف، يلي هذا عنوان البحث فمعلومات النشر كالمتبع.

إذا تضمنت قائمة المصادر أكثر من مصدر لمؤلف واحد فإنها ترتب حسب تاريخ النشر الأقدم، فالأقدم تاريخا، فالذي يليه.

إذا صادف اتفاق تاريخ نشر بعض الأبحاث في فترة واحدة فإنه يدون التاريخ، ثم يضاف في نهايته ما يميزه من الحروف الهجائية في المستوى الأسفل للعدد الأخير مثل: (م١٤٠٦) (ب١٤٠٦).

«In The age of Voltaire the Durants portray eighteenth – Century England as a «Humble satellite» in the world of music and art (1965, 214 – 218).

The alazon is a self-deceiving or self deceived character in fiction (Frye 1957a, 365).

There are several excellent essays in the volume Sound and poetry (Frye 1957b).

#### في قائمة المصادر

Diashe. David. 1970. A critical History of English

Literature. 2nd ed. 2 vols. New York: Ronad.

Frye, Northrop. 1957a. Anatomy of criticism: four Essays.

Princeton: princeton Up.

...., ed. 1957b. Sound and Poetry. New york:

ColumbiaUp».(1)

<sup>(1)</sup> Gibaldi, Joseph & Walter S. Ashtert, p. 162, 163.

#### التوثيق بالأرقام فقط: (Number System)

تعتمد هذه الطريقة في التوثيق على الأرقام فقط. بعنى أن الرقم الأول المدون بين القوسين هو المفتاح لمعرفة المصدر الذي يرجع إليه الباحث بين قائمة المصادر، أما الرقم الثاني فإنه يشير إلى رقم الصفحة التي تم الاقتباس منها.

يسير العمل حسب هذه الطريقة على النحو التالي:

- ١ يدون بين القوسين الكبيرين الرقم الذي يعد مفتاحا لمعرفة
   المصدر في قائمة المصادر، مرسوما تحته خط، بعده فاصلة.
- ٢ يدون بعد الفاصلة رقم الصفحة التي تم الاقتباس منها، ثم يقفل القوس.
  - ٣ تدون نقطة الوقف بعد قفل القوس.
- ٤ في ضوء هذه الطريقة يتم ترتيب قائمة المصادر حسب تسلسل الأرقام كما هو الغالب في العلوم التطبيقية، أو وفق أي تنظيم يراه الباحث مفيدا، ولكن يظل الرقم هو المدخل والمفتاح لمعرفة المصدر، ومعلومات النشر، كما في الأمثلة الآتية:
- «إن معظم الوقت الضائع، والملل، والمضايقات التي تواجه الباحثين عادة يرجع إلى عدم رغبتهم في اتباع الإجراءات النمطية في كتابة البحوث التي ننادي بها هنا ».(٢).

«ومناهج البحث ليست قيادة للفكر فحسب، بل هي أيضا وقبل كل شيء قيادة أخلاقية؛ لأن روح العلم روح أخلاقية، وكما يخشى على الفرد الذي يزاول الحياة العملية من الانحراف عن مبادىء الشرف، كذلك يخشى من الخطر نفسه على من يزاولون أعال الفكر، بل ربما كان الخطر أعظم هنا، لأن وقائع الحياة قد ينبعث فيها الجزاء، أما الفكر فإنه وإن يكن ضرر الانحراف فيه أقتل، وخطره أوسع انتشارا إلا أن الجزاء فيه قد لا يكون سريعا، ولا فعالا، ولا أكيدا، لأنه لا يعدو أن يكون فقد المؤلف ثقة القراء، وتلك مسألة هروب» (١٠ ٢٢).

«إن من نتاج النمو المعرفي المتزايد ظهور الاتجاهات الجديدة في تنظم المواد العلمية بشكل يجعلها أكثر فعالية ، وانتاجية » (٣، ٥٧).

#### في قائمة المصادر

- ١ لانسون وماييه. منهج البحث في الأدب واللغة. ترجة محمد مندور. الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم للملايين، عام ١٩٨٢م
- ٢ المواري، سيد. دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه، مصر: دار الجيل للطباعة.
- ٣ سلطان، حنان عيسى، والعبيدي، غانم سعيد شريف. أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق. الطبعة الأولى. الزياض: دار العلوم للطباعة والنشر، عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٩م. وما يجدر التنويه عنه أن تدوين معلومات النشر كاملة بين القوسين حسب هذه الطريقة (التوثيق المختصر المباشر بين القوسين) بأقسامه الثلاثة نادر جدا، بل إنه غير مرغوب فيه؛ لأنه يتسبب في قطع الأفكار، ويتدخل في تسلسلها، واستمرار متابعتها، إلا أن هذه الطريقة تتبني في الدراسات متابعتها، إلا أن هذه الطريقة تتبني في الدراسات

البيبلوجرافية، وبعض الأعال العلمية ذات المصادر الحدودة.

إن كان ولا بد من استكال معلومات النشر بين القوسين فيلزم التنبه إلى عدم تكرار ذكر أي معلومة وردت داخل النص، وتدون معلومات النشر بين قوسين مربعين داخل القوسين الكبيرين كما في المثال التالي:

جاء في كتاب الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه التأكيد على الأسلوب في العبارة التالية:

إن «أسلوبك الكتابي هو عنوان حقيقي لمستواك ومقدرتك، ولكن ثمة محاولات لأن يكون لك أسلوب ذو خصائص، وطابع معين للمناسبات، والأغراض الختلفة التي تكتب عنها...» (سميث وبيكفورد [جدة: تهامة، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٣م] ٥،٢)(١).

#### في قائمة المصادر

٥ - بيكفورد، ل. ج.، ل. و. سميث. الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه. الطبعة الثانية. عربه بتصرف عبدالوهاب إبراهيم أبو سليان. جدة: تهامة، عام ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

Gibaldi, Joseph & Walter S Ashtert, p. 136-161

عدا الأمثلة.

<sup>(</sup>١) اقتبس هذا الموضوع بتصرف من كتاب:

#### تدوین المصادر لدی تکرر ذکرها

بختص هذا الموضوع بطريقة التوثيق الكامل بالهامش، وهي الطريقة المشهورة في الشرق الإسلامي.

كثيرا ما يتكرر الاقتباس من مصدر واحد، وقد سبق أن ذكرنا إجالا وتفصيلا المعلومات اللازم تدوينها لدى أول مناسبة يتم الاقتباس منها حسب طريقة التوثيق الكامل، وبهذا يكون قارىء البحث قد ألم إلماما تاما بالمصدر المقتبس منه، والنسخة التي رجع إليها الباحث. وطريقة العثور عليه من خلال بيانات النشر لدى تدوين المصدر لأول وهلة.

فإذا تكرر الاقتباس من المصدر نفسه للمرة الثانية فأكثر فلا داعي لإعادة تدوين تلك المعلومات، بل يجري اختصارها على النمط التالي:

بالنسبة للكتب عموما تحذف بيانات النشر، وعناوين المسلملات الثقافية، وعدد الأجزاء الإجالي، والطبعة. ويقتصر فقط على: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، أو الدورية، ورقم الجزء-إن وجد ثم رقم الصفحة، وهذه هي الطريقة الأفضل والأسلم في جميع الحالات؛ حيث لا تترك مجالاً لللبس.

في حالة اعتماد الباحث على نسخة، أو طبعة مختلفة للمصدر نفسه لا بد من تدوين بيانات النشر للنسخة الجديدة المقتبس منها.

وفيا يلي عرض مفصل لبعض القواعد العامة المتبعة التي يسير عليها عموم الباحثين في مثل هذه الأحوال:

أولا: عندما يتكرر الاقتباس من مصدر واحد للمرة الثانية دون أن يفصل بينها اقتباس من مصدر آخر فإنه يدون بدلا من اسم المؤلف، والعنوان كلمة «المصدر نفسه »، حتى ولو بعد ما بين الاقتباس الأول، والاقتباس الثاني بصفحة أو صفحات، ولا مانع في هذه الحالة من تكرار العنوان بصورة مختصرة بقصد الإيضاح (۱). يرى البعض أن كلمة «المصدر نفسه» تستعمل فقط إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد في نفس الصفحة دون فاصل بينها بمصدر آخر (۲).

ثانيا: إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد، وفصل بين الاقتباس الثاني الأول والثاني اقتباس من مصدر آخر فإن الاقتباس الثاني يدون على واحد من الطريقتين الآتيتين:

- أ لقب المؤلف بعده فاصلة، ثم تدون كلمة: «المصدر السابق»، بعده فاصلة، ثم يدون رقم الجزء إن وجد ثم الصفحة بعد الفاصلة.
- ب يدون اسم المؤلف أولا، ثم عنوان المصدر ثانيا، ثم الجزء، فالصفحة (٣). وهو الأفضل كما سبق الكلام عليه، تفادياً لما يقع

<sup>(1)</sup> Turabian, Manual for writers. 199

<sup>(</sup>٢) وهذا الذي مال إليه كل من أحد شلي في كتابه: كيف تكتب بحثا أو رسالة. ص ١٠٧، وثريا عبد الفتاح ملحس في كتابها: منهج البحوث العلمية للطلاب الحامميين، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، عام ١٩٧٧م)، ص١٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر أحمد شلمي، ص ١٠٠٧و. Turabian, A Manual for writers. p 119.

- فيه بعض الباحثين من عدم التفرقة بين المصطلحين (المصدر نفسه)، و (المصدر السابق).
- ثالثا: إذا اعتمد الباحث على مصدر لمؤلف ولم يسرد لهذا المؤلف مصدر آخر خلال البحث، وقد تكرر الاقتباس منه فإنه يتم تدوين المعلومات على طريقة من إحدى الطرق الآتية:
- أ يكتفى بتدوين اسم المؤلف، ورقم الجزء إن وجد ثم رقم الصفحة.
- ب تدوین اسم المؤلف، ثم عنوان الکتاب مختصرا فرقم الجزء إن وجد ثم رقم الصفحة (۱).
- جـ تدوين اسم المؤلف ثم كتابة الرمز «ع. س» اختصارا، لكلمة « العنوان السابق » (٢).
- والمهم لدى اختيار طريقة منها الاستمرار عليها خلال البحث بصفة دائمة.
- رابعا: « في حالة اعتاد الباحث على مصدرين أو أكثر لمؤلف واحد ينبغي بالإضافة إلى ذكر اسم المؤلف تدوين عنوان المصدر ولو عنصراً ؛ ليتبين من أيها تم الاقتباس ، ثم الجزء ، فالصفحة ها (٢).

(1) Turabian, Amanual For Writers' 119.

انظر:

(۲) ثریا ملحس، ص ۱۹۹.

(3) Mark Man and Waddel, p. 87.

#### قواعد عامة لتوثيق المعلومات والاقتباس

الاقتباس المعتدل في الحدود المقبولة الذي تتجلى من خلاله شخصية الباحث ومهارته مستساغ ومقبول. وفيا يلي بعض الضوابط لبيان كيفية الإستفادة من النصوص المقتبسة بطريقة علمية سليمة وهي:

أولا: وضع الفقرات المقتبسة نصا بين قوسين كبيرين (...)، أو قوسين صغيرين «...».

إذا كان الاقتباس مقتصرا على الفكرة دون النص، أو كان من الباحث إعادة صياغة، أو تلخيص لفكرة، أو اختصار لها، أو تحليل، أو تعليق عليها فإنه يشار إليها بالهامش بكلمة (راجع)،أو (انظر)،ثم يكتب بعدها المصدر الذي اقتبس منه.

ثالثا: قييز التعليقات الشخصية، والتحليلات عن النصوص التي يجري اقتباسها بحيث يكتشفها القارىء، وذلك بوضع شرطة قبل الكلمة الأولى، وأخرى في نهاية العبارة، أو وضع خط تحتها؛ لتكون بمثابة علامة للقارىء يدرك بها الفرق بين الكاتبين (۱). وذلك مثل:

/..../

ثانيا:

انظره

Turabian, Kate L., Student's Guide For Writing colleg papers, 3Ed. (Chicago press, 1976), p. 55.

رابعا:

تنقل الفقرة المقتبسة وإن تخللتها أخطاء تعبيرية، أو فكرية، ويكتب بعد الخطأ بين قوسين مربعين [هكذا]، إشارة إلى أن الخطأ بالأصل. أما الأخطاء النحوية، أو الإملائية فيجري تصحيحها بعد التأكد من ذلك، دون إشارة إلى الخطأ؛ لاحتال أن يكون سبق قلم، أو من النساخ.

خامسا:

الدقة في استعال العلامات الإملائية من نقط، أو فواصل، أو علامات استفهام، أو تعجب بنفس الكيفية والطريقة التي جاءت بالنص الأصلي.

سادسا:

التأكد من صحة نقل الفقرة المقتبسة بتفاصيلها، نقلا صحيحا، ومن دون خطأ، والتأكد من أن اقتطاعها من المصدر وضمها إلى البحث لا يتسبب في تغيير الفكرة، أو تشويهها، فإن أخذ جلة معينة، أو عبارة قصيرة لها صلة بما قبلها وما بعدها غالبا ما يغير المعنى، أو يؤدي إلى معنى غير ما قصده المؤلف.

سابعا:

إذا ذكر اسم المؤلف قبل النص المقتبس فلا داعي الإعادته في الهامش، أو بين القوسين حسب الطريقة المختصرة، بل يدون بالهامش عنوان الكتاب، وبقية المعلومات، مثال ذلك أن يستدعي سياق الكلام اقتباسا يورده الكاتب فيقول:

قال ابن القيم: «فلو كان كل من أخطأ، أو غلط ترك جملة، وأهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات، والحكم، وتعطلت معالمها » (\*).

وحينئذ يكتب بالهامش عنوان الكتاب وبقية المعلومات كالتالي:

(\*) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ط.د. تحقيق عمد حامد الفقي (البلد: [بدون]، دار الفكر)، ج٢، ص ٣٩٠.

وإذا ذكر عنوان الكتاب في متن الرسالة فيكتفى باسم المؤلف في الهامش، وإذا ذكرا معا في متن الرسالة فإنه يكتفى بمعلومات النشر، والجزء، والصفحة.

إذا لم يذكر اسم المؤلف على غلاف الكتاب، أو كان مجهولا فإنه يدون في مكان اسم المؤلف كلمة (المؤلف مجهول)، وإذا أمكن معرفته بصورة قطعية فإنه يدون بين قوسين مربعين [...] قبل عنوان الكتاب كالمتبع.

بالنسبة للمصادر من انتاج المؤسسات العلمية، أو الشركات فإن أساءها تقوم مقام اسم المؤلف، وتأخذ مكانه في التدوين، ثم لا بد من تدوين العنوان للمصدر في كل حال (١٠).

عاشرا: إذا تعاون على تأليف الكتاب مؤلفان اثنان يحملان لقبا واحداً فينبغي ذكر اسم كل منها ولقبه منفرداً، ولا يكتفى بتدوين الاسم الأول لها، ثم اللقب.

الحادي عشر: إلغاء الألقاب: سواء كانت علمية ، أو وظيفية لدى ذكر أسماء المؤلفين ، أو من يجري النقل والاقتباس عنهم إلا

ثامنا:

تاسعا:

<sup>(1)</sup> Turabian, A Manual for writers, p. 121.

في حالات نادرة جدا عندما يكون لذكر اللقب أهمية خاصة بالنسبة للموضوع (١)

الثاني عشر: إذا كان النص المقتبس يحتوي على تعليقات وهوامش مشيرا فيه إلى المصادر الأصلية فلا بد من تدوينها مباشرة بعد الانتهاء من النص، ويفصل بينها وبين النص بخط كوجودها في الكتاب الأصلي، ومن الخطأ ضمها إلى الحوامش الخاصة بالرسالة.

الثالث عشر: إذا كان من الضروري ذكر مصادر عديدة للفقرة الواحدة فإنه يراعى في تدوينها أسبقية مؤلفيها وفاة، فيسبق الأقدم على القديم، والقديم على الحديث.

الرابع عشر: يدون المصدر المتأخر إذا كان المصدر الأول المنقول عنه مفقودا، أو مخطوطا لا يتمكن القارىء من الحصول عليه، أو احتوى المصدر المتأخر جوانب في البحث لم يستوفها المصدر المتقدم.

الخامس عشر: يفصل بين المصدر والمصدر بفاصلة منقوطة (؛). السادس عشر: ينبغي عدم الإحالة على مخطوطات تم طبعها؛ لأن المطبوع أيسر تناولا، وأسهل تداولا من المخطوط.

السابع عشر: ليس من الضروري توثيق المعلومات البدهية مشل المصطلحات المتفق عليها، أو التعبيرات الشائعة، والأمثال العامة مثل (الكتاب يقرأ من عنوانه) ونحوها، أو ما يكثر تردده على الألسن.

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد شلي، ص ٩٤.

أخيرا ومن قبيل التأكيد لا بد من التصريح بأساء الكتب، والمؤلفين الذين تم الاستعانة بمؤلفاتهم؛ اعترافا بفضلهم، فهذا عنوان الشرف والأمانة العلمية (١).

إن اقتباس النصوص، أو الآراء وادعاءها، وعدم نسبتها إلى أصحابها عمل خاطىء، وتجن على الحقيقة، وعنوان الفشل، وهو جرية في عالم التأليف، ولن يصعب على المتخصصين اكتشافها، وحينها تكون وصمة الأبد يتحدث عنها الوسط العلمي في احتقار.

(۱) انظر: .Pickford & smith, p. 35

### العلامات الاملائية (١) وطرق استعالها

من ضروريات البحث العلمي استعال العلامات الاملائية استعالا صحيحا. وهي تمثل جانبا مها في الناحية الفنية للبحث، من شأنها مساعدة القارىء على تفهم الجمل والعبارات، وبيان المقصود منها.

إن كثيرا من التعقيد وغموض المعاني في كتب التراث الاسلامي يعود إلى فقدان أمثال هذه العلامات، حيث تتصل الجمل والعبارات بعضها بالبعض، وتتداخل تداخلا تاما بحيث لايدرك الفواصل بينها، ومقاطع الوقف فيها إلا ذو ممارسة ودربة طويلة.

والبحوث العلمية في أي نوع من أنواع المعرفة هي مرآة العصر، والصورة الحية التي تجسد تطوره فكراً، وشكلا.

إن الكتب التي تهتم بمناهج البحث العلمي سواء منها العربية، أم الأجنبية تؤكد على هذا الجانب، وتعلق عليه أهمية كبيرة لإبراز البحث في المظهر المناسب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وتسمى بـ (الدوال)، انظر: أسى تحقيق التراث العربي ومناهجه، الطبعة الأولى (الكويت: منشورات معهد الخطوطات العربية، سنة ١٤٠٥هـ /١٩٨٥م)، ص١٥٠

لا كانت هذه العلامات جزءا مها في الرسالة آثرت جعلها ضمن موضوعات الكتاب.
 ولبست ملحقا. شأنها في ذلك شأن تدوين المصادر بالهامش وغيرها من مراحل البحث وخطواته مما يتصل بالجانب الفني.

وفيا يلي عرض مفصل لطرق استعالها، وبيان مواضعها بالنسبة للبحث:

النقطة (.): وتستعمل في الحالات التالية:

- ١) في نهاية الجملة التامة المعنى، المستوفية مكملاتها اللفظية.
  - عند انتهاء الكلام وانقضائه.
  - ٣) بعد الكلمات المختصرة مثل (هـ،) (م.).

اختصارا للكلمتين «هجرية»، و «ميلادية»، وت. د. أي التاريخ بدون.

تحذف في حالة وجود التباس بينها وبين الصفر في الرقم فمثلا: ج. وص. اختصاراً لكلمة «جزء» و«صفحة» فوضع الصفر بعدها يوجد لبسا في زيادة الرقم الذي يليه من أجل ذلك وجب حذفها.

عنوان الكتاب، ومعلومات النشر في قائمة المصادر (البيبلوجرافية).

الفاصلة (،): وتستعمل في الأحوال الآتية:

- ١) بين الجمل المتعاطفة.
- ٢) بين الكلبات المترادفة في الجملة.
- ٣) بين الشرط والجزاء، وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الشرط، أو القسم.
  - ٤) بعد «نعم »، أو «لا » جوابا لسؤال تتبعه الجملة.
- ه) بعد المنادى في الجملة، وبعد مخاطبة المرسل إليه في الرسائل،
   وبعد عبارة الختام التي تجيء قبل توقيع المرسل.
- ٦) بعد أرقام السنة حين يبتدأ بها في الجملة، أو بعد الشهر، أو اليوم.

- ٧) بين اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومعلومات النشر أثناء تدوين المصادر في الهامش.
  - ٨) بين شهرة المؤلف، واسمه إذا تقدم اسم الشهرة.

#### الفاصلة المنقوطة (١): تستعمل في الأحوال الآتية:

- التفصل بين أجزاء الجملة الواحدة حين تكون العبارة المتأخرة سبباً، أو علة لما قبلها.
- ٢) بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون الإعراب مثل: إذا رأيتم
   الخير فخذوا به؛ وإن رأيتم الشر فدعوه.
- ٣) في تدوين المصادر في الهامش حين يعتمد المؤلف للفكرة الواحدة أكثر من مصدر واحد، توضع عندئذ الفاصلة المنقوطة للفصل بين المصادر تحت رقم واحد.

## النقطتان الرأسيتان (:): وتوضعان في المواضع التالية:

- ۱) بعد كلمة «قال» وما شابهها معنى، أو اشتق منها مثل: عبر،
   و«بقوله» الخ. وبعبارة أخرى بين القول، والمقول.
- ٢) بين الشيء وأقسامه، وأنواعه، مثل: الكلمة ثلاثة أقسام: اسم،
   وفعل، وحرف.
  - ٣) قبل الأمثلة التي توضح القاعدة.
    - ٤) نبل الجملة، أو الجمل المقتبسة.
- هد البلدة في تدوين المصادر في قائمة المصادر البيبلوجرافية، وفي الهامش.

#### علامة الاستفهام (؟): وتستعمل في الأحوال الآتية:

١) بعد الجمل الاستفهامية، سواء كانت الأداة ظاهرة، أم مقدرة.

- ٢) بين القوسين للدلالة على شك في رقم، أو كلمة، أو خبر.
- علامة التعجب أو الإنفعال (!): وتستعمل في الأحوال التالية:
- اللتعبير عن شعور قوي سخطاً كان، أو رضا، استنكاراً، أو إعجاباً، وتساعد القارىء على التعبير بنغم خاص.
- ٢) بعد الجملة المبتدئة بد «ما » التعجبية مطلقاً ، استحساناً كان ، أو استهجاناً وبعد الجملة المبتدئة بد «نعم » ، و «بئس » ، وبعد الإغاثة .

#### الشرطة (-): وتستعمل في الأحوال الآتية:

 ا في أول السطر في حال المحاورة بين إثنين إذا استغنى عن تكرار اسمها مثل:

قال معاوية لعبرو بن العاص:

ما بلغ من عقلك؟

- ما دخلت في شيء قط إلا خرجت منه.
- أما أنا فها دخلت في شيء قط، وأردت الخروج منه.
- ٢) بين العدد والمعدود إذا وقعا في أول السطر مثل: ١-، ٢-.
- ٣) بين كلمات في جملة للدلالة على بطء النطق بها؛ إذ تساعد القارىء على التعبير بنغم خاص.
- ف أواخر الجمل غير التامة، دلالة على التردد في إنهائها لسبب ما.
  - ه) بعد الأرقام، أو الحروف، أو الكلمات دلالة على نقص فيها.
- بین الرقمین المتسلسلین بالنسبة لتدوین رقم الصفحات بالهامش مثل:

انظر ص ۳۲-۳۳.

- الشرطتان (-..-): وتستعمل في الأحوال التالية:
- ١) ليفصلا جملة ، أو كلمة معترضة ، فيتصل ما قبلها بما بعدها .

#### الفاصلتان المزدوجتان،، ،،: أو (القوسان الصغيران):

- ا توضع بينها العبارات المقتبسة حرفيا من كلام الغير، والموضوعة في ثنايا كلام الناقل، ليتميز كلام الغير عن كلام الناقل.
  - ٢) كما توضع حول عناوين القصائد، والمقالات في الدوريات.
  - ٣) عناوين المصادر المخطوطة، وعناوين البحوث في الموسوعات.
    - القوسان ( ): يجري استعالها في الأحوال الآتية:
    - ١) يوضع بينهم معاني العبارات والجمل التي يراد توضيحها.
- ٢) يوضعان حول الأرقام، وقعت في النص أو في الهامش؛ دلالة على المصدر المعتمد.
  - ٣) حول الأرقام الواردة في الجمل في النص.
- ٤) حول اشارة الاستفهام بعد خبر، أو كلمة، أو سنَةٍ ؛ دلالة على الشك فيه.
- ٥) حول الأسماء الأجنبية الواردة في سياق النص، على أن تكون بأحرفها الأجنبية.
  - ٦) حول معلومات النشر المدونة بالهامش.

#### القوسان المربعان، أو المعكوفان []:

- بوضعان حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفي، أو حول كل تقويم فيه، وهناك من يفضل الإشارة إلى التقويم والتصحيح في الهامش.
- ٢) يوضعان حول أي من بيانات النشر غير الموجودة في صفحة العنوان
- ٣) يوضعان في حالة ذكر معلومات النشر داخل قوسي التوثيق
   الختصر المباشر.

## النقط الأفقية (...):

- ١) توضع بعد الجملة التي تحمل معاني أخرى لحث القارىء على التفكير.
  - ٢) للاختصار وعدم التكرار بعد جملة، أو جل.
  - ٣) للدلالة على أن هناك حذفا في الاقتباس الحرفي.
  - ٤) بدلا من عبارة إلى آخره (الخ) في سياق الحديث عن شيء ما(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد شلبي، ص ١٧٣ - ٤١٧٥ ثريا ملحس، ص ١٤٦-١٤٦



# الكِت ابَهْ

كتابة البحث.

كتابة مسودة البحث.

مقدمة البحث.

خاتمة البحث.

مراجعة البحث.

تنظيم قائمة المصادر.

مقارنة بين تدوين المعلومات عن المصادر بالهامش، وتدوينها في قائمة المصادر (البيبلوجرافية).

#### كتابة البحث

إن الجهود السابقة من تفكير واطلاع، وتدوين هي إعداد وتجميع للهادة العلمية التي سيتم تنظيمها، والتأليف بينها في صياغة علمية سليمة. وهذه المرحلة تتطلب إلى الصياغة السليمة حسن التأليف، والتزام المنهج العلمي في عرض الأمور، ومناقشة الحقائق. فإذا توافرت للبحث هذه العناصر فقد توافرت له أسباب الجودة، وهذا ما يوصي به كبار المؤلفين.

يقول الحسن بن بشر الآمدي:

« إن حسن التأليف، وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء، وحسناً، ورونقا، حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن، وزيادة لم تعدد ه (۱).

والبحث العلمي أسلوب، ومنهج، ومادة.

أما الأسلوب: فهو القالب التعبيري الذي يحتوي العناصر الأخرى، وهو الدليل على مدى إدراكها وعمقها في نفس الباحث، فإذا كانت معاني البحث، وأفكاره واضحة في ذهن صاحبها أمكن التعبير عنها في أسلوب واضح، وتعبير مشرق.

<sup>(</sup>۱) المبارك، مازن، الموجز في تاريخ البلاغة. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)، ص ۱۰۰۰

والحقائق العلمية يستوجب تدوينها أسلوبا له خصائصه في التعبير، والمتفكير، والمناقشة. وهو ما يسمى بالأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب، وأكثرها احتياجا إلى المنطق، والفكر، وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل، ويناجي الفكر، ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض، وخفاء، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة، والجال، وقوته في سطوع بيانه، ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى من أقرب وجوه الكلام (۱).

والتعبير بكلمات صحيحة ،مناسبة ،مؤدية للغرض ، وبطريق مباشر هو القانون الذهبي للكتابة الجيدة .

وفي سبيل التعبير بأسلوب علمي جذاب ينبغي أن يكون اختيار الجمل دقيقا، والأسلوب متنوعا، وليس مسترسلا، لأن الجمل إذا كانت متشابهة الانتهاء، متشابهة التركيب، والتعبير، مكررة على وتيرة واحدة، فإنها تكون فاقدة التأثير، عديمة الحياة.

والملاءمة بين المعاني والألفاظ هو سر البلاغة، وهي ليست بالأمر البسير، بل إنها أعجزت مشاهير البلغاء، يحكى عن المبرد قوله:

«ليس أحد في زماني إلا وهو يسألني عن مشكل من معاني القرآن، أو مشكل من معاني الحديث النبوي، أو غير ذلك من مشكلات علم العربية، فأنا إمام الناس في زماني، وإذا عرضت لي حاجة إلى بعض اخواني، وأردت أن أكتب إليه شيئا في أمرها أحجم عن ذلك؛ لأني أرتب المعنى في نفسي، ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية فلا أستطيع ذلك » (٢٠). وكما قال بعض المفكرين: «ليست الصعوبة في أن تكتب،

<sup>(</sup>١) انظر: على الجارم، البلاغة الواضحة، ص ١٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، جـ ١، ص ٧٤.

ولكن الصعوبة في مدى اقتدارك على الكتابة عا تريد، وليست الصعوبة في الطريقة التي تؤثر بها في القارىء، ولكن في التأثير عليه بالشكل الذي ترغبه »(١١).

وما من شك أن مما يعين على الكتابة العلمية الجيدة الدربة الطويلة ، وممارستها في شتى الأغراض ، مع القراءة المستمرة للأساليب الرفيعة .

ومما يعين في هذا السبيل أيضا القراءة لكاتب من مشاهير الكتاب سبق له الكتابة في نفس الموضوع، أو التعرض لجزء منه، وبذلك يكن الوقوف على الطريقة التي عالج بها الموضوع، والاستفادة منها في معالجة البحث. فقراءة الجيد من الأفكار والتعبيرات له دوره الفعال، ونتائجه السريعة على مستوى القارىء العلمي، والفكري على السواء.

وأما المنهج: فإنه يتمثل في طريقة استخدام المعلومات في تكوين فكرة، وصياغة حكم من دون تقليد للغير. مستهدفا إقناع القارىء، والتأثير فيه، وهذا لا يتم إلا إذا سعى الباحث جاهدا إلى تنظيم العرض، والتزام المنطق في مناقشاته، وتقديم أدلته.

كتابة فصل، أو موضوع من البحث يستدعي قبل عرض الآراء والاختلافات، ومناقشتها التقديم بعرض محرر، ومركز للموضوع، سهل الأسلوب، واضح الفكرة، بين المراد. ومن الضروري لإقناع القارىء الاستعانة بالتحليل العلمي الصادق للموضوع بصورة منطقية، في أسلوب سوي، ليس بالمسهب الطويل الذي يبعث على الملل، ولا الموجز القصير الذي لا يشبع نهم القارىء، وتطلعه، ثم من بعد ذلك ينتقل إلى عرض الآراء الختلفة ومناقشتها.

<sup>(1)</sup> PickFord and Smith, P. 21.

وللمقارنة دور كبير في توضيح الأفكار، وإبراز المعاني، خصوصا إذا كانت مقارنة موضوعية، ومنصفة. وبهذه الطريقة يكون القارىء قد أعد ذهنيا ونفسيا لمتابعة الموضوع، وتفهمه في عناية، واهتام.

ليس مها كتابة بحث مطول، وموسع، ولكن المهم حقيقة هو اكتشاف جانب معين، في شكل دقيق، ومفصل، فالحجم، والكم في البحث العلمي ليس ذا قيمة علمية.

إن دراسة موضوع محدد في تفصيل، وشمول، أفضل بكثير من تقديم دراسات عامة حول موضوع واسع، فإن هذا لا يخدم البحث العلمي في اتجاهاته الحديثة.

تضمين البحث عناوين رئيسة، وأخرى جانبية بدون إفراط سيجعل من الموضوع صورة حية ناطقة.

والبحث العلمي في أي مرحلة من المراحل الجامعية هو الفرصة الثمينة لابراز الأصالة الفكرية، والتعبيرية على السواء.

أما المادة العلمية واختيارها: فقد سبق الحديث عنها(١).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۸ من هذا الكتاب.

#### كتابة مسودة البحث

من الأوليات التي لا تعزب عن الذهن أن مسودة البحث هي التجربة الأولى لكتابة البحث، وغالبا ما يعتربها ضعف التعبير، ونقص المعلومات، وعدم الدقة في طريقة العرض. وهي على أي حال خطوة ضرورية لإبراز البحث من حيز التفكير إلى حيز الوجود، وبعد ذلك تأتي مراحل التعديل والتطوير، فمن ثم لا بد وأن يوطن الباحث نفسه على إعادة هذه التجربة لمرة، أو مرتين، أو أكثر، حتى يصل البحث أسلوبا، وعرضا، وأفكارا إلى الشكل السليم الذي يحقق الانطباع المطلوب الذي يهدف إليه الباحث.

ومما يذكر في هذا الصدد «ما اعتاده أحد كبار أساتذة القانون في كلية الحقوق مجامعة هارفارد من تأكيد على طلابه في اتباع الطريقة الآتية في كتابة البحوث العلمية:

البدء بكتابة المسودة الأولى للفصل من البحث، ثم العمل على تنقيحه بعناية شديدة.

إعادة كتابة الفصل للمرة الثانية، ومعاودة تنقيحه وتهذيبه للمرة الثانية.

ثم إعادة كتابته للمرة الثالثة، وبعد الانتهاء توضع الأوراق جانبا، ويكتب الفصل من جديد ».(١)

<sup>(1)</sup> Writing a paper, 7 thed. (Cambridge, Mass: Harvard Law school, 1977), P.6.

لا شك أن هذا هو الأسلوب الناجح المثمر لتطوير أسلوب الكتابة، واستمالة الذهن لاستحضار الأفكار الجيدة، فكلما عود الفرد نفسه على الكتابة كانت عليه أيسر، وتداعت إلى ذهنه المعانى، والأفكار.

الكتابة الجيدة قبل كل شيء دربة ومران، ومعرفة بالأساليب ذات الأغراض الختلفة، وبهذا تتكون ملكة الكتابة.

يبدأ البحث عادة بالمقدمة التي تعد الفصل الأول في الرسالة، إلا أن تدوينها عادة يأتي بعد الانتهاء من كتابة البحث تماما، حيث يكتمل تصور الباحث للموضوع من جميع جوانبه العلمية، نتيجة المعايشة العلمية الطويلة، والرؤية الواضحة.

يتناول الباحث في البداية مجموعة من البطاقات حسب عناصر الخطة، يلقي عليها نظرة متأملة ؛ ليستعرض ما فيها من معلومات ، ويرتبها حسب أهميتها ، فيبدأ بالأفكار الأساسية ، والنقاط الرئيسة ؛ لتكون دائما في الطليعة .

يحرص أن تكون كل فقرة وفكرة ذات علاقة قوية بموضوع البحث، وكلها مجتمعة مرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً منطقياً(١).

ينبغي الاهــتام في البـدايـة بتـدوين الأفكـار بصرف النظر عن الأسلوب، والصياغة، فتـدوينها يعقلها من التفلت، والنسيان، أما التحسين، والتطوير للأسلوب، والصياغة فإنه خطوة تالية تعقبها بشكل تلقائي. والمهم في هذه المرحلة إبراز أفكار البحث إلى الوجود، بتدوينها من دون تباطوء.

الموضوع الواحد في خطة البحث يحتوي عددا من المعاني، والأفكار، كل فكرة فيه تمثل وحدة مستقلة في ذاتها. تحتوي جملا عديدة توضعها، أو تـؤكدها، أو تبرهن عليها. مثل هذه الأفكار يكوّن كل منها وحدة

انظر:

<sup>(1)</sup> Teitel & Baum, Harry, P. 41, 43.

فكرية في الموضوع، يكون إبرازها بكتابتها في فقرة جديدة من أول السطر، لتمثل وحدة مستقلة، متميزة على قبلها، وما بعدها، وهذا عادة ما يتبع في اللغة العربية فيدون في فقرات مستقلة، ويسمى بالانجليزية (Paragraph Unity).

إن هذا سيساعد القارىء على وضوح المعنى الذي يريده الكاتب(١). التركيز على النقطة الأساسية في البحث، والتأكيد على وجهة نظر الباحث في كل مرحلة من مراحله، والترتيب المنطقي للمعلومات والنقاش هو الذي سيجعل القارىء يتابع أفكار الكاتب في سهولة ويسر.

وجهة النظر تعني الأفكار التي يقتنع بها الباحث، أو يرجحها، كما تبدو في انطباعاته، وأحكامه. والباحث الكفء لا يفتقد الأسلوب العلمي الرصين في عرض آرائه وترجيحاته بطريقة ذكية يدركها القارىء، دون لجوء إلى استعال ضمير المتكلم المفرد، أو الجمع مثل (أرجح - نرجح - أقول - قلنا - قلن إلى غير ذلك من التعبيرات التي لا تتناسب والباحث المبتدىء، فهي تدل على ضيق التعبير، وضعف الأسلوب، إلى جانب أنها لا تتلاءم وأسلوب العصر، والمناسب في مثل هذا المستوى أن يلجأ إلى الأسلوب غير المباشر مثل (والرأي، والراجح)، وغير ذلك مما يشعر بموقفه في أسلوب هادىء، رصين، وتواضع جم.

يغلب على الباحثين المبتدئين الإيجاز في عرض المعلومات، وعدم التعبير بطلاقة عن آرائهم، وانطباعاتهم، في حين أن لديهم الكثير مما يقولونه عن الموضوع عند التحدث عنه، وهو شيء طبيعي في البداية، والمشرف الناجح يستطيع بطريقته الخاصة أن يستخرج منه أكثر مما

<sup>(1)</sup> Teitel Baum, Harry, p. 43.

كتب، ويشجعه على تدوين انطباعاته، وأفكاره، لينطلق في الكتابة دون تردد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليضع الباحث في اعتباره أنه يكتب لغيره لا لنفسه، وهذا يتطلب منه ذكر تفصيلات، وتحليلات عتاجها القارىء، وإن كانت هي بدهية، وأولية بالنسبة له.

بعد الإنتهاء من كتابة المسودة يتركها الباحث جانبا ليعود إليها بعد فترة من الزمن؛ ليعود لقراءتها بنفسية نشطة، وعقلية متجددة، ولتكن نظراته إليها نظرات ناقد، متفحص، يبحث عن الثغرات، وجوانب الضعف.

في النهاية عليه أن يتأكد من توافر الأمور التالية:

أولا: عرض موضوعات البحث بصورة دقيقة ، واضحة ، وأسلوب سهل يتلاءم والمادة العلمية . متحريا تسلسل الأفكار ، وترابطها .

ثانيا: صلة موضوعات البحث، وارتباطها بعضها بالبعض، سواء بالنسبة للعناوين الجانبية وصلتها بالعناوين الرئيسة، أو بالنسبة للعناوين الرئيسة وعلاقتها بالعنوان العام بشكل مباشر.

ثالثا: تنقيح العناوين وتهذيبها ، سواء في ذلك الرئيسة ، أو الجانبية .

رابعا: إيجاد توازن منطقي، وتناسب شكلي بين الموضوعات بعضها مع البعض الآخر قدر الإمكان، بحيث لا تبدو بعض الفصول طويلة جدا، وبعضها قصيراً جدا.

خامسا: عرض الأمثلة، والشواهد بصورة مقنعة، والتأكد من سلامة موقفه من الآراء المعارضة، والمتقابلة باعتدال دون تحيز، أو تحامل.

سادسا: ملاءمة المادة العلمية المقتبسة، ومناسبتها للموضع الذي دونت فيه سباقا، ولحاقا، وهذا يتطلب اهتماما كبيرا بها، وبالأفكار التي تتضمنها حتى لا تبدو شاذة عنها.

وهذا يستدعي النظر في سبب إدخالها ضمن البحث، واختيار المكان المناسب لها، والتمهيد بما يوحي بصلتها وأهميتها للموضع الذي وضعت فيه.

سابعا: توثيق النصوص المقتبسة، والأفكار بالطريقة العلمية المعتمدة، واستخدام العلامات الإملائية بطريقة صحيحة.

ولدى توافر هذه الأمور واستيفائها يكون البحث مؤهلا للطبع، واتخاذ الخطوات التي تليه (۱).

(1) Markman & Waddell, p. 67.

#### مقدمة البحث

بعد إيمام الصياغة النهائية للمسودة، والاستعراض التام لمباحث الموضوع، واستيغاء الكتابة في جزئياته، وكلياته تكون قد اتضحت صورة البحث تماما، واكتمل بناؤه العلمي، وحينئذ يكون من السهل تحديد النقاط، وحصر المعلومات التي يرغب في تدوينها في المقدمة فمقدمة البحث هي مطلع الرسالة، وواجهتها الأولى، فلا بد أن تبدأ قوية مشرقة، متسلسلة الأفكار، واضحة الأسلوب، متاسكة المعاني، تستميل القارىء، وتجذب انتباهه، والمفروض في الباحث المسلم أن يبدأ المقدمة بالبسملة، والحمد لله، والثناء عليه متبوعة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد على النبوي الشريف (كل أمر ذي بال لا يبدأ العلمية بخاصة، تحقيقا للحديث النبوي الشريف (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فهو أبتر(۱))، أي مقطوع البركة، فأصبح هذا شعار المؤلفين من علماء الإسلام في مختلف المجالات العلمية النظرية، والتطبيقية، ومن الضروري «أن تحتوي المقدمة على الأغراض والأفكار التالية:

أولا: تحديد موضوع البحث الذي يتصدى الباحث لعرضه ومناقشته في إطار تصوره الأخير.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن ماجه في سننها، ورواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة.

ثانيا: الإشارة إلى قيمة البحث، وأهميته.

ثالثا: شرح الأسباب التي أدت إلى الاهتام بهذا الموضوع بالذات، أو بجانب من جوانبه.

رابعا: التنويه للقارىء عن الآفاق المتعددة للبحث غير الجانب الذي جرى عليه البحث والدراسة.

خامسا: إعطاء ملخص عن الطرق التي أمكن القيام بها للحصول على النتائج التي توصل إليها البحث.

سادسا: تحديد المنهج الذي سلكه الباحث في معالجة موضوعات البحث.

سابعا: تحديد معاني المصطلحات التي جرى استعالها خلال عرض البحث، وبيان المقصود منها.

ثامنا: الدراسات، والأعال العلمية السابقة التي أسهمت في تطور الموضوع، وخصائص كل، لتتبين المقارنة من خلال ذلك بينها وبين الإضافة الجديدة التي أضافها البحث.

تاسعا: التقسيات الأساسية لموضوعات البحث.

والمفروض في المقدمة أن تكون ذات صلة وثيقة بموضوع الرسالة، لأنها تعد البداية الحقيقية للبحث، وأن تحرر في أسلوب علمي متين بحيث تكسب اهتام القارىء، كما ينبغي أن تكون توضيحا لأفكار البحث، وإعطاء صورة مصغرة عنه، وترتيبها ترتيبا منطقيا يتذوقه القارىء من خلال استعراضه لها »(١).

<sup>(1)</sup> Markman & Waddell, p. 73.

#### خاتمة البحث

هي النتيجة المنطقية لكل ما جرى عرضه ومناقشته، وهي المساهمة الأصيلة، والإضافة العلمية الجديدة التي تنسب للباحث بلا مزاحمة، أو منافسة، إنها تذهب إلى أبعد من قضايا البحث، ومقدماته، حيث تعلن فيها الأحكام، وتقرر النتائج.

يتم هنا عرض الموضوع الرئيس، والتعرض لبعض الموضوعات، والنقاط، والتحليلات التي سبقت مناقشتها، ولكن بصورة مختصرة وكأنها مقدمات، أو مبررات يقصد منها التمهيد للنتيجة، أو النتائج بشكل طبيعى.

أحيانا ما يوصي في الخاتمة بإجراء بحث لبعض الموضوعات على نطاق أوسع، أو الاهتام ببعض النقاط المهمة.

قد تُضَمَّن الخاتمة اقتباس نص مهم له أثره في الإقناع بنتيجة البحث.

الخاتة وهي الجزء النهائي في نصوص الرسالة الذي يترك الانطباع الأخير تحتاج إلى عناية شديدة في ترتيب الأفكار، وجودة الصياغة، واختيار الجمل، والعبارات، يحس القارىء من خلالها أنه وصل إلى نهاية البحث بطريقة طبيعية، متدرجة دون تكلف.

إن القارىء مكث طويلا في انتظار النتائج في هذا الفصل؛ ليحصل في النهاية على شيء له قيمته، وأهميته، يختلف تماما على سبق من فصول،

هي في الحقيقة مقدمات، وبراهين قصد منها التوصل إلى الإقناع بما يذكر هنا.

البحث كله لا يعني شيئا إذا لم تكن له نتيجة ، أو نتائج لها قيمتها العلمية ، أو الفكرية ، أو الإجتاعية .

#### مراجعة البحث

هي مرحلة تنقيح البحث، وتهذيبه، وبداية الإنتهاء منه، ووضعه في الصورة المناسبة المرغوبة، وبنظرة واقعية إلى هذه المرحلة من البحث نجد أنها تأتي في أعقاب جهد متتابع، وصبر طويل على معاناة البحث ومشاكله لفترة تعد بالسنين أحيانا كثيرة، ومن المأثور: (إن النفوس إذا كلت عميت) فليس غريبا أن يعتري الباحث عند خطوة من خطوات البحث شيء من الكلل، فمن ثم ينبغي أن يعطي لنفسه فرصة من الراحة والاستجام، بعد الإنتهاء من مسودة الرسالة.

إن هذه الفترة سيكون لها أثرها الطيب، ومردودها الحميدعلى البحث، وإخراجه في الشكل العلمي المطلوب؛ إذ تتجدد نفس الباحث، وتبدو نتائج هذا على الدقة في مراجعة البحث، وسرعة التنب لاستدراك الأخطاء، وتلمس مواضع النقص،أو الزيادة، فالاستمرار بدون توقف مدعاة إلى تجاوز الكثير من الأخطاء، وعدم التنبه لها، وبطبيعة الحال يصبح الخلل واضحا في البحث فيكون سببا في تقليل أهميته، والانحفاض بمستواه العلمي.

ومن الجوانب التي ينبغي التأكد من وجودها وتأملها بدقة أثناء هذه المرحلة ما يأتي:

أولا: سلامة الجمل، والعبارات من الأخطاء النحوية، واللغوية، ولا مانع من الاستعانة ببعض المتخصصين في هذا الجال؛ لتصحيح البحث، وتنقيحه.

ثانيا: وضوح الأفكار، والمعاني، ومراعاة الترابط، والتلاحم بينها، وهذا بدوره يعني أيضا البحث عن الغامض، والمشكل منها، سواء كان بسبب الأسلوب، أو بسبب استعال العلامات الإملائية استعالا خاطئا.

ثالثا: كفاءة المقدمة، وعرضها للموضوع عرضا واضحاً سليا، وبيان الهدف منه، والطريقة التي جرى السير على ضوئها في معالجة مباحثه ومشكلاته.

رابعا: صياغة العناوين الرئيسة، ووضعها في أماكنها المناسبة؛ إذ المفروض في العناوين الإيجاز مع استيفاء المعنى المقصود.

خامسا: تدرج الأفكار، وتطورها من مبحث إلى آخر، ومن نقطة إلى أخرى، مجيث تقود كلها مجتمعة إلى نتيجة البحث.

سادسا: البدء من أول السطر عند تدوين فكرة معينة، أو نقطة مهمة ؛ حتى يبدو البحث أكثر تنسيقا.

سابعاً: التأكد من سلامة ترقيم الإحالات المشار إليها بالهامش. ثامنا: استعال العلامات الإملائية استعالا صحيحا.

تاسعاً: اعطاء عناية كافية لنقل الآيات القرآنية، ورسمها رسماً مطابقا للرسم العثاني، كما ينبغي العناية بنقل الأحاديث النبوية الشريفة، وتخريجها.

عاشرا: تجنب التكرار والإعبادة سواء في العبارات، أو في الأفكار، فالتكرار عيب في الكتابة، ومدعاة لفقدان اهتمام القارىء.

الحادي عشر: التأكد من أن كل ما حوته الرسالة مهم، وذو علاقة وثيقة بالبحث.

وآخراً ،وليس أخيرا ليعلم أن البحث الجيد يحتاج إلى اهتام كبير ، ودقة تامة ، وسيدرك القارىء هذا الجهد من خلال التعبيرات ، والعرض للموضوع .

## تنظيم قائمة المصادر «بيبلوجرافي »

هذا الجزء من البحث هو عنوان شرف الرسالة العلمية، وبراءتها، ودليل صدق أصولها التي نشأت عنها. وجزء أساسي في توثيقها، واعتادها علميا، ولهذا ينبغي أن تحضّر بشكل مشرّف، ودقيق قدر المستطاع. إنها تأتي الأخيرة في الترتيب بين أجزاء البحث؛ إذ تأتي الملحقات أولا – إذا كانت موجودة – فالهوامش، وتوثيق النصوص ثانيا – إذا اختير وضعها في نهاية فصول الرسالة، بدلا من الهامش الأسفل – وأخيرا قائمة المصادر، كل هذا يعرض بعد النص الأساسي لمباحث الرسالة.

تحتوي هذه القائمة عادة على كل المصادر التي استفاد منها الباحث خلال دراسته للبحث. وهي تختلف تماما عن سابقتها التي كانت مجرد خطوة أولى في سبيل الإعداد للبحث، واستكشاف مظان وجوده، فإن القائمة الأولى للمصادر مجرد قوائم لكل كتاب يظن به وجود معلومات متصلة بموضوعات الرسالة، في حين أن قائمة المصادر الأخيرة يجب أن تحتوي على المصادر، والمراجع التي جرى اعتادها، واقتباس الباحث منها فقط. والبعض لا يمانع أن يعرض فيها الباحث أيضا كل ما استأنس به، أو رجع إليه من مصادر فأفاده في تفهم الموضوع، وهضم مادته، حتى ولو لم يقتبس منه نصا في الرسالة. والمهم أن هذه القائمة ينبغي ألا تحتوي على غير هذين النوعين: مصادر جرى الاقتباس منها بالفعل، ومصادر استؤنس بها ورجع إليها.

بعض البحوث يضمن الباحث قائمة المصادر عناوين بعض كتب ليست لها صلة بالبحث، وإنما توضع لمجرد شهرتها، وتضخيم البحث بذكرها، والإيحاء للقارىء بالجهد الذي بذله في دراستها، وهذا كذب، وخداع يس من مكانة الباحث العلمية. والقارىء المتخصص الفطن سريعا ما يكتشف ذلك الحشو، ويتحسس ذلك الخداع، فتهتز أمامه صورة الباحث، فيفقد الثقة في أمانته العلمية (۱).

يأخذ تنظيم قائمة المصادر طرقا عديدة:

أولا: الترتيب الهجائي لأساء المؤلفين مبدوءا باسم الشهرة، أو اللقب، ثم الاسم.

وهذا أيسر، وأسهل، وأحسن تنظياً بالنسبة للمصادر القليلة. وإذا كان من بينها مصادر لا تحمل أساء مؤلفيها فيجري ترتيبها هجائيا حسب عناوينها. على أن غالبية الباحثين لا يعدون في الترتيب: الكنى (أبو-ابن)، وكذلك (أل) التعريف، بل يحتسب في الترتيب الحرف الأول للاسم الذي يليها. مثاله (ابن القيم) يصنف مع حرف القاف.

ثانيا: الترتيب الزمني حسب تواريخ النشر:

بعض قوائم الكتب تبدو أكثر تناسبا لو نظمت حسب الترتيب الزمني للنشر. وهذا النوع من ترتيب المصادر يتلاءم كثيرا عند تتبع المراحل التاريخية، أو التطورية. ولا بد من فهرسة لمثل هذه القوائم خصوصا إذا كانت طويلة.

(1) Berry, Ralph, P. 47.

انظر:

ثالثا: الترتيب المصنف حسب الموضوعات:

فمصادر تفسير القرآن تستقل بقوائها، وكذلك مصادر الحديث، والمقيدة، والفقه، والأصول، واللغة، وهي في نفسها تقسم تقسياً موضوعياً آخر، فالبحث التاريخي – على سبيل المثال – ربا تقسم مصادره حسب الأماكن، والبلدان، والبحث في التربية ربا تقسم مصادره حسب المستويات المتعددة للمراحل التعليمية، كالمرحلة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية.

والمصادر الفقهية ربما تقسم حسب المذاهب الفقهية الختلفة الخ.

التنظيم للمصادر على هذه الطريقة مفيد ومساعد جدا، خصوصا إذا كانت دراسة البحث تسير على نفس الطريقة في تقسيم البحث، وتنظيمه. يتخلل هذه الطريقة بعض الصعوبات عندما يتوافر في الكتاب الواحد معالجة موضوعات كثيرة تنتمي الى أقسام متعددة، وحينئذ يصنف مثل هذا الكتاب مع أكثر الموضوعات وأقربها انتسابا إليه.

يراعى داخل التقسيم الموضوعي ترتيب المصادر ترتيبا هجائيا، أو أبجديا.

رابعا: الترتيب حسب نوعية المصادر وطبيعتها:

بعض الكتاب والباحثين يعمل قوائم مستقلة للمصادر الأساسية، وأخرى بالمصادر الثانوية، قوائم خاصة بالمصادر وأخرى خاصة بالدوريات، البحوث المنسوبة لأصحابها، والأخرى التي لم يسم أصحابها، وكتب المراجع هي نفسها تمثل قسا مستقلا.

هذا النوع من الترتيب للمصادر مفيد بالنسبة للباحث الذي يريد أن يبرهن على اهتامه، وعنايته بالبحث. ربما يكون الأمر صعبا بالنسبة للقارىء في البحث عن عنوان معين، كما أن بعض المصادر يمكن وضعها في أكثر من قسم عندما يكون المصدر الواحد مشتملا على مادة علمية أساسية، ومعلومات أخرى ثانوية.

وإذا كانت مثل هذه القوائم طويلة فلا بد لها من فهرسة تكون مفتاحا لها(١).

والطريقة الأولى هي أفضل الطرق لتنظيم المصادر، وهو ما جرى ترتيب المصادر فيها على أساس الحروف الهجائية، أو الأبجدية لاسم شهرة المؤلف، أو لقبه أولاً. فإن الرجوع الى المصدر وأخذ معلومات عنه سهل وسريع، والطريقة الثالثة أكثر فائدة للمتخصصين.

يتبع في طريقة السير في تسجيل المعلومات، وعرضها في قائمة المصادر التعليات السابقة في «العناصر الرئيسة لتسجيل المعلومات عن المصادر »(٢).

مع التنبه لعدم ضرورة ذكر (رقم الكتاب وعنوان المكتبة) كما في الفقرة (أ) ص ٨٣.

ومما تجدر الإشارة اليه هنا أن طريقة تنظيم المصادر في نهاية البحث، أو الرسالة واحدة لا تختلف، سواء كان التوثيق للمعلومات متمشيا حسب التوثيق الكامل بالهامش، أو حسب التوثيق المختصر المباشر، أو طريقة التوثيق بالأرقام.

<sup>(1)</sup> Hubbell, P. 99.

انظر:

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۸۳–۱۰۶ من هذا الكتاب.

# مقارنة بين تدوين المصادر بالهامش وتديونها في قائمة المصادر (البيبلوجرافية)

بالمقارنة بين تدوين معلومات المصادر بالهامش (Foot Note) حسب طريقة التوثيق الكامل في المناسبة الأولى من تدوينها، وقائمة المصادر «البيبلوجرافية» في نهاية البحث نجد أنها متشابهتا المادة، متشابهتا الترتيب، والاختلاف بينها في طريقة الإعداد، والتدوين فقط، وهو ناشىء عن المقصود من كل منها.

فالمقصود من قائمة المصادر في نهاية البحث هو إعطاء معلومات وافية عن المصدر العلمي فيا يتصل باسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومكان الطبع، وتاريخه؛ لتيسير الحصول عليه في حالة رغبة القارىء الاطلاع، أو التأكد من المعلومات. في حين أن الغرض من تدوين المعلومات عن المصدر بالهامش هو اعطاء القارىء معلومات محددة عن صفحة، أو فصل معين، أو تحديد المكان الذي اقتبس الباحث منه مادته العلمية بالتعيين.

كما أن الغرض الثاني لتدوين معلومات المصادر بالهامش هو تمكين القارىء من الوقوف على المصدر نفسه عند أول مناسبة لذكره، والرجوع إلى النسخة التي رجع إليها المؤلف لمراجعة المعلومات والتأكد منها.

ولما لهذه المقارنة من أهمية فإننا نجمل الفرق المنهجي والفني بين

تدوين المعلومات عن المصادر في الهامش، وقائمة المصادر في نهاية البحث في النقرات التالية.

أولا: اسم المؤلف يدون بالهامش حسب ترتيبه الطبيعي، أو بدءاً باسم الشهرة، أو اللقب، ثم الاسم، وهو الأسلم، والمناسب لكلا طريقتي التوثيق التوثيق الكامل بالهامش، وطريقة التوثيق المختصر المباشر.

يلتزم في قامَّة المصادر دامًّا البدء باللقب أولا، ثم الاسم ثانياً.

ثانيا: يدون بالهامش أساء المؤلفين إذا كان عددهم اثنين حتى ثلاثة، فإذا زاد عددهم على ذلك فإنه يكتفى بالإسم الأول حسما هو موجود على غلاف الكتاب، ويكتفى بعده بتدوين كلمة هوآخرون ».

يختلف الأمر في قائمة المصادر؛ إذ لا بد من تدوين أساء المؤلفين كافة مها بلغ عددهم.

ثالثا: الفاصلة هي العلامة الاملائية المستعملة بشكل رئيس ثابت في الغصل بين وحدات معلومات المصادر بالهامش.

في حين أن النقطة هي العلامة الإملائية الرئيسة المستعملة في الفصل بين وحدات معلومات المصادر في قوام المصادر (البيبلوجرافية).

رابعا: بيانات النشر عن المصدر بالهامش تدون بين قوسين.

في حين أنها لا توضع هذه المعلومات بين القوسين في قائمة المصادر «البيبلوجرافية».

خامسا: رقم الجزء والصفحة مهم وضروري بالنسبة لتدوين المصدر بالمامش.

في حين أنه لا حاجة إليه في قائمة المصادر، إلا في حالة أن يكون الاقتباس جزءا أو فصلا من كتاب، أو بحثا في دورية، وفي هذه الحالة لابد من تدوين الرقم الأول والأخير له. وكذلك إذا كان القسم يطالب منسوبيه بتدوين عدد صفحات كل مصدر رجع إليه الباحث، فإنها تدون في نهاية المعلومات عن المصدر (١٠).

هذا وقد سبق عرض غاذج تطبيقية لتدوين المعلومات عن المصادر في قوائم المصادر (البيبلوجرافية). وتدوينها بالهامش بصورة تفصيلية في (غاذج تسجيل المعلومات عن المصادر ببطاقة التعريف) إذ هي الطريقة المتبعة في تنظيم قوائم المصادر (البيبلوجرافية) (التوثيق الكامل بالهامش) (البيبلوجرافية).

<sup>(1)</sup> Turabian, A Manual for Writers, P. 127, 126, 84, 83.

<sup>(</sup>٢) ص ٨٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ص ١٣٣ من هذا الكتاب.

## الفصّ لالترابع

# البَجَث في شِكله الأخير تعنيمَات الطَّنع - ترتيبُ الرَّسَالَة

أولاً: تعليات الطبع.

تقديم:

الطباعة.

أرقام الصفحات.

التصحيح، والتعديلات.

العناوين الرئيسة.

العناوين الجانبية.

الهوامش الجانبية.

الفقرات الجديدة.

الإحالات.

الجداول، والبيانات التوضيحية.

العلامات الاملائية.

الورق.

التجليد.

### تعليات الطبع

#### تقديم:

ركائز البحث العلمي وقوامه الأمور التالية: الموضوع – المنهج – الجانب الفني.

أما الموضوع فهو مضمون البحث، ومحور الدراسة، فكلها كان طريفا مفيدا يخدم جانبا علميا، أو يسهم في معالجة موضوعات علمية، أو اجتماعية مهمة فانه يجتذب أنظار العلهاء، ويحظى بإقبال الدارسين، ومن عوامل نجاح الموضوع أن يجمع له الباحث مادة علمية غزيرة، ينتقي منها، فيفحصها، ويعمل فكره فيها نقدا، وتهذيبا، وتطويرا، ثم يخرج من كل ذلك بفكر جديد، ودراسة متينة يحس القارىء من خلالها الجهد المضنى، والرغبة الصادقة في البحث.

أما المنهج فهو أسلوب العرض، والمناقشة الهادئة، والتزام الموضوعية التمامة، وتأييد القضايا المعروضة بالأمثلة، والشواهد المقنعة، دون إجحاف، أو تحيز، أو استكثار، واستعال المعلومات استعالا صحيحا في أسلوب علمي سلم.

أما الجانب الفني فإنه يتمثل في التزام الطرق التنظيمية المحددة، التي تواضع العرف العلمي العام على حذوها، والسير على منوالها، ابتداء بتنظيم المعلومات، وتدوين التعليقات، وقائمة المصادر، والدقة في استعال العلامات الاملائية، وغير ذلك من المصطلحات والتنظيات في هذا الجال، مما يجعل البحث العلمي مقبولا شكلا.

أصبح الجانبان: المنهجي، والفني مقياس جودة البحث العلمي وقبوله في الوقت الحاضر، تركز عليها المؤسسات العلمية العريقة؛ نظرا لأن برامج الدراسات العليا تهتم بصياغة باحث، بمنهج معين، وتفكير منظم، وهو الهدف الأساس من برامج هذه المرحلة التعليمية. جاء في كتاب (الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه) ما يوضح هذه الحقيقة في المقالة التالية:

«غالبا ما يكون تنظيم معلومات الرسالة ملفتا للإنتباه. وقد أصبح يحتل الدرجة الأولى من هذا التدريب العلمي أكثر من دراسة الموضوع، وجوانب الجدة فيه، فمن خلال طريقة استعال المعلومات في موضعها الصحيح تتجلى قدرة الكاتب، وملكته العلمية، فالإلتزام بعمل علمي يفرض اتباع الطرق المتبعة، والمعترف بها علميا، وتعلمها، والتعرف عليها مسبقا يجعل اتباعها أمرا سهلا، وعلى العكس من ذلك لو لم توجد سابق معرفة بها، أو كان تعلمها خطأ «١٠).

#### الطباعة:

مسؤولية البحث كتابة، وتنظيا، وتصحيحا، هي مسؤولية الباحث، سواء قام هو بنسخه، أو عهد به إلى آخر؛ إذ لا بد في جميع الأحوال من التأكد من التزام المنهج السليم، واتباع الطرق الفنية في تحضير البحوث، ووضعها في القالب الذي يعترف به الوسط العلمي، الجامعي، المتطور.

البحوث الجامعية مرآة العصر، تنعكس فيها روحه شكلا، ومضمونا، وأسلوبا، فمن ثم تأتي تقديراتها حسب موافقتها لمعايير عصرها، وأصبح لهذا أثره على السمعة العلمية: ليس على الباحث نفسه، بل إلى ما هو

<sup>(1)</sup> Pikford and Smith, P. 44.

أوسع دائرة من هذا: إلى الجامعة التي تمنح عليها الدرجة العلمية، والبلد التي تنتمي إليها، وإلى طبقة المتعلمين فيها بعامة.

يتبع في نسخ الرسالة العلمية على الآلة الكاتبة التعليات الآتية:

- يراعى أولاً أن يكون شريط النسخ من النوع الجيد؛ لكي يضمن وضوح الحروف، والكلمات.
  - ينبغي أن تكون الكتابة على وجه واحد من الصفحة.
- تضاعف المسافة بين السطور لجميع النصوص المدونة بالرسالة بما فيها التوثيق، والتعليقات، والاقتباسات، والجداول.
- يترك فراغ بمقدار سنتمتر واحد من بداية السطر لكتابة الفقرة الجديدة.

## أرقام الصفحات:

تعد كل صفحة من الرسالة وثيقة علمية مهمة، وإغفال ترقيم واحدة منها يعنى فقدانها، وضياع جزء مهم منها.

تبدأ صفحات الرسالة فعلا بصفحة العنوان، فمن ثم تأخذ رقم (١) عداً ، وان لم تدون رسما.

إن إغفال عد الصفحة الأولى بين عدد أوراق الرسالة - كما هو ملموس في بعض الرسائل - هو جهل بأهميتها، وتعريض لأن تصبح الرسالة مجهولة العنوان، مجهولة المؤلف، والجامعة التي صدرت عنها، وباختصار تصبح مجهولة الهوية تماما.

يهابع تسلسل الأرقام بعد صفحة العنوان برقم (٢). ويمكن ترقيم الصفحات التي تسبق نص الرسالة بالحروف الهجائية، وتعطى صفحة العنوان حرف (أ).

على كلا الطريقتين لا بد من إعطاء صفحة العنوان رقم (١) بين الأرقام، أو الحرف (أ) بين الحروف، وإن لم تدون رسما، ولكن تأخذ

الصفحة التي تليها الرقم الثاني، أو الحرف الذي يليه.

ترقم الصفحات وسط الهامش الأعلى في منتصف المساحة الطولية على بعد ٢ سنتمتر من حافة الصفحة، أو بالهامش الأسفل على نفس النظام، أو في أعلى الصفحة من الجهة اليمنى محاذيا للكلمة الأولى من السطر الأول، أو الجهة اليسرى محاذية للكلمة الأخيرة من السطر الأول.

يغفل تدوين الارقام رسما، ولكن يعد ضمن تسلسل الصفحات في الحالات التالية:

- ١ صفحة عنوان الرسالة.
- ٢ إذا توسط الصفحة عنوان رئيس.
- ٣ إذا بدأت الصفحة بباب، أو فصل جديد.

« في حالة إضافة صفجة جديدة للرسالة بعد الانتهاء من الترقيم تحمل الصفحة الجديدة رقم الصفحة السابقة عليها، وتميز بالحروف، مثلا: ٥٢ أ، ٥٢ ب.

في حالة حذف صفحة من صفحات الرسالة يدون على الصفحة التالية لها رقم الصفحة المحذوفة مع رقمها، وتكتب على هذه الهيئة: ٨٣-٨٤.

في حالة حذف مجموعة من الصفحات يدون على الصفحة التي بعدها بداية رقم الصفحات المحذوفة على الصورة التالية: ٨٣-٩٠».

التصحيح، والتعديلات:

تصحيح الأخطاء اللغوية، والمطبعية شيء ضروري لاستكال الرسالة صورتها العلمية، وهذه مسؤولية الباحث.

من الخطأ ومظاهر التعجل تقديم بيان بالتصحيحات بعد تسليم الرسالة ، أو حين انعقاد جلسة المناقشة ، الأمر الذي يعطي انطباعا سيئا عن الباحث يستطيع أن يتفاداه بالعمل المتأني.

«يستدعي الأمر أحيانا إدخال بعض التعديلات بعد نسخ الرسالة، أو إضافة بعض الزيادات البسيطة التي يمكن تدوينها في الفراغ بين السطرين، وفي المكان المطلوب.

تغير الصفحة بكاملها إذا كثرت الأخطاء فيها، أو أضيف إليها زيادات كثيرة.

ينبغي أن لا يدون التصحيح خلف الصفحة؛ إذ ربما يتجاوزه الناسخ، كما لا تكتب الإضافات، أو التعديلات بطريقة عكسية خالفة لكتابة النص؛ حيث إن هذا يستدعي من الناسخ أن يغير الصفحة عن هيئتها العادية للتمكن من قراءتها.

## العناوين الرئيسة:

لا بد أن تكون كتابة العنوان واضحة ،بارزة ؛ بحيث يتنبه له من أول وهلة .

يدون العنوان الرئيس، وكذلك الباب، أو الفصل، في صفحة جديدة. رقم الغصل، وعنوانه، وما أشبهه من العناوين الرئيسة تدون وسط السطر، ويترك فراغ من الأعلى يقدر بخمسة سنتمترات؛ ليبدو بارزا، ملفتا لنظر القارىء.

## العناوين الجانبية:

العناوين الجانبية مهمة في البحث؛ إذ أن ما يأتي تحتها يمثل وحدة فكرية، ومقطعا معينا في الموضوع، كما تسهم في وضوح الموضوع، وعقليته المنظمة.

يراعى في تخطيطها التناسب، وعدم الإكثار لغير ضرورة.

فالعناوين الجانبية الكثيرة ليست فقط مما يؤثر على مظهر الكتاب، بل إنها مدعاة أحيانا إلى تشتيت فكر القارى، واضطرابه.

## الهوامش الجانبية:

من المهم جدا أن يترك فراغ بقدار لا يقل عن ثلاثة سنتيمترات من الجوانب الأربعة من كل صفحة ،بل رباتطلب الأمرأكثر من ذلك بالنسبة للهامش الأعلى والأسفل. فالحافظة على إيجاد فراغ كاف للهوامش من كافة جوانب الصفحة يحفظ نصوص الرسالة من أن تأتي عليها عملية التجليد، والخياطة فتخفيها. كما يعطي فسحة للترقيم الجانبي، والعناوين الجانبية البارزة، وغيرها، ويفسح الجال أيضاً لتشذيب أطراف الورق، دون تأثير على الكتابة.

أما الهامش الأعلى فيعطى مساحة أكبر؛ حيث يدون في وسطه أرقام الصفحات، والعناوين الرئيسة

أما الهامش الأسفل فقد يستقل بمساحة أكبر من الهامش على الجانبين حسب حجم التعليقات، والتوثيقات المطلوبة، ولا يقل بحال عن مساحة الهامشين الأين والأيسر.

«حاول أن تتفادى التعليقات، وكتابة الهامش ما لم تكن ضرورية، وتذكر أنها تقطع استمرار أفكار القارى، وتضايقه. يتم نسخها من حيث المسافة بالطريقة التي يتم بها نسخ النص بمضاعفة المسافة.

يكن الاستغناء عن الأرقام بإشارات، وأشكال تدل على التعليق عندما تكون التعليقات قليلة مثل: \*، +، ٥.

ليس الهامش مكانا مناسبا للجداول، والبيانات، أو أي نقل آخر مما تضيق به مساحة الهامش الأسفل.

إذا لم يمكن إدخال مثل هذه البيانات في صلب النص، أو كانت طويلة فإنها تدون جميعا في قائمة مستقلة بنهاية الفصل، تحت عنوان (تعليقات)، وتعطى أرقاما، يتم الكشف عنها من خلالها بمثل طريقة الفهرسة.

## الفقرات الجديدة:

تقسيم الأفكار في الفصل الواحد، أو الموضوع الواحد إلى وحدات مستقلة يساعد على وضوحها، وتنظيمها، كما يريح القارىء، ويساعده على المتابعة. يبدأ بكتابة الفكرة الجديدة، أو العنصر الجديد في سطر جديد، بعد ترك فراغ يقدر بسنتمتر واحد، أو خسة فراغات من الهامش الأين.

كما يبدأ بسطر جديد على نفس التنظيم إذا زاد النص المقتبس عن أربعة أسطر، ويفضل البدء بعد ترك عشر مسافات من الهامش، وتدوين نقطتين رأسيتين قبل النص المقتبس.

### الإحالات: (Cross Refereces)

تقضي المناسبة أحيانا الإشارة إلى بعض الأفكار، أو النقاط في الرسالة نفسها في أبواب، وفصول أخرى، متقدمة، أو متأخرة.

تقل الإحالات أحيانا فيشار إليها بالهامش، وتكثر أحيانا أخرى، وفي هذه الحالة يفضل كتابتها في فصل مستقل كالجداول، والبيانات. وللباحث الخيار في الطريقة التي يستحسنها، شريطة أن تكون سهلة التعرف للقارىء، ولدى اختيار طريقة معينة فإنه من الضروري التزامها في كافة خطوات البحث.

## الجداول والبيانات التوضيحية:

تعد الجداول، والبيانات من الوسائل التي تساعد القارىء على استيعاب المعلومات سريعا.

لا شك أن إضافتها للرسالة يزيد من ضخامتها، فمن ثم تراعى الدقة في اختيار المهم، والضروري منها. والمعيار لإثباتها، أو حذفها هو

أن تسأل نفسك: هل ستساعد القارىء على فهم الموضوع سريعا؟

ومن أجل أن تؤدي الغرض المطلوب منها لا بد من العناية بتنظيمها، والاهتام بوضوح المطلوب منها بطريقة مبسطة، والتقليل من الضوابط التي تحكمها.

في حالة الرغبة في تدوين بعض التعليقات بالهامش فإنه يشار اليها بالحروف (أ،ب،ج)، لا بالأرقام.

يُوضع لكل جدول رقم، وعنوان، ويكشف عنه في صفحة خاصة عن طريق الرقم الخاص به.

تدون الجداول، والبيانات في ورقة مستقلة، وتوضع مباشرة بعد الصفحة التي نوه عن موضوعها، وتعطى رقباً متسلسلاً مثلها في هذا مثل بقية الصفحات.

## العلامات الإملائية:

إن مراعاة الفواصل، والعلامات الإملائية، وتدوينها بشكل صحيح يساعد على فهم النص بالصورة الصحيحة، وكما يريدها الكاتب. وهذا عنصر مهم في تقويم الرسالة علمياً، وإبرازها في الصورة المطلوبة. الورق:

يتخير الورق من النوعية الجيدة التي تساعد على حسن اخراج الرسالة، ويراعى في حجمه النوع الذي تحدده الجامعة ١١×٨,٥٠ انش، أو (فولسكاب).

### التجليد:

ترى بعض الجامعات أن يجلد البحث بعد الانتهاء من المناقشة، وإجراء التعديلات المطلوبة، ثم تودع النسخ المطلوبة للجامعة في الصورة الصحيحة الأخيرة. في حين أن بعض الجامعات يلزم الطالب تقديم

الرسالة مجلدة قبل المناقشة، ويرى بعض آخر تقديم نسخ المناقشين مجلدة، ثم يقدم بعد ذلك العدد المطلوب من النسخ مجلدا للجامعة بعد إجراء التعديلات، وتنفيذ مقترحات المناقشين.

وهذا يعني معرفة تعليات القسم مسبقا. كما لا بد من معرفة نوع التجليد، والجلد، واللون المطلوب، وعدد النسخ المطلوب تسليمها للجامعة.

يدون على كعب الرسالة: اسم الجامعة - عنوان الرسالة - الدرجة العلمية - اسم الطالب - سنة التقديم - ترقيم الأجزاء.

هذه كلمة عامة فيا يتصل بطبع الرسالة وتحضيرها في شكلها الأخير(١).

<sup>(</sup>١) انظر لأكثر فقرات هذا الجزء:

A Guide For Wiley – Interscience Authors In The Preparation and Production of Manuscript and Illustration (New York: John Wiley & Sons, 1974), p. 2,3,10,18.

# ثانيا: ترتيب الرسالة

تقديم.

۱ – صفحة العنوان.

۲ – صفحة البسملة.

۳ – مستخلص الرسالة.

٤ – تقديم أو (شكر واعتراف).

٥ – قائمة محتويات البحث (الفهرسة).

٢ – المصطلحات والرموز.

٧ – نصوص الرسالة ومباحثها.

٨ – ملحقات البحث.

١٠ - نظرة أخيرة على البحث.

١١ - مناقشة الرسالة ومعايير تقويها.

## ترتيب الرسالة

### تقديم:

تحدد بعض الجامعات ترتيبا معينا لمواد الرسائل العلمية التي تمنح عليها درجات علمية عليا، مراعية اعتبارات معينة، ومفاهيم لها مدلولها تختص بها.

في حالة عدم وجود تنظيم معين تطلبه الجامعة فإن بين يدي الطالب هنا عرضا لتنظيم مواد الرسالة، ومحتوياتها، بدءا بصفحة العنوان، وانتهاء بقائمة المصادر، خطوة، خطوة، حسب الترتيب الذي ينبغي أن يتم في ضوئه تنظيم البحث في هيكله العام، وتوضيح وظيفة كل منها حسب المعمول به في الجامعات وفق النسق التالي:

## ١ - صفحة العنوان:

من المفيد وضع ورقة بيضاء بعد الغلاف للمحافظة على صفحة العنوان، العنوان نظيفة، من دون أن تحسب في الترقيم، تليها صفحة العنوان، يدون عليها أولا عنوان البحث، ثم اسم الباحث، فاسم المشرف، فالدرجة العلمية التي قدم لها البحث، ثم القسم، فالجامعة، وفي نهاية الصفحة يدون التاريخ هجريا وميلاديا.

تدون كل هذه المعلومات وسط الصفحة، وبأبعاد متناسبة.

ومن المناسب أن تكون بخط واضح، يتم تخطيطها حسب النموذج التالي:

# المسؤولية الاجتاعية للفرد والدولة في القانون السعودي

إعداد عمد ابراهيم أحمد علي

اشراف Professor N.J. Coulson

جث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من قسم الحقوق بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن

ذو القعدة ١٣٩١هـ - فبراير ١٩٧١م

#### ٢ - صفحة البسملة:

تخص الصفحة الثانية بعد صفحة العنوان بالبسملة؛ حيث إنها شعار إسلامي يميز مؤلفات الحضارة الإسلامية، وعلومها، بالإضافة إلى المعاني الروحية التي جاءت بها الآثار الصحيحة في الأحاديث النبوية الشريفة.

## ٣ - مستخلص الرسالة:

إعداد ملخص للبحث يأتي بعد صفحة العنوان مباشرة، وهو تلخيص مركز، ومختصر جدا، لا يتجاوز الثلاثائة كلمة، يوضح فيها أهمية البحث، كما يحدد فيها الباحث الجانب الذي سيكون محور بحثه، ودراسته، ثم تصوره في تنظيمه، وتبويبه، والمنهج الذي سلكه في تتبع حقائقه. وهذا الملخص في حقيقته خطوط عريضة عن الموضوع.

وقد أصبح عرفا عالميا بين المؤسسات الجامعية في العصر الحديث أن تكون هذه المستخلصات طليعة الرسالة، وشرطا أساساً، في صلاحيتها للتقديم.

إن لهذا الملخص أهية كبيرة بالنسبة للقارى؛ إذ أن بإمكانه أن يدرك اهتامات الرسالة في وقت قصير جدا، فيستشف الجوانب التي تعالجها، فتكون بمثابة الباعث على دراستها، والاطلاع عليها. بالإضافة إلى أن هذه المستخلصات للبحوث، والرسائل الجامعية خير عون لأمناء المكتبات في تصنيفها، والتعرف على موضوعها العلمي. ليس هذا فحسب بل إن دور النشر الجامعية تهم بنشر ملخصات الرسائل الجامعية في دررياتها، وهي تساعد أيضا دور النشر الأخرى في التعرف على

موضوعات الرسائل الجامعية، وإلحاقها في منشوراتها المتخصصة في هذا الجانب.

كتابة هذا من قبل الباحث أولى من كتابة محرر، أو موظف لا يدرك الجوانب المهمة التي يرغب الباحث إبرازها، هذا إن لم يجهل مجال تخصصها.

هذه هي جلة الأسباب التي دفعت بالجامعات العالمية المتقدمة أن تلزم طالب البحث بعمل مستخلص علمي للرسالة، وبعدة لغات أحيانا.

# ٤ - تقديم أو «شكر واعتراف»:

التقديم غير المقدمة، إذ يعبر عن الأول أحيانا بده شكر وتقدير »، في حين أن المقدمة تمثل الفصل الأول من موضوع البحث. هذا الجزء من البحث يستقل بعرض الشكر، والتقدير للأشخاص، والمؤسسات التي أسهمت في تذليل صعوبات البحث، وقدمت التسهيلات المكنة عما كان لها فضل كبير في تقدم البحث، والإلمام بجوانبه.

والمشرف على البحث أو الرسالة هو أحق الناس بالاعتراف بجهوده؛ إذ أنه رعى البحث وليدا حتى بلغ درجة النضج، والاعتبار، وليترفع الطالب أسلوبا، وعملا عن الجاملات، والتملق لأصحاب المراكز، والنفوذ في مؤسسته، أو جامعته، أو أي أحد آخر إذا لم يكن له دور حقيقي في بذل العون العلمي، أو المشورة بالرأي: ليعطي انطباعا طيبا عن شخصيته العلمية، فإن أول من يستنقص سخاءه في الثناء، والمديح الأشخاص الذين منحهم ذلك، دون مجهود حقيقي بذلوه من قبلهم.

### ٥ - قائمة محتويات البحث:

هذا الجزء يأتي مباشرة بعد «التقديم »، ويكون البدء بها في صفحة جديدة. تدون مواد هذا الجزء تحت عنوان «الحتويات» ومكانه الوسط من أعلى الصفحة. أما التفاصيل التي تدون تحت هذا العنوان فإنها تكون بحسب التقسيم الأساس للموضوع من أبواب، أو مباحث، أو فصول.

تدون عناوين التقسيات الأساسية بخط عريض واضح، وتكون التقسيات الأخرى الثانوية المتفرعة عن تلك بخط أدق من عناوين الأبواب، والفصول.

لا بد من العناية بمطابقة العناوين بقائمة محتويات مع ما هو مدون بداخل الرسالة، دون زيادة، أو نقص، أو أي نوع من الاختلاف.

يدخل ضمن هذا القسم من البحث فهارس الخرائط، والجداول، والقضايا الحقوقية، وغيرها من صفحات مستقلة.

## ٦ - المصطلحات والرموز:

أحيانا يتكرر في البحث استعال أساء أشخاص، أو أماكن، أو معان ذات مدلولات علمية، وإعادتها في كل مناسبة يرد ذكرها فيه تضييع للوقت، والجهد، فيلجأ الباحث إلى استعال مصطلحات خاصة. ورموز مختصرة تغنيه عن تدوين مدلولاتها كاملة، كلما وردت مناسبة لها.

يستدعي الأمر حينئذ تخصيص صفحة، أو صفحات خاصة لتدوين المصطلحات، والرموز، مع بيان المعنى المقصود منها في الجهة المقابلة لها؛ لتكون بمثابة الدليل، والمرشد للقارىء أثناء قراءة البحث.

ومما ينبغي مراعاته في وضعها أن يكون من السهل إدراكها، وفهم مدلولها من القارىء حال ظهورها بين نصوص البحث.

مكانها الطبيعي من البحث أن تأتي تالية لقائمة المحتويات، وسابقة لمقدمة البحث مباشرة. ولكل باحث أن يضع لنفسه مصطلحات خاصة به، شريطة أن تكون مفهومة، ومقبولة بشكل عام.

## ٧ - نصوص الرسالة ومباحثها:

نصوص الرسالة وموضوعاتها الرئيسة تبدأ ببداية المقدمة، وبالإمكان أن تعد الفصل الأول من الرسالة إذا كانت طويلة، وتقود إلى نقطة المناقشة.

تقسيم البحث إلى أبواب، وفصول يعتمد على طبيعة البحث. فكلمة «باب» تكتب عندما توجد تقسيات تندرج تحته فصول. ويكون البدء بـ«الباب الأول» ثم يجيء بعده «الفصل الأول». فإذا كان التقسيم الرئيس هو (الباب) فليكن على صفحة جديدة، وليكتب العنوان بخط عريض وسط الصفحة.

وطرق التقسيم في اللغة العربية كثيرة ، ومتنوعة ،: فأحيانا يجري تقسيم الموضوع على أساس «مطالب » فيقال «المطلب الأول »، «المطلب الثاني » الخ ، وأحيانا إلى «مباحث »، وأحيانا إلى (مقاصد) ، ويدخل تحتها الأبواب، وتحت الأبواب الفصول.

«بعض البحوث تحتاج إلى تقسيم النصوص في الفصل الواحد إلى عدة أقسام تحت عناوين جانبية؛ بقصد وضوح العرض، ولا يكن أن تخضع مثل هذه لقانون معين متبع، إلا أن ثمت شيء

واحد لا بد من التنبيه عليه: ذلك أن استمال مثل هذه التقسيات لا بد أن يتم بشكل منطقي دامًا، وفي سبيل تنظيم هذه العملية يمكن استعال الأرقام، أو الحروف الأبجدية.

لا بد من الاقتصاد في التفريعات الكثيرة المتعددة، والتي غالبا ما تقود إلى الغموض، والحيرة، ومما يساعد على وضوح التقسيات الفرعية كتابتها مع بداية السطر، وترك فراغ بقدر ثلاثة سنتمترات في أوله؛ مما يساعد على وضوح الفكرة، وتبينها. أما التقسيات المعقولة، وبشكل سليم فليس من المنطق أن يقال بأنها تؤدي إلى الغموض، والحيرة. بل إن هذا إذا استخدم بشكل سليم سيساعد على توضيح الفكرة، وإبرازها. وإذا كان البحث مشتملا على موضوعات أقل من الفصول فحينئذ يستدعي الأمر إلى عمل عناوين جانبية، وهذه في نفسها تختلف أهميتها، ولا بد لذلك من طريقة ثابتة.

بالإمكان أن يجمل لكل منها ما يميزها بأن يكتب عنوان الموضوع بخط مميز، ويوضع خط تحت ما هو مهم، ويكتب بخط مميز من دون وضع خط تحت ما هو أقل درجة من أولئك.

الجداول، والخرائط، ووسائل الإيضاح... الخ لا بد أن تكون واضحة ، سهلة القراءة ، والفهم ، وفي سبيل هذا الهدف لا مانع أن يكون حجم هذه الوسائل كبيرا بشكل كاف. وهذه الوسائل تحتاج إلى علامات تميزها ، وأرقام تسجل عليها ، إما بأعلى الورقة ، أو بأسفلها في رقم متسلسل مع بقية أوراق الرسالة.

إذا كانت بعض هذه الوسائل من خرائط، وجداول ذات حجم أكبر من الصفحة فلا بد من تدوينها على أكثر من صفحة ما دام أنها واضحة. أما الأوراق الكبيرة الحجم والتي تطبق ولا

تنتظم مع حجم الرسالة فلا بد من تفاديها إلا في الحالات الضرورية النادرة، وغالب هذه الوسائل بالإمكان انتظامها مع حجم الرسالة، وصفحاتها إذا استعمل التصوير الفوتوغرافي لتصغير حجمها.

والوضع المثالي: هو أن تظهر هذه الوسائل، والجداول حالا عند أول إشارة لها في نصوص الرسالة، وأن تكون الإشارة إليها واضحة، مثلا إذا قلت انظر إلى الجداول رقم (١)، أو الخريطة رقم (٢) الخ تظهر عندها الخرائط موضحا عليها النقاط والإشارات ذات الاتجاهات، وتوضيحات الرموز المدونة.

أما ما يتصل بوسائل الإيضاح الأخرى فلا بد من ذكر التفاصيل التي تبين المراد منها، والمفروض في وضع هذه الوسائل الإشارة إلى بعض الجوانب المهمة في نظرك، ولن يشاركك القارى، هذا الاهتام حتى تضع النقاط على الحروف، ويلمس بنفسه تلك الأهمية.

ينبغي لدى استخدام الخرائط، وجداول الاحصاء، ووسائل التوضيح التنويه في المكان المناسب بالشكر لمن قدم لك العون، والمساعدة في تزويدك بها، حتى ولو كانت الوسائل ليست صورة من العمل الأصلي، وإنما وضعت على أساس أعال الآخرين، وقواعدهم، وفي نهاية الخريطة، أو الجداول الخ... تضع بين قوسين بأنها صممت على أساس كذا وكذا... «موضحا اسم المرجع الأصلي، ويتبع مثل هذا في الصور، والخرائط، والجداول التي لم تقم أنت بها أساساً ه(١).

Pick Ford and smith, A student Hand Book. (۱)

. ۱۰۳ تعریب عبد الوهاب ابراهم أبو سلمان ص

#### ٨ - ملحقات البحث:

«من الأفضل أن لا يلجأ الباحث إلى إثبات ملحق للبحث بقدر الإمكان، ولكن ثمت حالات تتطلب إثباته؛ إذ أنه الطريقة الوحيدة لإلحاق ما يراد إلحاقه».

بحدث أن يضم إلى البحث بعض المواد العلمية التي ليست لها أهمية مباشرة بخطة البحث؛ إذ أن إدخالها في صلب البحث وموضوعاته يسبب انقطاعا في تسلسل الأفكار، وترتيبها.

الملحق قد يكون محتويا على غاذج أشكال، أو أسئلة خاصة قصد توجيه تجربة معينة، أو محتويا على مادة علمية مجمعة... الخ، وإذا أشرت في مراجعك إلى بعض الوثائق مما يصعب الحصول عليها، وليس بالإمكان وجودها فمن الممكن تصويرها، وضمها في نهاية البحث ملحقاً لها، وأحيانا ما يكون هذا خير موضع للتتات والجداول، ووسائل الإيضاح... الخ.

من الأولى وضع ملحق «تذييل » للجداول المتقاربة المعروضة كأمثلة إذا كانت المادة العلمية التي تدرسها متشابهة متاثلة.

أما إذا كانت المادة العلمية مختلفة العناصر فمن الأفضل أن تضع ملحقا في نهاية كل قسم، فيعطى الملحق رقا مستقلا، وعنوانا خاصا يوضحه. يشار إلى كل هذا في المحتويات بعبارة مختصرة تدل عليها بدلا من ذكرها بشكل مطول ».

## ٩ - قائمة المصادر والمراجع «البيبلوجرافية »:

قائمة المصادر الأخيرة هي آخر أجزاء البحث، وقد سبق الحديث عنها في إسهاب فلا حاجة إلى التكرار (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: (غاذج تسجيل المعلومات عن المصادر ببطاقة التعريف) ص ٨٢ من هذا الكتاب.

## ١٠ - نظرة أخيرة على البحث:

ربا تشعر أنك لست بحاجة إلى مطالعة البحث ومراجعته مرة أخرى، خصوصا وقد أصابك التعب، وحلّ بك الملل، ولكن الواقع يتطلب منك قراءته مرة ثانية، بدقة، وعناية للوقوف على ما يكون فيه من أخطاء، ووضع الفواصل والعلامات الإملائية موضعها، وإثبات الأقواس في موضع الاقتباس والنقل الخ...، ومها بلغت جودة البحث، وأصالته فإن وجود الأخطاء سيقلل من قيمته، ويضعف الثقة به، وفي سبيل تلافي هذه الأخطاء الجث عن شخص له معرفة بموضوع البحث لقراءته وتأمله، وستدهش للنتيجة حينا تجد أن باستطاعة شخص آخر أن يحدد لك مواضع الغموض، ويستخرج أخطاء الرسالة بسهولة، في الوقت الذي لو قمت به لتجاوزت الكثير من الأخطاء دون التنه لها.

وعندما تقوم بتصحيح الأخطاء حاول أن تحافظ على مظهر الرسالة لتبدو في شكل أنيق ومشرف(١١).

## ١١ - مناقشة الرسالة ومعايير تقويمها:

حينها تكتمل كافة هذه الخطوات بصورة متأنية سليمة، يتم تسليم العدد المطلوب من نسخ البحث للقسم الختص، ليتخذ مجلس القسم الاجراءات القانونية المطلوبة لاختيار أعضاء لجنة المناقشة من الأساتذة المتخصصين، الذين سيكون منحهم الدرجة العلمية مبنياً على تأمل أمرين رئيسين: ١ - البحث. ٢ - موقف الماحث أثناء المناقشة.

<sup>(</sup>١) انظر لهذا الجزء من الكتاب Pickford and Smith, p. 37 - 58

- أولاً: فيا يتصل بالبحث نفسه، يكون الحكم عليه من خلال الأمور التالية:
  - أ جدة البحث، وأهميته علمياً، أو اجتاعياً، أو فكرياً.
    - ب توافر المنهجية في معالجة قضايا البحث.
      - ج توافر الموضوعية في البحث.
    - د التقيد بالجوانب الفنية المطلوبة في البحوث العلمية.
- خهور شخصية الباحث العلمية التي تتمثل في ابداء الرأي،
   والنقد المتجرد، وفي ترتيب المعلومات، وتبويب الفصول،
   والاقتباسات المناسبة.
- ثانياً: فيا يتصل بموقف الباحث لدى مثوله للمناقشة، والمقصود منها التعرف على الآتى:
- أ استيعاب الباحث للهادة العلمية المدونة، وفهمه أبعادها، ومضامينها.
  - ب أمانته العلمية في اقتباس النصوص، والآراء، وفهمه لها.
- جـ الإجابة على ما يطرح على الطالب من أسئلة إجابة علمية هادئة، والدفاع على يرد عليه من اعتراضات.

في ضوء ما تقدم من المقاييس تصدر لجنة المناقشة حكمها، وتقديرها لمنح الدرجة العلمية المناسبة، واضعة في الاعتبار مدى استيفاء الباحث تلك المقاييس، وتوخيه لها في عموم البحث.

\* \* \* \* \*

تم بعون الله وتوفيقه كتاب (كتابة البحث العلمي صياغة جديدة) بيد مؤلفه: الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليان الأستاذ بقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وذلك في يوم الأحد الحادي عشر من شهر شعبان عام ١٤٠٦هـ، الموافق العشرين من ابريل عام ١٩٨٦م، وتم تصحيحه يوم الأربعاء التاسع من رمضان المبارك عام ١٩٨٧هـ، الموافق السادس من مايو عام ١٩٨٧م، في طبعته الأولى، متوجها إلى الله جل وعلا أن يعم به النفع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

القِثُمُ الثَّاين 

## مدونات المصادر الإسلامية العامة

من الوسائل المعينة على البحث تعرّف الباحث على مدونات المصادر التي تعرض الأعال العلمية، وتحصرها في استقراء شامل في المجالات العلمية المتعددة، والوقوف على هذا ضروري للدارس، والمؤلف على السواء ليكون على علم تام بالأعال والجهود السابقة فيستفيد منها لدراسته.

والأمة الإسلامية منذ عصورها المبكرة حتى الوقت الحاضر لم تعدم من يهتم بهذا الجانب إدراكاً منها لأهميتها وخطورتها للبحث العلمي، فقد توافر لها الكثير من المؤلفات في المصادر العامة، والمتخصصة، وعناهج محتلفة، مستهدفة التسهيل، والتيسير على الباحثين.

فمن هذه المؤلفات مجموعة اتخذ فيها المؤلفون من أساء العلوم والفنون مدخلاً لترتيب هذه المصادر، فدونوا تحت كل علم مصادره، والمؤلفات فيه. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: كتاب (فهرس العلوم): تأليف أبي الفرج محمد بن إسحق الوراق الشهير بابن النديم (ت٣٨٥هـ).

ثانیاً: (مفتاح السعادة ومصباح السیادة): تألیف أحمد بن مصطفی بن خلیل الشهیر بطاش کبری زاده (۵۸۹)ه.

ثالثاً: (تاريخ الأدب العربي): تأليف كارل بروكلهان الألماني (ت١٩٥٦هـ ١٩٥٦م).

رابعاً: (تاريخ التراث العربي): تأليف فؤاد سزكين.

ومن المؤلفين من اتخذ من ترتيب عناوين الكتب حسب ترتيب حروف الهجاء مدخلاً للكشف عن الكتاب المطلوب وهذا ما نجده في الكتب الآتية:

أولاً: (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون): تأليف مصطفى ابن عبد الله الشهير بحاجى خليفة وبكاتب چلى (١٠٦٧)ه.

ثانياً: (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون): تأليف اساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩) هـ.

ومن مؤلفي المصادر من سلك منهجاً آخر في الكشف عن الكتاب حيث اتخذ من أساء المؤلفين القاعدة الأساسية في ترتيب كتابه وتنظيمه، فرتبها ترتيباً أبجدياً، أو هجائياً، يبدأ الكلام بحياة المؤلف مولداً، ومنشأ، ووفاة، ثم يسرد المؤلفات المنسوبة إليه. من هذه المصادر التي جرت على هذا النسق:

أولا: كتاب (معجم المصنفين) الذي ألف بأمر نظام شاه آصف جاه السابع ملك حيدر أباد الدكن (١٣٨٦هـ).

ثانياً: كتاب (هدية العارفين، أسماء المؤلفين، وآثار المصنفين) تأليف اسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩هـ).

ثالثاً: (معجم المؤلفين) تأليف عمر رضا كحالة.

ومن المؤلفين من نهج في عرض المصادر منهج التخصص بعنى أنه

جعل دراسته موقوفة على العرض الشامل للمصادر في علم معين، وتدوين كل المؤلفات فيه، أو تدوين مؤلفات فئة، أو أصحاب مذهب معين، من ذلك:

أولاً: (التفسير والمفسرون): تأليف محمد حسين الذهبي (ت١٣٩٧هـ).

ثانياً: (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة): تأليف العلامة محمد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥هـ).

ثالثاً: «الحديث والمحدثون» عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية: تأليف العلامة محمد محمد أبو زهو.

رابعاً: كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة): تأليف محمد محسن الطهراني ثم العسكري الشهير بالشيخ آغابزرك(١).

هذه بعض الأمثلة للمناهج التي سار عليها المؤلفون في تدوين المصادر «البيبلوجرافية » بصورة عامة، وفيا يلي عرض مفصل لمناهج بعضها مما هو أكثر شيوعاً، واستعالاً، ولعل الإشارة إليها، والتعريف بمناهج مؤلفيها يكمّل النقص المتوقع في العرض القادم لمصادر العلوم.

\* إحصاء العلوم: تأليف أبي نصر محمد بن محمد بن أوزلفي بن طرخان الفارابي (ت ٣٣٩هـ).

الطبعة الثانية تحقيق عثان أمين. القاهرة: مطبعة السعادة، سنة ١٣٥٠ هـ/١٩٣١ م.

المصادر العربية والمعربة: تأليف ماهر حمادة؛ مقدمة المحققين كامل كامل بكري، وعبد الوهاب ابو النور لكتاب: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة؛

مقدمة شهاب الدين النجفي المرعشي لكتاب: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون تأليف حاجى خليفة: والتصدير في الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>١) للوقوف على مزيد من المعلومات والأمثلة لمصادر الكتب وتتابع جهود العلماء المسلمين ونحوها تراجع الكتب التالية:

«يقول القاضي صاعد في التعريف به في كتابه (طبقات الأمم): كتاب شريف في إحصاء العلوم، والتعريف بأغراضها، لم يسبق إليه، ولا ذهب أحد مذهبه فيه. ولا يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء إليه وتقديم النظر فيه».

وقد قسم الفارابي في هذا الكتاب العلوم ثماني مجموعات درسها في خسة فصول، وعرض لكل مجموعة منها، فذكر فروعها، وموضوع كلّ فرع منها، وأغراضه، ووجوه الانتفاع به.. وما إلى ذلك.

احداها: (مجموعة علوم اللسان...)، وثانيتها: (علم المنطق بجميع فروعه)، وثالثها: (علم التعاليم): وأراد به ما يشمل: علم العدد، وعلم الهندسة، وعلم المناظر (البصريات)، وعلم النجوم (الفلك)، وعلم الموسيقى، وعلم الأثقال...، وعلم الحيل، ورابعتها: (مجموعة العلوم الطبيعية)، وخامستها: (مجموع العلوم الإلهية)، وسادستها: مجموعة العلوم المدنية (الأخلاق والسياسة)، وسابعتها: (علوم الفقه)، وثامنتها: علم الكلام بفروعه (علم التوحيد وملحقاته).

ويدل كتابه هذا ... على مدى تمكنه من مختلف فروع المعرفة السائدة في عصره، فقد عرض كل فرع من هذه الفروع عرض الحبير بحقائقه ، الملم بما يا وصل إليه الباحثون في مختلف مسائله »(١).

★ فهرست ابن النديم (في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والحدثين، وأسماء ما صنفوه من الكتب): تأليف أبي الفرج محد ابن إسحاق بن النديم (ت٣٨٥هـ).

مصر: مطبعة الاستقامة ، التاريخ : [بدون].

<sup>(</sup>١) على عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفارابي (القاهرة: دار عالم الكتب للطبع والنشر).

اعتمد ابن النديم منهج الترجة للعلوم والفنون، ومن خلالها ينفذ إلى التعريف بعلماء كل علم في فنه، وكل مؤلف في موضوعه، هدفه من الفهرست استيعاب جميع الكتب الموجودة في زمانه . قسم كتابه إلى عشر مقالات، كل مقالة منها اشتملت على عديد من العلوم، وإليك عرض لمحتوى تلك المقالات كما عرضها ابن النديم نفسه:

«المقالة الأولى: وتحتوى على ثلاثة فنون:

١ - وصف اللغات.

٢ - أسماء الشرائع المنزلة.

تعت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأساء الكتب المصنفة في علومه.

المقالة الثانية: وهي ثلاثة فنون: في النحويين، واللغويين، وأسماء كتبهم.

المقالة الثالثة: وهي ثلاثة فنون: في الأخبار، والآداب، والسير، والأنساب، وأساء المؤلفين فيها.

المقالة الرابعة: في أخبار العلماء، وأسماء ما صنفوه من الكتب، وتحتوى على الشعر والشعراء.

المقالة الخامسة: في الكلام، والمتكلمين، وأخبار العلماء، وأسماء ما صنفوه من الكتب.

المقالة السادسة: وهي ثمانية فنون: في الفقه، والفقهاء، والحدثين، وأسماء ما صنفوه من الكتب.

المقالة السابعة: وتحتوي على أخبار الفلاسفة، والعلوم القديمة، والكتب المصنفة في ذلك.

المقالة الثامنة: في أخبار العلماء في سائر العلوم القديمة والمحدثة، وأسماء ما صنفوه من الكتب.

المقالة التاسعة: في المذاهب، والاعتقادات، وأخبار العلماء، وأسهاء ما صنفوه من الكتب.

المقالة العاشرة: وتحتوي على أخبار الكيائيين، والصنعويين من الفلاسفة القدماء، والحُدَثِين، وأساء الكتب التي ألفها الحكماء.

وهذا الكتاب يزود الباحث بعناوين الكتب في العلوم، المتقدمة إلى ما قبل نهاية القرن الرابع الهجري. والبحث فيه لا يحتاج إلى عناء، إذ يكفي في الكشف عن المطلوب تحديد العلم، والتخصص ليقف الباحث على القسم الذي يريده، فيستعرض أساء المؤلفين، والمؤلفات في ذلك القسم ليجد بغيته.

 ★ فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف: تأليف أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة، الأموي، الأشبيلي (ت٥٧٥هـ).

الطبعة الثانية، بيروت: المكتب التجاري سنة ١٣٨٢ هـ.

«يروي ابن خير أساء الكتب حسب ترتيب العلوم. غير أنه يصعب على القارىء الجزم بكفاية المبدأ في هذا التريب » وقد بذل المحققان فرنشسكه قداره زيدين، وتلميذه خليان رباره جهوداً مشكورة في تصنيف فهارس مفصلة للكتاب جعلته سهل التناول، قريب المرام للباحثين. فصنفوا فهرسة الفصول، وفهرسة الكتب، مرتبة ترتيباً هجائياً، وفهرسة للمؤلفين، وبعض الرواة، وفهرسة الأساء الأماكن، ووضع أمام كل جزئية من تلك الفهارس رقم الصفحة، وموضعها من الكتاب. وإن المجهود الذي بذله المحققان في الصفحة، وموضعها من الكتاب. وإن المجهود الذي بذله المحققان في

تصنيف تلك الفهارس، والتي تعد مفتاح هذا الكتاب القيم جهد مشكور يسر الاطلاع عليه، والاستفادة منه.

وهذا النمط من التأليف مألوف في إجازات المحدثين في كتبهم المعروفة بـ (الأثبات) كما هي عبارة المشارقة، أو (الفهارس) كما هي عبارة المغاربة، والأندلسيين، وقد طبع منها الكثير المفيد في هذا المجال في الوقت الحاضر.

★ مفتاح السعادة، ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: تأليف
 أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت٩٦٨هـ).

مصر: دار الكتب الحديثة سنة ١٩٨٦م.

«ذكر في أوله المقدمات في فضيلة العلم، والتعليم، والتعلم، وشرائطها، ثم بين العلوم الخطية، وابتدأ بها في الدوحة الأولى كها فعل ابن النديم في فهرسته، وذكر في الدوحة الثانية العلوم المتعلقة بالألفاظ ، وأساء الكتب المدونة فيها، وتراجم المصنفين، والشعراء والعروضيين، والمترسلين، واللغويين، والنحويين، والقراء، وذكر علم التاريخ في هذه الدوحة، وأتى بأساء المؤرخين، وتراجمهم، وأساء الكتب المدونة فيه.

وذكر في الدوحة الثالثة علم المنطق، وعلم آداب الدرس، وعلم الجدل والخلاف، وأساء المؤلفين فيه.

وفي الرابعة بين العلوم الحكمية، وعلم الكلام، ومقالات الفرق، والطب والفلاحة وغير ذلك، وأساء الكتب المصنفة، وأساء المصنفين فيها، وتراجمهم.

وفي الخامسة ذكر العلوم العملية مثل: الأخلاق، وتدبير المنزل، والعلوم الشرعية مثل القراءة، والتفسير، والحديث، والفقه،

والأصلين، وبين تراجم العلماء، والكتب المصنفة في هذه العلوم.

وفي السادسة ذكر علوم الباطن، وبها تم الكتاب، ويردف كل علم بالمؤلفين، والمؤلفات فيه. ألحق بنهاية الكتاب فهارس موضوعية مفصلة سميت بالكشافات وهي أربعة:

- ١ كشاف العلوم.
- ٢ كشاف العناوين.
- ٣ كشاف المؤلفين والأعلام.
- ٤ كشاف الأماكن والبلدان.
- ★ كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون: تأليف مصطفى ابن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت١٠٦٧هـ).

الطبعة الثالثة، تقديم شهاب الدين النجفي المرعشي، طهران: المطبعة الإسلامية سنة ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م.

دون فيه زهاء خسة عشر ألفاً من أسماء الكتب، والرسائل، وما ينيف على تسعة آلاف وخسمائة من أسماء المؤلفين، وتكلم فيه على نحو ثلاثمائة علم وفن، رتب كتابه على مقدمة في أحوال العلوم، وأبواب، وخاتمة. شرح المنهج الذي سار عليه في خطبة الكتاب يقوله:

«رتبته على الحروف المعجمة كالمغرب، والأساس، حذراً عن التكرار والالتباس، وراعيت في حروف الأسماء إلى الثالث، والرابع ترتبباً. فكل ما له اسم ذكرته في محله مع مصنفه، وتاريخه،

<sup>(</sup>۱) حاجي خليفة، كشف الظنون، الطبعة الثالثة، تصدير محمد شرف الدين يالتقايا (طهران: المكتبة الإسلامية، ۱۳۵۸/۱۳۷۸م)، ج۱، ص ۸.

ومتعلقاته، ووصفه تفصيلا، وتبويباً. وربا أشرت إلى ما روي عن الفحول من الرد والقبول، وأوردت أيضاً أساء الشروح، والحواشي لدفع الشبهة، والغواشي، مع التصريح بأنه شرح كتاب فلاني، وأنه سبق، أو سيأتي في فصله، بناء على أن المتن أصل، والفرع أولى أن يذكر عقب أصله. وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإضافة إلى الفن، أو إلى مصنفه: في باب التاء، والدال، والراء والكاف برعاية الترتيب في حروف المضاف إليه كتاريخ ابن الأثير، وتفسير ابن جرير، وديوان المتنبي، ورسالة ابن زيدون، وكتاب سيبويه، وأوردت القصائد في القاف، وشروح الأسماء الحسنى في الشين. وما ذكرته من كتب الفروع قيدته بمذهب مصنفه على اليقين...

وأما أسهاء العلوم فذكرتها باعتبار المضاف إليه، فعلم الفقه مثلا في الفاء وما يليه، كما نبهت عليه مع سرد أسهاء كتبه على الترتيب المعلوم »(١).

 ★ ایضاح المکنون، في الذیل على کشف الظنون، عن أسامي الکتب والفنون: تألیف اسماعیل باشا بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي (ت۱۳۳۹هـ).

الطبعة الثانية: المكتبة الإسلامية ، سنة ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧ م.

هذا الكتاب تكملة لكتاب كشف الظنون السابق ذكره حيث أكمل تدوين ما فات تدوينه على حاجى خليفة، أو ألف بعده.

ذكر فيه حوالى تسعة عشر ألف كتاب، مرتبة على حروف المعجم.

<sup>(</sup>۱) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج ۱، ص ۲.

★ هدية العارفين، أسماء المؤلفين، وآثار المصنفين: تأليف اسماعيل
 باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت١٣٣٩ هـ).

الطبعة الثالثة، طهران، المكتبة الإسلامية، سنة ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م.

سلك فيه منهجاً مختلفاً عن كتابه «إيضاح المكنون » حيث اتخذ من أسماء المؤلفين المدخل لكشف المعلومات، فرتب أسماء المؤلفين حسب حروف المعجم، فيذكر الاسم أولا حسب ترتيبه، ويسرد نسب المؤلف، وسنة الولادة، والوفاة ما أمكن، ومؤلفاته.

 ★ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: تأليف العلامة المحدث عمد بن جعفر الكتاني (ت١٣٤٥هـ).

الطبعة الرابعة. كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني. بيروت: دار البشائر الإسلامية، عام ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

يعد هذا الكتاب بيبلوجرافية متخصصة ، إذ يجمع مصادر فنون علم الحديث ، في عرض شامل لكتب هذا العلم ، بفروعه المتعددة ، وقد أتى على حصر معظم الكتب المؤلفة في أربعة وخسين فناً من علم الحديث ، ليس هذا فحسب بل ضمن هذا التأليف شرحاً وتحليلاً لمصطلحات المحدثين في تسمية الفنون الحديثية ؛ ليجعل القارىء على معرفة تامة بالمقصود منها لدى المحدثين.

والكتاب نادر في موضوعه، مفيد فيا تناوله. وقد أوضح مؤلفه الغرض من تأليفه بقوله:

«والمقصود في هذه الرسالة المستطرفة بيان المشهور، وما تشتد إليه الحاجة منها؛ ليكون الطالب منها على كمال البصيرة والمعرفة، وتتميم الفائدة بنسبة كلّ كتاب لمؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه ». ★ مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: تأليف أبي العلى محمد ابن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ١٣٥٣ هـ).

الطبعة الثانية. ضبطه وراجعه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة المنورة: المكتبة السلفية، عام ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧ م.

اشتملت هذه المقدمة على بابين:

الباب الأول: فيما يتعلق بعلم الحديث، وكتبه، وأهله عموماً، وفيه أحد وأربعون فصلاً.

الباب الثاني: في فوائد خاصة متعلقة بالإمام الترمذي وجامعه.

والباب الأول من هذه المقدمة عرض شامل لكافة المؤلفات في علوم السنة النبوية، استوعبت كل ما كتبه السابقون في هذا الموضوع، وهو في هذا الجانب أوسع في ذكر المصنفات، والتعريف بها من كتاب (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة) للعلامة السيد الشريف محدد بن جعفر الكتاني رحمه الله (ت ١٣٤٥هـ). فالأخير اهتم بالمشهور من كتب السنة في حين أن الأول لم يتقيد بهذا بل اهتم بعرض ما يتعلق بعلم الحديث الخ.

وتتضاعف أهمية هذا الكتاب، ويتميز عن كافة المؤلفات في مجال دراسته أنه أضاف في نهاية هذا الباب فصلين مهمين للباحثين:

الأول: «الفصل الأربعون في ذكر بعض الأصول التي ذكرها الحنفية، أو غيرهم لرد الأحاديث الصحيحة، والكلام عليها »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۳۰۳.

وهذا فصل مهم لطلاب الدراسات الفقهية التي يطالبون في بحوثهم بالقيام بالترجيح بين المذاهب في دراساتهم الفقهية المقارنة.

الثاني: «الفصل الحادي والأربعون في تذكرة كتب الحديث القلمية [الخطوطة] النادرة »(١).

فقد عدد كثيراً، وأفصح عن مكان وجودها وتوافرها في الخزانات العالمية، والمكتبات الخاصة.

وقد جاء هذا الباب مستقلاً في هذه المقدمة في ثلاثمائة وست وثلاثين صفحة، في حين بلغ عدد صفحات (الرسالة المستطرفة) اثنتين وعشرين ومائتي صفحة في نفس الحجم.

والخلاصة أنه مصدر مهم للتعرف على المؤلفات في علوم السنة النبوية المطهرة.

★ تــاريــخ الأدب العربي: تــأليــف : المستشرق كــارل بروكلهان (ت١٣٧٦هـ).

الطبعة الثانية. نقله إلى العربية عبد الحليم النجار. مصر: دار المعارف، سنة ١٩٦٨م.

قصد المؤلف من كلمة (الأدب) معناها الواسع وهي: العناية بفهم ما كتبه شعب من الشعوب على أنه حلقة من حضارة ذلك الشعب، بصرف النظر عن العلم، أو الموضوع، فعكف على دراسة الكتب وتفهمها، والمؤثرات التي أحاطت بمؤلفيها، ثم شرع في تناول الحياة العقلية كافة بالوصف، والنقد، والتحليل، وأخذ يعرض صورة

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۳۲۹.

كاملة لجميع العلوم، والفنون، وتراجم مشاهير العلماء، والكتاب، والأدباء في دراسة مفصلة مقارنة، مصحوبة بكل ما وقف عليه من آثار العلم، والعلماء في مكتبات المشرق والمغرب، مشفوعة بكل ما عرفه من وجوه التأثير الختلفة لهذه الآثار، في ثقافة العالم وحضارته، وما عمل لها من ترجمات، وما أثير حولها من بحوث ودراسات، وما أسهمت به قدياً، وحديثاً في تربية العقول، وتنمية العارف، وتوليد الأفكار.

عرض في الجزء الأول إلى أدب اللغة العربية بالمفهوم السابق من أوليته إلى سقوط الأمويين سنة ١٣٢ هـ/٧٥٠م.

وعرض في الجزء الثاني إلى عصر النهضة العربية من سنة ٧٥٠م إلى سنة ١٠٠٠م وخصه بالبحث في الشعر، والشعراء في الأمصار الإسلامية، ثم بحث بعد ذلك النثر الفني، وعلم العربية على اختلاف مدارسها.

عرض في الجزء الثالث إلى دراسة التاريخ على اختلاف موضوعاته، والمؤلفين فيه. ثم بحث أدب السمر، وكتب الثقافة العامة. ثم علم الحديث، وطبقات المحدثين، وفي الباب الثامن: بحث علم الفقه وتطوره، وأثمة المذاهب، والمؤلفين فيه.

والكتاب جهد علمي كبير، موثق المصادر، واضح التخطيط والمعالم، دونت معلوماته بدقة وعناية، وبطبيعة الحال عمل جليل كهذا لا بد من وجود بعض المآخذ العلمية التي لا تقلل من أهميته ولا تخفى على الباحثين.

من المؤلفات التي عرضت لتدوين مؤلفات في علم معين، وجهود المتخصصين فيه، وهذا خاص – كما هو واضح من العنوان بالتفسير، وجهود علماء التفسير، وقد عرض المؤلف فيه إلى أكبر قدر من كتب التفسير لختلف الطوائف الإسلامية، وشرح لمنهج كل مؤلف. وقد أوضح المؤلف طريقته في معالجة هذا الموضوع في القدمة بقوله:

«التفسير والمفسرون وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير، وتطوره، وعن مناهج المفسرين وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى، وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين، ومن ينتسبون إلى الإسلام، وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث، وراعيت أن أضمن هذا الكتاب بعض البحوث التي تدور حول التفسير من تطرق الوضع إليه، ودخول الإسرائيليات عليه، وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن، أو كتابة التفسير، وما إلى ذكرها...

ورجوت أيضاً أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا الجهود موسوعة تكشف لهم عن مناهج أشهر المفسرين، وطرائقهم التي يسيرون عليها في شرحهم لكتاب الله تعالى ليكون من يريد أن يتصفح تفسيراً منها على بصيرة من الكتاب الذي يريد أن يقرأه، وعلى بينة من لونه، ومنهجه، حتى لا يغتر بباطل ، أو ينخدع بسراب».

رتب الكتاب على مقدمة ، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

أما المقدمة ففي معنى التفسير، والتأويل، والفرق بينها، والباب الأول: في الكلام على المرحلة الأولى من مراحل التفسير في عهد النبي عَلَيْكُ وأصحابه. الباب الثاني: في الكلام عن التفسير في

عهد التابعين. الباب الثالث: في الكلام عن التفسير في عصر التدوين ابتداء من العصر العباسي حتى العصر الحاضر.

وقد جرى الاعتاد هنا على هذا الكتاب بصورة رئيسة في عرض مصادر التفسير، ومناهج المؤلفين فيه، بالاقتباس المختصر للتعريف بها في إطار الخطة المرسومة لهذا القسم من الكتاب.

### تاريخ التراث العربي: تأليف فؤاد سزكين.

نقله الى العربية فهمي حجازي. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

يضم بين دفتيه عناوين أشتات التراث الخطوط في معظم مكتبات العالم التي زارها المؤلف، واطلع على فهارسها، وقوائم كتبها، واختار منها ما أمكن اختياره.

ويعد هذا الكتاب آخر مرحلة متطورة في تصنيف العلوم العربية، وطبقات مؤلفيها.

وطريقة المؤلف أن يعنون لكل علم، ويذكر نبذة تاريخية عن نشأته، وتطوره حتى العصر الذي حدده لذلك، كالتفسير مثلاً من حين نشأته حتى العصر الأموي، ثم يترجم بعد ذلك لأعلامه في ذلك العصر بما يتضمن جهود المترجم له العلمية فيا يتصل بذلك العلم، بعد عرض تاريخي موجز لحياته، ثم يذكر بعد ذلك مصادر ترجمته، ثم آثاره ومؤلفاته المطبوعة، والخطوطة، ومكانها من مكتبات العالم، وضمن ذلك يذكر تاريخ الخطوطة، وعدد أوراقها، أو صفحاتها، وكذلك عدد أجزائها، كما يعرف أحياناً بمحتوياتها اذا كان اسمها غامضاً.

وقد اشتمل هذا الكتاب على المخطوطات التي ذكرها

(بروكلهان)، فيذكرها أولاً، ثم يضع هذه العلامة + ويتبعها بالخطوطات الجديدة التي جمعها من الفهارس والقوائم التي ظهرت بعد (بروكلهان).

قدم المؤلف بين يدي كتابه بما أسماه «القسم العام»، وقد اشتمل على فقرتين:

- أ وفيها عرض لأسماء مكتبات المخطوطات التي زارها المؤلف، وفحص فهارسها، فقد زار حوالى أربعين دولة في الشرق، والغرب، وزار كل مدنها التي بها مكتبات.
- ب قوائم المراجع العربية ، والأجنبية ، والرموز التي أشار بها إليها أثناء الكتاب.

خص المؤلف المجلد الأول بالعلوم الإسلامية التالية:

علوم القرآن (القراءات والتفسير)، الحديث، التاريخ، الفقه، العقيدة، التصوف.

كما يتضمن المجلد الثانى:

الشعر، النثر، اللغة، والأدب.

وأما الجلد الثالث فإنه يشمل الموضوعات التالية:

الترجمة ، الفلسفة ، العلوم الطبيعية .

والكتاب يتحدث عن هذه العلوم حسب المنهج السابق في العصر الأموي أولاً، ثم العصر العباسي ثانياً حوالى سنة ٤٣٠هـ.

★ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية: تأليف عمر رضا
 كحالة.

بيروت: مكتبة المثنى، ودار احياء التراث العربي.

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة موجزة شرح فيها منهجه في الكتاب، والجوانب التي ركز عليها في عرض حياة المترجم لها. وهنا نقتبس المقدمة كها جاءت في الكتاب:

«هذا معجم لمصنفي الكتب العربية من عرب، وعجم ممن سبقوا إلى رحة الله، منذ بدء تكوين الكتب العربية حتى العصر الحاضر، وقد ألحقت بهم من كان شاعراً، أو راوياً ، وجعت آثاره بعد وفاته، كما اقتصرت على ترجمة من عرفت ولادته ووفاته، أو الزمن الذى كان حياً فيه.

بدأت بذكر اسم المترجم، وشهرته، وبجانبه ولادته، ووفاته، أو الزمن الذي كان حياً فيه بالتاريخ الهجري، والميلادي، ثم نسبته وكنيته ولقبه، ثم اختصاصه في العلم إن كان له اختصاص، أو مشاركة في كثير من العلوم، أو بعضها بدون تعظيم، وتفخيم، وقد يكون المترجم أكثر اختصاصاً، أو مشاركة، مما ذكر – كأكثر القدامي – بسبب ضياع كثير من آثاره، أو إهال المصادر ذكر ذلك.

ثم مكان ولادته، وزمنها، ونشأته، ورحلته، ومن أخذ عنهم إن كانوا من المشهورين، ثم المناصب التي تولاها كالقضاء، والفتيا، والتدريس، والوزارة، والكتابة الخ... ثم مكان وفاته وزمنها.

ثم مؤلفاته، وأكتفي بذكر خسة كتب للذين أكثروا التصنيف ولتبيان نوع علمه عمدت إلى انتخاب هذه الكتب، من علوم منوعة؛ دلالة على مشاركته في العلم، بدون أن ينظر إلى قيمتها العلمية، وكثرتها، أو قلتها، وببيان مخطوطها ومطبوعها، وأماكن وجودها، فيستطيع الطالب أن يعرف ذلك من مصادر الترجمة.

وقد ذكرت في ذيل الصفحة الروايات المختلفة في الأسماء،

والنسب، والولادات، والوفيات، والكتب، ثم ذيلت كل ترجمة بالمصادر التي اعتمدت عليها، فبدأت بالمصادر المخطوطة أشرت ب(خ)، والمطبوعة بـ(ط)، والمجلات بـ(م)، والجرائد بـ(ج)، والسنة أو المجلد بـ(س)، والعدد أو الجزء بـ(ع)».

رتب الأسماء المترجم لها حسب حروف المعجم مبتدئاً بالألف حتى النهاية.

★ كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة: تأليف محد محسن الشهير بـ:
 أغا بزرك الطهراني (ت١٣٩٠هـ).

النجف: مطبعة الفرى، عام ١٣٥٥ هـ.

جمع فيه الكتب التي ألفها أعلام الشيعة على مر العصور، ورتبها حسب العناوين ترتيباً على حسب حروف الهجاء، يترجم للمؤلف باختصار، مع ذكر جزء من مقدمة الكتاب إذا أمكن، ومكان وجوده.

الحديث والمحدثون: تأليف محمد أبو زهو.

الطبعة الأولى، مصر: مطبعة مصر، سنة ١٩٥٨هـ ١٩٥٨م.

دراسة موضوعية مفصلة لجهود المحدثين، وعرض شامل للمؤلفات في فنون الحديث، وعلومه، أبرز من خلاله اهتام الأمة الإسلامية منذ فجر تاريخها بالسنة النبوية تأليفاً، وتحصيلاً. وهو يقصد من وراء ذلك الردّ على الطاعنين في السنة النبوية، وقد وضح منهجه في معالجة هذا الموضوع بقوله:

«هذا ولما كانت السنة النبوية قد تواردت عليها عصور مختلفة، وتدرجت في أطوار متباينة، ولكل طور منها طابعه الخاص رأيت أن أرتب هذا الكتاب على مقدمة، وسبعة أدوار، وخاتمة:

المقدمة: في معنى السُّنة، ونسبتها إلى الوحي، ومنزلتها في الدين، وبيانها للقرآن الكريم.

الدور الأول: السنة في حياة النبي عَلَيْكُ.

الدور الثاني: السنة في عهد الخلافة الراشدة.

الدور الثالث: السنة بعد الخلافة الراشدة إلى منتهى القرن الدور الأول الهجري.

الدور الرابع: السنة في القرن الثاني.

الدور الخامس: السنة في القرن الثالث.

الدور السادس: السنة من مبدأ القرن الرابع إلى سقوط بغداد عام ٦٥٦هـ.

الدور السابع: السنة من عام ٦٥٦هـ إلى عصرنا الحاضر.

الخاتمة: في ذكر أنواع من علوم الحديث ناطقة بجهود الأئمة في خدمة السنة.

وقد أخذ المؤلف نفسه بشرح مناهج المؤلفين ما أمكن، ما جعل هذه الجهود واضحة وملبوسة. وهذا الكتاب يعد أحد المصادر الرئيسة التي ساعدت على إبراز مصادر السنة النبوية في هذا القسم من الكتاب.

★ أعلام المحدثين: تأليف محمد بن محمد أبو شهبة (ت١٤٠٧هـ).
 مصر: مركز كتب الشرق الأوسط.

قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتناول في هذا الكتاب بالدراسة أشهر المحدثين، وإسهاماتهم العلمية الجليلة، وبيان مناهجهم فيها، ونقدها نقداً علميا صحيحاً، ابتداء من القرن الأول الهجري،

وانتهاء بالقرن الرابع الهجري، فمن ثم جاء حافلاً بدراسات جادة لكتب السنة المشهورة في الموضوعات والمباحث المتعددة، ومن أهم العناوين:

المقدمة في تعريف الحديث والسنة. وساق تحتها موضوعات عديدة ذات صلة مجميتها، وتدوينها.

الأطوار التي مربها تدوين الحديث:

أشهر المؤلفين في القرن الثالث.

أشهر المؤلفين في القرن الرابع.

أشهر الكتب المؤلفة بعد القرن الرابع.

وتحت عنوان (مناهج المحدثين في التأليف) تطرق تفصيلاً إلى عرض المدونات في الحديث، وعلومه في العصور الإسلامية السابقة، ومناهج مؤلفيها، وعرض غاذج منها، في دراسة علمية موثقة.

# القِهِ مُهالثالِث

## مضادر دراسات للغذالع ببيت

- مصادر النحو والصرف
  - مصادر أصول النحو
    - مصادر فقه اللغة •
  - معاجم اللغة العربية •
  - مصادر علم العروض •
- مصادر طبقات اللغويين والنحويين
  - مصادر النقد والبلاغة •
  - مصادر الدراسات الأدبية •

## • من مصادر علمي النحو والصرف •

★ كتاب سيبويه (الكتاب): تأليف أبي بشر عمرو بن عثان بن قنبر الملقب بسيبويه (ت ١٨٠ هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، عام ١٩٧٩م.

درج القدماء على استعظام كتاب سيبويه، فإذا أطلق (الكتاب) عند النحويين فهو المراد، كما سموه (قرآن النحو)؛ يقول شوقي ضيف: «وكأنما أحسُّوا فيه ضرباً من الإعجاز؛ لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلاً تاماً فحسب، بل أيضاً لأنه لم يكن يترك ظاهرة من ظواهر التعبير العربي إلا أتقنها فقهاً، وعلماً، وتحليلاً »(١).

«جع سيبويه في كتابه ما تفرق من أقوال من تقدَّمه من العلماء كأبي الخطاب الأخفش، والخليل، ويونس، وأبي زيد، وعيسى ابن عمر، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم في علمي النحو والصرف؛ إذ كان النحو في ذلك الحين يطلق عليها، واسمه يعمها، وأكثرهم نقلاً عنه الخليل الذي كان لا يملُّ لقاءه، وأنابه في رواية الفنّ عنه، فكان كتاب سيبويه سجلاً لآراء الخليل في النحو، ولذا كثيراً ما يقول فيه: (سألت الخليل)، وإذا أضمر وقال مثلاً—: سألته— أو

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف، المدارس النحوية، الطبعة الثالثة، (مصر: دار المعارف) ص ٦.

حدثني، أو قال لي، إنما يعني الخليل بن أحمد، وذلك مستفيض في الكتاب...

وقد ضم إلى أقوال هؤلاء العلماء ما استخرجه بنفسه، من القواعد اعتمادا على سماعه من العرب الخلص، فإذا اختلفت أقوال العلماء فإنه يحكيها، ويوازن بينها، ثم يحكم بالترجيح.

كوَّن سيبويه كتابه من أقوال العلماء، ومما استنبطه هو بنفسه، فكان جماع الفنّ، شاملاً كل ما يحتاج إليه طالبه، مع الترتيب والتبويب »(۱).

قسم الكتاب إلى قسمين: وجاءت موضوعاته متسلسلة كالآتي: الجزء الأول: اشتمل على ما يأتي:

الكلمة، فاعل اللازم والمتعدى من الأفعال وأشباهها، أسماء الأفعال، إضار الفعل، المصادر المنصوبة، الحال، المفعول فيه، الجرّ، والتوابع، عمل الصفات، بعض المنصوبات، للبتدأ والخبر، النكرة والمعرفة، الإبتداء، إن وأخواتها، كم، النداء، الندبة، الترخيم، لا التبرئة، الاستثناء، الضائر، أي، من، ذا، نواصب الفعل المضارع وجوازمه، أسماء الشرط، توكيد الأفعال، إن، وأن، أم، أو.

ما ينصرف وما لا ينصرف، النسب، التصغير، حروف القسم، نونا التوكيد، إدغام المضعف، المقصور والممدود، تمييز الأعداد، النكسير، أوزان المصادر، صيغ الأفعال، ومعاني الزوائد، زنة

الجزء الثاني: ويشتمل من الموضوعات على:

<sup>(</sup>١) عمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطبعة الثانية، (مصر: مطبعة السعادة) ص ٦٧ - ٦٨.

المصادر ذوات الزوائد، أساء الأماكن، اسم الآلة، ما أفعله، أحكام حلق العين، الإمالة، هاء السكت مع ألف الوصل، الوقف، هاء الضمير، الترنم، حروف الزوائد، القلب، الإعلال، وزن أفعلاء، التضعيف، الإدغام... ما خفف شذوذاً ».

★ إصلاح المنطق: تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحاق، المعروف بابن
 السّكيت (ت ٢٤٤ هـ).

شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون. مصر: دار المعارف.

يقول محققا الكتاب:

«وهذا الكتاب قد أراد ابن السكيت أن يعالج داءً كان قد استشرى في لغة العرب، والمستعربة، وهو داء اللحن والخطأ في الكلام، فعمد إلى أن يؤلف كتابه، ويضمنه أبواباً يمكن بها ضبط جمهرة من لغة العرب، وذلك بذكر الألفاظ المتفقة في الوزن الواحد مع اختلاف المعنى، أو المختلفة فيه مع اتفاق المعنى، وما فيه لغتان، أو أكثر، وما يُعَلُّ ويصحح، وما يهمز وما لا يهمز، وما يشدد، وما تغلط فيه العامة، وقد عرف هذا الكتاب قدياً، وعني به كبار اللغويين »(۱).

ويقدم ياسين محمد السواس محقق كتاب (المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم) قائمة بالأعال العلمية والجهود التي بذلها العلماء اللغويون نحو هذا الكتاب بعد بيان أهميته العلمية قائلاً:

<sup>(</sup>۱) ابن السكيت، إصلاح المنطق، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، (مصر: دار المعارف) ص ۱۲.

« فكتاب (إصلاح المنطق) لابن السكيت، المتوفى سنة ٢٤٦ هـ من أوائل كتب اللغة، وأكثرها شهرة، وأوسعها انتشاراً، وأكبرها أهمية عند علماء العربية. ويعود ذلك إلى أنه ظهر في وقت اتسعت فيه دراسة القرآن الكريم وعلومه، وكان من الطبيعي أن تدرس لغات القبائل؛ إذ أن اختلاف القراءات يعود في بعض جوانبه إلى اختلاف لهجات القبائل، وقد اهتم ابن السكيت باللغات، وأفرد لها أبواباً كثيرة في كتابه.

وهو أيضاً من كتب لحن العامة كما يدل عليه عنوانه؛ وكان لهذا النوع من الكتب في ذلك العصر أهمية خاصة لذيوع اللحن وانتشاره، ليس بين العامة فقط، بل تعداه إلى الخاصة أيضاً.

وقد تضمن إلى جانب ذلك فوائد كثيرة نثرت هنا وهناك في أبواب الكتاب.

روي عن المبرد أنه قال: (ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق)(١).

وقال ابن خلكان: قال بعض العلماء: «ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق. ولا شك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة. ولا نعرف في حجمه مثله في بايه "(٢).

وهذَّبه أبو على الحسن بن المظفر النيسابوري اللغوي الضرير المتوفى سنة اثنتين وأربعين وأربعائة.

<sup>(</sup>١) «مرآة الجنان ١٤٨/٢». ياسين محمد السواس.

<sup>(</sup>٢) «وفيات الأعيان ٤٤٢/٥، السواس». ياسين محمد السواس.

والشيخ أبو زكريا يحيى بن علي بن الخطيب التبريزي المتوفى سنة اثنتين وخسائة، وساه التهذيب.

وعلى تهذيب الخطيب ردُّ لأبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب النحوي، المتوفى سنة سبع وستين وخسمائة.

وعلى الأصل ردُّ لأبي نعم على بن حزة البصري النحوي، المتوفى سنة خس وسبعين وثلاثمائة.

ولخصه أيضاً أبو المكارم علي بن محمد بن هبة الله النحوي، المتوفى سنة إحدى وستين وخمسائة:

وناصر الدين عبد السيد المطرزي، المتوفى سنة عشر وستائة؛ وعون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير المتوفى سنة ستين وخسائة »(١).

وممن لخصه أيضاً الوزير أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالوزير المغربي المتوفى سنة ٤١٨ هـ(٢) وهو بعنوان المنخل(٢).

وفي هذا المجال يقع اهتمام العكبري بهذا الكتاب فصنف (المشوف المعلم) ليسهم في تسهيل العودة إليه، وذلك بترتيبه على حروف المعجم، وجمع مواده بعضها إلى بعض، وحذف المكرر منها، وشرح ما غمض من معانيه، وإتمام بيت ناقص، وغير ذلك... ها.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢٥/٥٤٠

<sup>(</sup>٣) بروكلان ٢٠٩/٢، ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ٧٦٢٧ أدب ». السواس.

<sup>(</sup>٤) ياسين محمد السواس، مقدمة تحقيقه لكتاب (المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم)، تصنيف أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، عام ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م)، ج ١، ص ٥-٨٠

وظل هذا الكتاب موضع اهتام العلماء وعنايتهم، فكانوا يحفظونه ويتدارسونه، وقد جعله أحمد بن فارس أحد الكتب الخمسة التي اعتمدها في تصنيف كتابه (مقاييس اللغة) وهي: كتاب المعين للخليل، وغريب الحديث، والغريب المصنف لأبي عبيد، والمنطق لابن السكيت، والجمهرة لابن دريد (وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها وراجع إليها)..

وعلى الرغم من اهتام وعناية علماء العربية بهذا الكتاب فقد أحسوا صعوبة الوصول إلى مواده، واضطراب أبوابه، وإكثاره من الشواهد وذكر الأعلام، ووقوعه في التكرار وغير ذلك...، مما دفع بعضهم إلى تلخيصه، أو اختصاره، أو شرح شواهده، أو نقده، أو ترتيبه على حروف المعجم. قال صاحب كشف الظنون:

« ... وهو من الكتب الختصرة الممتعة في الأدب، ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيه.

فشرحه أبو العباس أحمد بن محمد المريسي، المتوفى في حدود سنة ستين وأربعائة، وزاد ألفاظاً في الغريب.

وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة.

وشرح أبياته أبو محمد يوسف بن الحسن السيرافي النحوي، المتوفى سنة خس وثانين وثلاثائة.

ورتبه الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى سنة ست عشرة وستائة على الحروف... »(١).

<sup>(</sup>١) «مقاييس اللغة ٥/١، وانظر ابن السكيت اللغوي ص: ١٤٨ ». السواس.

\* كتاب التصريف: تأليف أبي عثان المازني، النحوي البصري \* (ت ٢٤٧هـ).

يعد أهم تصانيف المازني وهو أول ما وصل إلينا من كتب تعنى بالصرف وحده مستقلاً عن النحو.

ينوه ابن جني به في خطبة شرحه بقوله:

«ولما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت في تفسيره وبسطه من أنفس كتب التصريف، وأسدها، وأرصنها، عريقاً في الإيجاز والاختصار، عارياً من الحشو والإكثار، متخلصاً من كزازة ألفاظ المتقدمين، مرتفعاً عن تخليط كثير من المتأخرين، قليل الألفاظ، كثير المعاني، عنيت بتفسير مشكلة، وكشف غامضه، والزيادة في شرحه...».

★ كتاب المقتضب: تأليف أبي العباس عمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥هـ).

تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة: دار التحرير، عام ١٣٨٥ هـ/١٩٦٦م.

يقول محقق الكتاب واصفاً أهمية هذا الكتاب في علم العربية، ومنهج المؤلف في معالجة الموضوعات النحوية:

«ألفه شيخ العربية في وقته في زمن شيخوخته، بعد أن اكتمل نضجه العقلي، وعمق تفكيره، واستوت ثقافته، لذلك كان أنفس مؤلفاته، وأنضج ثمراته...

والمقتضب أول كتاب عالج مسائل النحو، والصرف بالأسلوب الواضح، والعبارة المبسوطة...، وللمبرد ولع بتعليل الأحكام النحوية، فقد وقف وقفة طويلة ليعلل لم كانت الأساء على خسة

أصول؟ والأفعال لا تتجاوز الأربعة؟ ولِمَ عمل التنبيه في الحال، ولم يعمل في الظرف؟ وغير ذلك كثير.

والمبرد كان يؤثر أن تكون تراجم أبواب المقتضب واضحة في إيجاز، فلم يصطنع له العناوين المطولة، أو الخفية »(١).

بدأ كتابه بعنوان: (هذا تفسير وجوه العربية، وإعراب الأساء والأفعال)، وختمه بباب الاستثناء.

وقد قام المحقق محمد عبد الخالق عضيمة بجهد مشكور في فهرست الموضوعات، وهو يرجع صعوبة الرجوع إلى كتب النحو والاستفادة منها بسبب عدم معرفة كتبه للفهارس الدقيقة الوافية، ولهذا فقد سلك في فهرس الموضوعات بجمع المسائل المتفرقة في أبواب كثيرة، وتجمعها جامعة واحدة في مكانٍ واحد، وينوه عن قيمة هذا العمل بقوله:

«وهذا الفهرس يعتبر دليلاً لكثير من أمهات كتب النحو؛ لأني قد حرصت على أن أثبت مراجع كثيرة لكل ما عرض له المبرد في المقتضب »(١).

ما ينصرف وما لا ينصرف: تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن السري
 ابن سهل الزجاج (ت ٣١١هـ).

تحقيق هدى محود قراعة. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩١ هـ/١٩٧١م.

«هذا الكتاب يبحث في موضوع ما ينصرف وما لا ينصرف،

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۲ – ۲۹.

<sup>(</sup>٢) <u>المقتضب،</u> ج ٤، ص ٣، من الملحق. «كلمة لا بدّ منها».

وهو موضوع يحظى بعناية المؤلفين مذ ألفوا كتباً في النحو، فلا نجد كتاباً في النحو إلا وباب ما ينصرف وما لا ينصرف ينتظم منه صفحات تقل أو تكثر تبعاً لاهتام المؤلف بهذا الباب، وبعضهم اهتم به اهتاماً بالغاً حتى أفرده بكتاب مستقل مثل ثعلب في كتابه (ما يجري وما لا يجري)، والزجاج في هذا الكتاب بحث أول ما بحث في مقدمة الكتاب معنى المنصرف، وغير المنصرف، وبين أن التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم، وقد يكون متمكناً لا تنوين فيه فيترك التنوين في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم، وذلك كل ما لا ينصرف غير منون ليفصل بين المستوفي التمكن، وبين الناقص التمكن، فهذه علة التنوين في جميع ما ينصرف، وعلة تركه في جميع ما لا ينصرف، فهذه علة التنوين في جميع ما لا ينصرف، وعلة تركه في جميع ما لا ينصرف. ثم بعد ذلك يبين منهجه بقوله:

«ونحن نبين ما ينصرف وما لا ينصرف مختصراً، وغلي منه القصد، وقدر الحاجة، إلا أنا استقصينا شرح الأصل ليستدل به على كل الفروع، فنجتزىء مع ذلك بالاختصار في ذكر الفروع إذا استقصينا الأصل إن شاء الله ».

«وهو في كتابه يورد آراء النحويين في المسألة التي يبحثها، فيعرض لآراء سابقيه...، ونراه كثيراً ما يستحسن الآراء، ويحتار منها ما يراه صواباً، فتبدو شخصيته النحوية متميزة في اختياره للآراء واتباع من سبقه...، والآراء التي ينفرد بها نراه يعلل لها بالاستدلال المنطقي أو القياس... »(۱).

<sup>(</sup>١) مقدمة التحقيق ص ٢٧.

★ الجمل: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي
 (ت٣٣٧هـ).

تصحیح محمد بن أبي شنب. الجزائر: مطبعة كرويونل، عام ١٩٢٧م.

كتاب سهل العبارة، واضح المعنى، استعان مؤلفه بالإكثار من الأمثلة والشواهد لتبسيط قواعده، وتوضيح المراد من عبارته.

قسم الكتاب إلى أربعة أرباع:

الربع الأول: اشتمل على خسة وعشرين باباً، بدأه بعلامات الإعراب، وأنهاه بباب الصفة المشبهة.

الربع الثاني: اشتمل على اثنين وأربعين باباً ، بدأه بالتعجب ، وختمه بباب (كم).

الربع الثالث:اشتمل على ثمانية وثلاثين باباً، ابتدأه بباب ما ينصرف وختمه بباب ما يحذف منه التنوين.

الربع الرابع: اشتمل على سبعة وثلاثين باباً، مبدوءاً بباب مواضع (ما)، ومختماً بباب شواذ الإدغام وهو آخر الكتاب.

وجاءت عدة أبوابه جملة مائة واثنين وأربعين باباً.

قال في كشف الظنون: «وهو كتاب نافع مفيد، لولا طوله بكثرة الأمثلة، قالوا هو من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع به، ويقال إنه ألفه بمكة المكرمة، كان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وأن ينفع به قارئه، وله شروح أحسنها شرح الأستاذ أبي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي المتوفى سنة ٥٢١ه هد... »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲۰۳.

واستدرك عليه ابن السيد البطليوسي في كتاب (إصلاح الخلل الواقع في الجمل) وقد امتدح الكتاب في المقدمة، وطريقته أن يبدأ بذكر المسألة التي يعترض عليها، ثم يأتي الجواب بعد عبارة (قال المفسر). وهو مخطوط بدار الكتب المصرية »(١).

★ الأفعال (تصاریف الأفعال): تألیف أبي بکر محمد بن عمر ابن عبد العزیز بن إبراهیم بن عیسی بن مزاحم، المعروف بابن القوطیة (ت ۳۹۷ هـ).

تحقيق علي فودة. القاهرة: مطبعة مصر، عام ١٩٥٢م.

«موضوعه البحث عن صيغتي فعل، وأفعل سواء اتفقتا في المعنى أو اختلفتا، أو حين لا يرد للعرب إلا إحداها...، وابن القوطية يبرز فضل الأفعال في مقدمة كتابه فيقول: اعلم أن الأفعال أصول مباني أكثر الكلام، وبذلك سمتها العلماء الأبنية، وبعلمها يستدل على أكثر علم القرآن والسنة، وهي حركات مقتضيات، والأسماء غير الجامدة والأصول كلها مشتقات منها، وهي أقدم منها بالزمان، وإن كانت الأسماء أقدم بالترتيب في قول الكوفيين...».

يحتوي المؤلف على مقدمة وثلاثة أقسام رئيسة:

«المقدمة: عبارة عن موضوعات تمهيدية ، يتحدث فيها عن الأفعال الثلاثية وأضربها: صحيحة ، ومعتلة ، ومضاعفة ، ومتعدية ... الخ ، وعن مصادر الثلاثي ، والشواذ في ذلك ، واختلاف المصادر بالنسبة لاختلاف الصيغ ...

القسم الأول: لما فيه فعل وأفعل.

<sup>(</sup>۱) البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطائف، (بيروت: المكتبة العصرية بصيدا، ١٩٦٧م)، ص ٣١٥–٣٢٠.

القسم الثاني: لما فيه أفعل وحدها. القسم الثالث: لما فيه فعل وحدها »(١).

★ الاستدراك على سيبويه: تأليف أبي بكر عمد بن الحسن الزبيدي
 (ت٣٧٩هـ).

بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٧١م،

كان الزبيدي معجباً أشد الإعجاب بكتاب سيبويه، وينعي على الآخرين تأليفهم كتباً هي في حقيقتها تكرار ومسخ لما قاله صاحب الكتاب (سيبويه) من قبل. غير أن هذا الإعجاب لم يمنعه من وزن كتاب سيبويه بميزان الحقيقة، فهو يعرف ما له وما عليه. شرح المؤلف منهجه في مقدمة الكتاب بقوله:

« فرأيت أن أفرد في الأبنية كتاباً ألخص ذكرها فيه، وأبدأ بما يجب أن يكون صدراً لها، ومدخلاً إليها مما يشاكلها وينتظم بها، بل هو أصل لها، وهي فرع منه مبينة عليه، وذلك بأن ابتدىء بذكر أتل أصول الأسماء، والأفعال، والحروف، وأكثر أصولها غير مزيدة، وأقصى ما تنتهي إليه الزيادة، ونذكر حروف الزيادة، والبدل، ثم نعقب من بعد بأبنية الأسماء والأفعال على حسب ما ذكرها سيبويه بناءً، بناءً، ونعد ما نورد منها في كل باب حتى تأتي إحاطة العدد على جميع أبنية الأسماء والأفعال...».

«ويكن تقسيم الكتاب إلى مقدمة وإلى موضوعين رئيسيين: فالمقدمة: تشتمل على الأبواب التالية:

١ - باب ذكر أقل أصول الأسهاء، وأكثر أصولها.

<sup>(</sup>١) البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس، ص ١٧٠ – ١٧٢.

- ٢ باب ذكر أقل أصول الأفعال، وأكثر أصولها.
  - ٣ باب ذكر الحروف.
  - ٤ باب الحروف الزوائد وهي عشرة.
  - ٥ باب حروف البدل، وهي اثنا عشر حرفاً.
- الموضوع الرئيسي الأول: باب ذكر أبنية الأساء. الموضوع الرئيسي الثاني: باب ذكر أبنية الأفعال »(١).

#### لعامة، لحن العوام: للمؤلف السابق.

نشره رمضان عبد التواب. القاهرة: دار العروبة، عام ١٩٦٤م.

«نظر الزبيدي إلى لغة الناس من حوله فأحس أن هناك فارقاً ما بين لغتهم، وبين اللغة الفصيحة، فأراد أن يبين هذه الأخطاء، أو ما اعتبره من الأخطاء. ويشرح لنا في المقدمة هذا الأمر فيقول:

(ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من إسلامها، تبرع نطقها بالسجية، وتتكلم على السليقة، حتى فتحت المدائن، ومصرت الأمصار، ودونت الدواوين، فاختلط العربيّ بالنبطيّ، والتقى الحجازيّ بالفارسيّ، ودخل الدين أخلاط الأمم، وسواقط البلدان، فوقع الخلل في الكلام، وبدأ اللحن في ألسنة العوام...).

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية:

أ - ذكر ما أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه. وهو أكبر الأبواب الثلاثة...

<sup>(</sup>١) البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس، ص ١٣٥ – ١٤٠.

- ب ومما وضعته العامة في غير موضعه وهو باب متوسط.
- جـ ومما يوقعونه على الشيء وقد يشركه فيه غيره، وهو أقصر الأبواب...»(١).؛
- ★ شرح أبيات سيبويه: تأليف أبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن
   ابن عبد الله بن المرزبان السيرافي (٣٧٥هـ).

تحقيق محمد علي سلطاني. دمشق: مجمع اللغة العربية، عام ١٩٧٧م.

تولى شرح الأبيات الشعرية وتحليلها التي جاءت في كتاب إمام النحو، وشيخ النحاة سيبويه.

يبدأ بشرح الألفاظ اللغوية، وبيان المعنى العام الذي وردت في سياقه، وأثناء ذلك يعرج على إعراب الكلمات، وفي عرض حديثه يناقش الاعتراضات الواردة على سيبويه في الاستشهاد، ويجيب عا يكن الإجابة عليه، كما أنه يكمل الأبيات التي تذكر ناقصة، أو يضم إلى ما ذكر منها بيتاً من الأبيات الأخرى، لكي يتبين المراد منها.

★ سر صناعة الإعراب: تأليف أبي الفتح عثان بن جني (٣٩٣٥).
 خقيق أحمد رشيد سعيد، مصر: جامعة القاهرة، عام ١٩٧٥م.
 « هو دراسة صوتية واسعة لحروف المعجم ومخارجها، وصفاتها،
 وما يحدث في صوت الكلمة من إعلال، وإبدالي، وإدغام، ونقلي،
 وحذف، وما يجري في حروفها من تلاؤم يؤدى إلى جمال الجرس »(۱)

<sup>(</sup>١) البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس، ص ١٤٦، ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص ٢٦٧.

ويتحدث ابن جني عن منهجه فيه بقوله:

« ... هذّبت - أطال الله بقاءك - كتاباً يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم، وأحوال كلّ حرف منها الواقعة في كلام العرب، وأتبع كلاً منها مما رويته عن حذاق أصحابنا، وحذوته على مقاييسهم، وأذكر فرق ما بين الحرف والحركة، وأبين محلّ الحركة من الحرف إلى غير ذلك، وأفرد لكلّ حرف منها باباً ».

ولابن جني أيضاً:

#### التصريف الملوكي:

تحقيق أحمد الخاني، ومحيى الدين الجراح. دمشق: دار المعارف للطباعة، عام ١٩٧٠م.

«كتاب موجز جداً يتناول علم الصرف بمعناه الدقيق، فيتحدث عن الجرد، والمزيد، والإبدال، والتغيير بالحركة، والسكون، والحذف، والإعلال مع تدريبات صرفية كثيرة »(١).

ولابن جني أيضاً كتاب:

المنصف (شرح كتاب التصريف لأبي عثان المازني).

تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، عام ١٩٦١م.

شرح لكتاب التصريف من تأليف المازني الذي يعتبر من أرصن كتب الصرف، وأعرقها في الإيجاز، والاختصار، فعمد ابن جني إلى شرح غامضه ومشكله، وعويصه وغريبه، ليكون شرحه المرجع

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص ٢٦٧.

الوافي في مشاكل الصرف، وقد شرح هذا في مقدمته، وبيَّن أيضاً الإضافات التي زادها على ما في المتن الأصل بقوله:

«هذا كتاب أشرح فيه كتاب أبي عثان بكر بن محمد بن بقية المازني رحمه الله في التصريف، بتمكين أصوله، وتهذيب فصوله، ولا أدع فيه بحول الله وقوته غامضاً إلا شرحته، ولا مشكلاً إلا أوضحته، ولا كثيراً من الأشباه والنظائر إلا أوردته، ليكون هذا الكتاب قائباً بنفسه، ومتقدماً في جنسه، فإذا أتيت على آخره أفردت فيه باباً لتفسير ما فيه من اللغة العربية، فإذا فرغت من ذلك الباب أوردت فصلاً من المسائل المشكلة العويصة، التي تشحذ الأفكار، وتروض الخواطر...».

اعتنى به أمّة النحو وأعلامه، وفي مقدمتهم أبو عمرو عمّان بن الحاجب، فشرحه في كتاب سماه (الإيضاح)، وشرحه الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري النحوي، وسماه (الإيضاح) أبضاً. وشرحه موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، المعروف بابن يعيش (ت ٦٤٣هـ)(١).

★ التبصرة والتذكرة: تأليف أبي محد عبد الله بن على بن اسحق الصيمرى. من نحاة القرن الرابع الهجري.

الطبعة الأولى. تحقيق فتحي أحمد مصطفى على الدين. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، عام ١٤٠٢ هـ/١٩٨٢ م.

<sup>(</sup>١) لمعرفة المزيد من الأعال العلمية حول هذا الكتاب يراجع: كشف الظنون، ج٢، ص ١٧٧٥.

يقدم المؤلف بين يدي الكتاب الهدف من تأليفه، ومنهجه في معالجة موضوعاته ومباحثه قائلاً:

«... هذا كتاب جمعت فيه من أصول علم النحو وفروعه ما أوضحت بيانه، وبينت برهانه، وأوريت قياسه، وألنت شماسه، وكشفت خفاءه، وسلبث غطاءه، وتقصيت شرحه؛ ليسهل وعره، ويذل صعبه، فيخف على طالب النحو ما كان منه ثقيلاً، ويقرب إليه ما كان (منه) نافراً بعيداً، ويتبصر بقراءته المبتدىء الراغب، ويتذكر بتصفحه المنتهي الثاقب، وسميته لذلك (التبصرة والتذكرة)، ولم آل في جميع ما ذكرته قصد الإيجاز مع الإيضاح، ولم ألم ألم في جميع ما ذكرته قصد الإيجاز مع الإيضاح، ولم أتجاوز حد الاختصار مع الإفصاح، والله أسأل التوفيق والتسديد... »(۱).

ويذكر المحقق في بيان قيمة الكتاب العلمية:

«أن آراء الصيمري النحوية وردت في آثار كبار النحويين كالسهيلي، وأبي على الشلوبين شيخي الأندلسيين، وأبي حيان، وابن عقيل، والسيوطي، وابن مالك والمرادي، وغيرهم... "(٢).

كما يذكر في بيان خصائصه العلمية جملة الجوانب التالية:

«التبصرة كتاب ضمنه الصيمري آراءه النحوية، واختياراته، وهو في أبوابه يتراوح بين الاختصار تارة، والتطويل تارة أخرى.

وأسلوب الصيمري في التبصرة يمتاز بالعذوبة والسلاسة في التعبير، والإحكام في بناء القواعد النحوية، ، وعباراته خالية من التعقيد، وتمتاز بالدقة وإصابة المحز.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۷۳ – ۷۱.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ۵.

وللصيمري ولع بالعلل النحوية، ولا تكاد تخلو مسألة من مسائل التبصرة من ذكر علتها، أو عللها، وكثيرا ما يقول: والعلة فيه كذا، أو تعليله كذا.

فها هو ذا يقول في باب الضمير(۱): «وأما المجرور فليس له إلا ضمير متصل، ليس له منفصل، والعلة في ذلك: أن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحد، لا يجوز أن يتقدم المجرور على الجار، ولا يفصل بينها؛ لأن المجرور كبعض حروف الجار، وبعض حروف الشيء لا يتقدم عليه.

وليس كذلك المرفوع والمنصوب، لأنها يتقدمان، ويتأخران، ويفصل بين الرافع والمرفوع، والناصب والمنصوب لعدم تلك العلة فيها...».

والكتاب يمتاز أيضاً بكثرة شواهده من قرآن وأشعار.

أما الحديث فإن الصيمري لم يستشهد منه إلا بثلاثة أحاديث فقط.

وهو يهتم كثيراً بأوجه القراءات حتى إن القارىء للتبصرة في باب الإدغام يكاد يظن نفسه يقرأ كتاباً في قراءات أبي عمرو وغيره ممن اهتموا بالإدغام، ولعل ذلك راجع إلى تأثره بالسيرافي، وسيرى القارىء أيضاً مدى توافق كلاميها، بل وتطابقها أحيانا كثيرة في باب الإدغام، وسيأتي لذلك زيادة توضيح.

ولقد ذكر الصيمري في مقدمة كتابه أنه جمع فيه من أصول علم النحو وفروعه ...؛ ليسهّل وعْرُه، ويَذِل صعْبُه، فيخف على طالب

<sup>(</sup>١) « انظر: ص ٥٠٦ من التبصرة ». المحقق.

النحو ما كان منه ثقيلا، ويقرب إليه ما كان منه نافرا بعيدا، ويتبصر بقراءت المبتدىء الراغب، ويتذكر بتصفح المنتهي الثاقب».

والحق أن الكتاب خرج كها أراد له صاحبه، وإن كان يستعصي على افهام المبتدئين بما اشتمل عليه من شواهد وتعليلات، وإشارات خاطفة لمسائل تحتاج إلى شرح يُخْرِج خَبْأها، ويُيسَّرُ فهمها.

إلا أن البون شاسع بين المبتدئين في عصر الصيمري وبينهم الآن، فهل بيننا مبتدىء الآن يستطيع أن يفهم باب الإخبار بالذي والألف واللام؟ أو أن يفهم شيئاً من مسائل التارين العقلية في علم الصرف؟ »(١).

★ الجمل: تأليف أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن عجد الجرجاني (ت٤٧١هـ).

تحقيق علي حيدر. دمشق: دار الحكمة، عام ١٩٧٢م.

كتاب محتصر في علم النحو قصد منه تقريب مسائله للمبتدئين المتوسطين في أسلوب سهل، وطريقة ميسرة، وقد نوه عن هذا في المقدمة بقوله:

«قال الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني: هذه جمل رتبتها ترتيباً قريب المتناول، وضمنتها جميع العوامل، تهذب ذهن المبتدىء وفهمه، وتعرفه سمت الإعراب ورسمه، وتقيد في حفظ المتوسط الأصول المتفرقة، والأبواب

<sup>(</sup>۱) ص ۲۶ – ۲۵.

الختلفة؛ لنظمها في أقصر عقد، وجمعها في أقرب حد، وجعلتها خسة فصول:

الفصل الأول: في المقدمات.

الفصل الثاني: في عوامل الأفعال.

الفصل الثالث: في عوامل الحروف.

الفصل الرابع: في عوامل الأسماء.

الفصل الخامس: في أشياء متفردة.

اهتم النحاة بشرحه وتحليله، كما أن المؤلف نفسه شرحه بكتاب (التلخيص)، وقد سبقه إلى هذا المنحى حسين بن أحمد المعروف بابن خالويه النحوي في كتابه (الجمل في النحو)، ثم نحى المنحى نفسه أبو عبدالله محمد بن أحمد بن هشام النحوي (ت٥٧٠هـ) في كتابه (الجمل في النحو)(١)..

★ النكت في تفسير كتاب سيبوية: تأليف أبي الحجاج يوسف ابن
 سلمان بن عيسى، المعروف بالأعلم الشنتمري (٣٧٦هـ)

الطبعة الأولى . تحقيق زهير عبد المحسن سلطان. الكويت: معهد الخطوطات العربية ، عام ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧ م.

يذكر المؤلف أنه لم يقصد إلى شرح كتاب (سيبويه)، فإنه «قد أكثر المؤلفون في شرحه، وتفسيره، وأطالوا في كشف إعرابه عن الشيء، وتعبيره» ثم بين المقصود من تدوين هذا الكتاب بقوله: « فأردت أن أجمع فائدة ما فرقوا، وأقصر ما طولوا، وأقلل ما

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱ ص ۹۰۲، ۹۰۵.

كثروا فيه واختلفوا، وأنبه على ما أغفلوا، وأستدرك ما أهملوا من شرح بيت، أو تفسير غريب...» ووضح أنه لم تأخذ شواهد الكتاب حظها من البيان، وشرح الغريب، وغامض الإعراب من مجموع الشارحين له، وهو ما انتدب نفسه القيام به.

ويذكر المحقق ضمن دراسته للكتاب منهج المؤلف فيه فيقول:

«لا يغني كتابُ النكت عن كتاب سيبويه لأنه (جواب لمن قرأ كتاب سيبويه، وفهم بعض كلامه، وتفطن لشيء من مقصده وأغراضه، ثم طالب نفسه بمعرفة عيونه، والإشراف على غوامض فنونه، فينبغي للطالب أن يطالع الباب من كتاب سيبويه، ويحصر المواضع المشكلة منه، ويُمثل في ذهنه الألفاظ العازبة عنه، ثم ينظر في هذا الباب من هذا التأليف فإنه... مشتمل على عامة الجواب، فهو شرح لعيون الكتاب، وتفسير لغوامض فنونه، وتبيين لمعاني الأبيات، وشرح غريبها، وغوامض إعرابها.

وقد أجَلَ الأعلم منهج النكت في النص السابق، فهو يذكر عنوان الباب مثلها ورد في كتاب سيبويه، ثم يحتار المواضع المشكلة فيه ليشرحها... »(١).

ثم قدم أمثلة من منهجه في الكتاب.

ثم يجمل المحقق أبرز الجوانب التي تكمن فيها قيمة الكتاب العلمية، ويجد فيه الباحثون بغيتهم قائلاً.

«١» - تكمن الأهمية الكبرى للنكت في أنه شرحٌ وتفسيرٌ لأكثر المواضع الغامضة والمشكلة من كتاب سيبويه، فالقارىء حين يقرأ

<sup>(</sup>۱) ص و و و و و و و و

الباب في كتاب سيبويه، وتصعب، أو تشكل عليه بعض المواضع ينظر ذلك الباب في النكت فانه سيجده واضحاً بيّناً، وبذلك يغني النكت عن كثير من الشروح المطوّلة.

٢ - تضمنت مقدمته بحثاً لطيفاً في قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، من حيث لزوم الألف واللام للفظ الجلالة، واشتقاق لفظ الجلالة، ومجيء الرحمن بعده، وعدم جواز تقديم الرحيم على الرحمن.

٣ - عقد الأعلم فصلاً كاملاً بَحَثَ فيه الضرورات الشعرية مقسمة على أبوابها، وأعطى الأمثلة الكافية لكل باب منها، وبذلك يكون النكت مصدراً مها للباحث في ما يجوز للشاعر في الضرورة.

٤ - حفظ لنا النكت تعليقات الأخفش الأوسط على كتاب سيبويه، إذ كان الأعلم يذكرها، ويشرحها أو يرد عليها، وبذا يكون مصدراً من مصادر دراسة الأخفش.

٥ - يحتفظ النكت بأغلب المواضع التي رد فيها المبرد على سيبويه. فإذا علمنا أن كتاب المبرد (الرد على سيبويه) مفقود في الوقت الحاضر فإن النكت سيعيننا في جع مسائله.

7 - حوى النكت نقولاً كثيرة عن نحويين شرحوا كتاب سيبويه، أو شرحوا أبياته وأخرجوا نكته، كالزجّاج، والزيادي، ومبرمان، والمازني، وأبي جعفر النحاس، والأخفش الصغير، والجرمي، لكن أكثر هذه الشروح لم تصل إلينا، وبهذا يكون النكت مصدراً لهذه الشروح، ولدراسة جهود أولئك العلماء في النحو.

٧ - يقدّم النكت أدلة جديدة على أنَّ شرح أبي جعفر النحاس لأبيات سيبويه المطبوع هو نسخة مختصرة عن شرحه الكبير.

٨ - النكت مصدر متقدّم لمسائل الخلاف بين البصريين أنفسهم، وبينهم وبين الكوفيين.

٩ - لا يَسْتغني الباحث في علل النحو عن النكت؛ لتضمنه كثيراً من المباحث العللية، فهو إذن مصدر من مصادر العلة النحوية.

النكت نصوصاً من الكتاب سقطت في طبعة بولاق، وتدارك بعضها الأستاذ عبد السلام هارون فَذَكَره في المتن، وذكر بعضها الآخر في الهامش، وفاتته نصوص قليلة وردت في النكت، ولو كان النكت شرحاً لكتاب سيبويه جميعه لوجدنا نصوصاً أخرى أُخلَّت بها طبعات الكتاب الختلفة، وبهذا يضيف النكت أدلة جديدة على نقصان طبعات الكتاب.

۱۱ - يحتفظ النكت بشرح العدد الأكبر من شواهد سيبويه الشعرية من حيث معانيها، ومواضع الاستثهاد فيها.

١٢ - ذكر الأعلم في النكت معاني أمثلة الأبنية التي أوردها سيبويه، في الكتاب، وبذا يكون كتابه مصدراً لغوياً.

١٣ - تضمن النكت الأبنية التي استدركها النحويون على سيبويه، وشرح الأعلم معانيها.

هذه أبرز الجوانب التي تكمن فيها قيمة كتاب النكت، ويستطيع القارىء أن يجد نواحي أخرى كثيرة متناثرة فيه، وبذلك تزداد أهميته في الدراسات النحوية، وتكون مُسَوَّغاً لنفضِ غبار الزمن عنه، ليرى النور ويستفيد منه الباحثون »(١).

<sup>(</sup>۱) ص ۷۸ – ۸۰.

★ المفصل في علم العربية: تأليف أبي القاسم جار الله محود بن عمر
 ابن محد بن أحمد الزخشري (ت٥٣٨هـ).

بيروت: طبعة بالأوفست، عام ١٩٧٣م.

عبر في مقدمة الكتاب عن مدى تحمسه للغة العربية، وتصدى للردّ على الدين يغضون منها، ويضعون مقدارها، ثم تحدث بعد ذلك عن الأسباب الدافعة لتأليف هذا الكتاب، ومنهجه، وتقسيمه لموضوعاته بقوله:

«ولقد ندبني ما بالمسلمين من الأرب إلى معرفة كلام العرب، وما بي من الشفقة والحدب، على أشياعي من حفدة الأدب، لإنشاء كتاب في معرفة الإعراب، محيط بكافة الأبواب، مرتب ترتيباً يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب السعي، ويملأ سجالهم بأهون السقي، فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب (المفصل في صنعة الأعراب) مقسوماً أربعة أقسام:

القسم الأول: في الأسماء

القسم الثاني: في الأفعال.

القسم الثالث: في الحروف.

القسم الرابع: في المشترك من أحوالها.

وصنفت كلاً من هذه الأقسام تصنيفاً، وفصلت كل سنف منها تفصيلاً، حتى رجع كل شيء إلى نصابه، واستقر في مركزه، ولم أدخر فيا جمعت فيه من الفوائد المتكاثرة، ونظمت من الفرائد المتناثرة، مع الإيجاز غير الحل ، والتلخيص غير المل ، مناصحة لمقتسه...».

ومن مؤلفاته في علم النحو:

«النموذج، الأمالي، المفرد، المؤلف، وعنى العلماء بالمفصل شرحاً وتعليقاً، فمن أشهر شروحه شرح ابن يعيش وشرح الأندلسي »(١).

★ المرتجل: تأليف أبي عد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد ابن
 الخشاب (ت٥٦٧هـ).

تحقیق علی حیدر. دمشق، عام ۱۳۹۲هـ،

شرح لكتاب الجمل من تأليف الجرجاني، عنونه بهذا العنوان حيث إنه أملاه ارتجالاً، وهو ما نوه عنه في خطبة الكتاب بقوله:

«هذا إملاء على مختصر أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحن الجرجاني رحمه الله الذي وسمه بالجمل، يجري بجرى الشرح له، وإن كان غير مستقص، ارتجلته عملياً في أيام قليلة العدد، قبل سنة عشرين وخسمائة، وكان مستمليه على جناح سفر، فوسمته لذلك بالمرتجل».

وهو أول شرح لكتاب الجمل، وقد درج في شرحه على تقسيم الجرجاني لكتابه الجمل، وهو يذكر في أول كلِّ فصل جملةً أو أكثر من كلام الجرجاني ثم يأتي بعدها بالشرح.

«وهو يبدأ فصوله بالتعريفات والحدود...، أما مصطلحاته فهي مصطلحات النحويين السابقين له. وابن الخشاب مولع بالعلة، فلم يدع حكماً من أحكام المرتجل بلا تعليل، حتى إنه كاد يستوفي أنواع العلة »(1).

<sup>(</sup>١) محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ النحاة، ص ١٧٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن الخشاب، المرتجل، تحقيق ودراسة على حيدر، ص ٢٧.

★ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين: تأليف
 كال الدين عبد الرحمن بن عمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي
 (ت٧٧٥هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة: مكتبة محمد على صبيح، عام ١٣٧٢هـ/١٩٥٣م.

تصدى لحصر المسائل الخلافية المشهورة في علم النحو بين نحويي البصرة، والكوفة، وعددها ثماني عشرة ومائة مسألة، وفيها بعض مسائل صرفية، وزيد عليها في بعض النسخ ثلاث، فيعرض المسألة الخلافية ويذكر لكل فريق دليله، ثم ينتصر لأحد الرأيين، ويرجحه حسب قوة الدليل، والتعليل، وهذا ما نثره وصرح به في مقدمة الكتاب بقوله:

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب: (نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة) في البحث في أولية التأليف في الخلاف بين النحويين قوله:

★ نتائج الفكر في النحو: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيل (ت ٥٨١هـ).

تحقيق محمد ابراهم البنا، الرياض: دار الرياض للنشر والتوزيم.

يذكر المحقق في التنويه بقيمة الكتاب العلمية بأنه: «يعد... خير معبر عن اتجاه الأندلسيين، وفهمهم للنحو واللغة »(۱)، ويكتشف أنه كان مصدراً رئيساً لبعض المؤلفين: «وبالموازنة بين بدائع الفوائد وبينه تبين لي أن ابن القيم قد استطاع أن يدّعي نحو السهيلي لنفسه بتضمينه كتاب (النتائج) كتابه... »(۱)، ويوضح أنه سبقه ابن الزملكاني كال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم (ت ٢٥١هـ) بذلك في كتابه (التبيان في علم البيان، المطلع على إعجاز القرآن)(۱).

يبدأ المحقق تعريفه بمنهج المؤلف بالسؤال التالي: «أ - هل هو شرح لجمل الزجاجي؟

<sup>«</sup> وأغلب الظنّ أن أول من كتب في ذلك ثعلب. ألف كتابه (اختلاف النحويين) ، ثم ترادفت المؤلفات فصنف ابن كيسان كتابه (المسائل على مذهب النحويين بما اختلف فيه البصريون والكوفيون)، ثم دون بعده أبو جعفر النحاس المصري مؤلفه (المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين)، ثم ألف بعده ابن درستويه كتابه (الردّ على ثعلب في اختلاف النحويين)، وهذه الكتب لم نطلع عليها حتى نقدر ما فيها ». ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱،

<sup>(</sup>۲) ص ۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٧.

ويجيب عليه من عبارة السهيلي قائلاً:

«قال السهيلي في مقدمته: إنه عُزم له على جمع نبذ من نتائج الفكر، وأنه اقتناها في خلس من الدهر، وقال: ومقصدنا أن نرتبها على أبواب كتاب (الجمل) لميل قلوب الناس إليه »(١).

ويذكر الحقق استنتاجاته الآتية:

«١ - أنه [السهيلي]كانت له أمال متفرقة.

٢ - وأنه أراد أن يجمع من هذه الأمالي نسخاً.

٣ - وأنه سيرتب هذه الأمالي على ترتيب أبواب كتاب الجمل.

ومعنى هذا أنه غير عازم بكتابه هذا على شرح جُمل الزجاجي، وإنا هو يرتب مسائله، وأماليه التي أملاها منذ زمن، على ترتيب أبواب الجمل، حتى يستفيد بها من يريد أن يدرس الكتاب »(۲).

ويقول المحقق عن طريقة السيلي في تناوله للمسائل:

«لم يعن السهيلي بذكر الآراء والتوجيهات، كما فعل غيره من النحاة أمثال أبي البركات الأنباري، والعكبري، وإنما كان السهيلي أولاً صاحب نظرة ذاتية في كل ما عرض له من مسائل الكتاب، وقد يخرج من هذه النظرة برأي مبتكر، أو باختيار لآراء سبق بها، ولكنها تقوم على مقدمات تمثل موقفه من اللغة، ورأيه فيها، حتى لتحس أن هذه الآراء الختارة من صنعه، وكأنها ينبغي أن تنسب إليه، وهذا ما عنيناه من قبل بالجدة في التناول "(٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱.

<sup>(</sup>٣) ص ٢١ – ٢٢.

★ الكافية في النحو: تأليف جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر،
 المعروف بابن الحاجب المالكي النحوي (ت٦٤٦هـ).

مع شرح نور الدين عبد الرحمن الجامي (الفوائد الضيائية). دراسة وتحقيق أسامة طه الرفاعي. العراق: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عام ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣م.

من متون علم النحو التي نالت شهرة كبيرة، وأقبل عليها العلماء، واعتنوا بدراستها وتدريسها.

قال في كشف الظنون: «وهي مختصرة معتبرة، شهرتها مغنية التعريف، وله (لابن الحاجب) عليها شرح، ونظمها في أرجوزة وساها الوافية وشرحها...، وشروحها كثيرة أعظمها شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي... »(١) ثم ذكر قائمة طويلة للأعمال العلمية التي قام بها العلماء من شروح وحواش عليها.

لم يضع ابن الحاجب لها مقدمة بل بدأها بقوله:

«الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وهي اسم، وفعل وحرف...». ولابن الحاجب أيضاً كتاب:

### \* الشافية في التصريف.

مصر: المطبعة الميمنية، عام ١٣٠٩ هـ/١٨٩١م، وطبعت مراراً.

وهي مقدمة مشهورة في هذا الفنّ، جمع فيها زبدة فنّ التصريف في أوراق قليلة، غير تارك ما يجب علمه، ولا يجمل بالمتأدب جهله

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ۱۷۳۰

شيئاً، مشيراً فيها إلى اختلاف العلماء أحياناً، وإلى لغات العرب ولهجاتهم أحياناً أخرى، وقد جاء في المقدمة قوله:

«وبعد: فقد التمس إلي من لا تسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخط، فأجبته سائلاً متضرعاً أن ينفع بها، كما نفع بأختها والله الموفق».

وقد اعتنى بها العلماء شرحاً، وتدريساً، والمتداول من شروحها شرح الفاضل فخر الدين أحمد بن الحسن فخر الدين الجاربردي (ت٧٤٦هـ).

★ الممتع في التصريف: تأليف أبي الحسن على بن أبي الحسين مؤمن
 ابن عد، المعروف بابن عصفور (ت٦٦٩هـ).

الطبعة الثانية، تحقيق فخر الدين قباوة، حلب: دار القلم، عام ١٣٩٢ هـ/١٩٧٣ م.

«وضع أبو الحسن في مقدمة كتابه مخططاً عاماً يستنير به في بناء أجزاء الكتاب فالتصريف (ينقسم قسمين):

أحدها: جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني...، وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف فلذلك لم نضمنه في هذا الكتاب...

والآخر: من قسمي التصريف: تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دالاً على معنى طارىء على الكلمة، نحو تغييرهم: قول إلى قال...، وهذا التغيير منحصر في: النقص كعدة، والنقل كنقل عين شاك إلى محل اللام، وكنقل حركة العين إلى الفاء في نحو قلت وبعت.

وتبعا لهذا التقسيم للصرف يجعل على بن مؤمن كتابه قسمين اثنين:

أحدهما: خاص بأبنية الجرد، والمزيد، وحروف الزيادة.

والثاني: مقصور على الإبدال، والقلب، والنقل، والحذف، والإدغام، ثم يختم الكتاب بعرض مسائل للتمرين على ما قدمه في قسمي الكتاب »(١).

 الكافية الشافية: تأليف جمال الدين أبي عبد الله محد بن عبد الله، المعروف بابن مالك الطائي، الجياني، النحوي (ت٦٧٢هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي. مكة المكرمة: مركز البحيث العلمي وإحياء الستراث الإسلامي، عسام ١٤٠٢ هـ/١٩٨٢م.

« منظومة طويلة تقع في اثنين وثمانمائة وألفى بيت ، تضمّ النحو والصرف معاً ، تناول فيها مسائلها في أربعة وستين باباً ، تشتمل على سبعة وستين فصلاً، بدأها بباب «شرح الكلام وما يتألف منه»، وختمها بباب «تصريف الأفعال والأسماء المشتقة ».

وهبنده أرجوزة مستوفيسة عن أكثر المصنفات مغنية وتظفر الذى انتهى بالتذكرة بكونه إذ يجاري سابقا والقول في أبوابها مبسوطا ومن عويص انجلي مهذبا

تكون للمبتـــدئين تبصرة فلمكن الناظر فيها واثقا فمعظم الفنّ بهـا مضبوطــا وكم بهـــا من شاسع تقربـــا مصدق ولو يزيد الشافية(٢). فمن دعاها قاصدا بالكافية

فخر الدين قباوة. ابن عصفور والتصريف. الطبعة الأولى، (حلب: دار الأصمعي للنشر والتوزيع، ١٣٩١ هـ/١٩٧١م)، ص ١٤٦.

ابن مالك، تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد، تحقيق وتقديم محمد كامل بركات (مصر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م)، ص ١٨-٠٨٠

شرحها ابن مالك نفسه في كتاب سهاه (الوافية) وعلق عليه نكتا، وشرحها أيضاً ولده بدر الدين محمد (ت٦٨٦هـ).

★ شرح الكافية الشافية: تأليف جمال الدين أبي عبد الله عمد ابن
 عبدالله بن مالك، الطائي، الجياني، النحوي (٣٢٥٠هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

الشارح لهذا الكتاب هو ناظم أرجوزة الكافية الشافية المتقدم ذكرها، فمن ثم أصبح شرحه هذا مصدراً يرده كل شراح الألفية – بلا استثناء (۱) –، ويعتمدون على ما جاء فيه.

بدأ المحقق التعريف بالكتاب بتصديره بالجملة السابقة. كما يذكر أن «لابن مالك طريقته الخاصة في التأليف، وهي طريقة تقوم على البداية بوضع المقدمات الموجزة، ثم بسطها بشروح سهلة ميسرة.

لذا فإنه بعد أن نظم أرجوزته التي سماها (الكافية الشافية) أتبعها بشرح تخف معه المؤونة، وتحف به المعونة، تماماً كما فعل مع (تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد) و(عمدة الحافظ، وعدة اللافظ) و(الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد) و(تحفة المودود في المقصور والممدود) وغيرها من المؤلفات المنظومة... »(٢).

ويستمرض الحقق خصائص هذا الكتاب تحت عنوان: «السمات البارزة في الكتاب» في تحليل وتمثيل، هذا موجزها:

١ - سهولة الأسلوب.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳.

- ٢ توضيح بعض الكلمات.
- ٣ شرح بعض الأمثلة، وأبيات الشعر لزيادة الوضوح.
  - ٤ التنبيه على اللغات الواردة في بعض الكلمات.
- ٥ التنبيه على الأحكام، ومنها التنبيه على الراجح، والجائز،
   والنادر، والضعيف، والشاذ.
  - ٦ الاقتصار في الشرح على الآراء التي وردت في النظم غالباً.
  - ٧ التلميح إلى الآراء في النظم، والنص على أصحابها في الشرح.
    - ٨ اختيار الرأي في النظم، والسكوت عن ذلك في الشرح.
      - ٩ رعاية حقوق العلماء.
      - ١٠ مراعاة أدب الحديث حتى مع المخالفين له.
        - ١١ الاستشهاد بالقراءات.
          - ١٢ الدفاع عن القراء.
          - ١٣ الاستشهاد بالحديث.
          - ١٤ الإشارة إلى المرجع.
      - ١٥ استخدام الأساليب المنطقية في الاستدلال.
        - ١٦ تبرير أمور وقعت في النظم.

ثم أتبع جلة الخصائص السابقة بتوضيح الأصول التي بنى عليها المصنف آراءه في الكتاب، وعرض أخيراً لـ(أمور في الكتاب تثير الانتباه »(١). تتمماً لدراسة الكتاب.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۵۲ – ۱٤۲.

★ ألفية ابن مالك في فن النحو: للمؤلف السابق.
 طبعت مرات عديدة.

منظومة تقع في ألف بيت، أودع فيها ابن مالك خلاصة ما في الكافية الشافية من نحو وتصريف، بدأها بقوله:

وأستعين الله في ألفي ... مقاصد النحو بها عويه تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وقد سار في ترتيبها على غط الكافية في الغالب بلا تبويب، ولا تفصيل إلا في بعض الفصول التي أشير إليها حين عرض لموضوعاتها، مكتفيا في التقسيم بذكر عناوين الموضوعات بدلاً من تقسيمها إلى أبواب وفصول.

وتميزت الألفية بالإيجاز مع الوضوح، فحظيت باهتام الدارسين، والمؤلفين منذ ثمانائة عام حتى اليوم بما لم يحظ به مؤلف سواها. أكثر شروحها شهرة حتى اليوم شرح ابن عقيل، وشرح الأشموني، وحاشية الحضري ومن الحواشي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، وحاشية الخضري على ابن عقيل.

#### ★ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: للمؤلف السابق.

طبع مع شرحه (المساعد على تسهيل الفوائد). تحقيق محمد كامل بركات. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، عام ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

«تناول فيه ابن مالك مسائل النحو والتصريف في ثمانين باباً، تتضمن مائتين وأحد عشر فصلا على خلاف بين نسخ التسهيل، منها خسة أبواب ختم بها الكتاب للتصريف، ومخارج الحروف، والإمالة، والوقف، والهجاء. وبقية الأبواب في النحو. بدأ ابن مالك أبواب تسهيله بباب شرح الكلمة، والكلام، وما يتعلق به... قسم ابن مالك بعض الأبواب إلى فصول، ولعله أول من أحدث هذا التقسيم في النحو، فقد قسم سيبويه مسائل النحو في كتابه إلى أبواب، وقسمها الزيخشري في مفصله إلى فصول، وجعل ابن مالك رؤوس المسائل الكبرى أبواباً، وفروعها فصولاً، فجاء هذا التقسيم فريداً في نوعه بين كتب النحو، وهذه سمة من السمات التي تميز بها صنيع ابن مالك في التسهيل. وسمة أخرى يمكن أن نلمحها... هي اجتهاد ابن مالك وابتكاره في كثير من المسميات والمصطلحات التي اجتهاد ابن مالك وابتكاره في كثير من المسميات والمصطلحات التي لا تزال إلى اليوم على وضعها الذي ابتكره ابن مالك... هناك...

قال في كشف الظنون: «لخصه من مجموعته المسهاة بالفوائد، وهو كتاب جامع لمسائل النحو مجيث لا يفوت ذكر مسألة من مسائله وقواعده، ولذلك اعتنى العله، بشأنه فصنفوا له شروحاً »(٢).

يقول ابن مالك في مقدمة التسهيل:

«هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفياً لأصوله، مستولياً على أبوابه وفصوله، فسميته لذلك (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)، فهو جدير بأن يلبي دعوته الألباء، ويجتنب منابذته النجباء...، وإذا كانت العلوم منحاً إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، أعاذنا الله من حسد يسدّ باب الإنصاف، ويصدّ عن جميل الأوصاف، وألهمنا شكراً يقتضي توالي الآلاء، ويقضي بانقضاء اللأواء...».

<sup>(</sup>١) ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص ٦٥.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ٤٠٥.

★ شرح الكافية: تأليف عد رضي الدين بن الحسن الاستراباذي
 (ت٦٨٦هـ).

بيروت: دار الكتب العلمية.

شرح نفيس على كافية ابن الحاجب، أثنى العلماء عليه ثناءً كبيراً، لما جمعه من أصول النحو وفروعه، وما زخر به من مسائل ومعاني محررة، وقد نوه الشريف الجرجاني بمنهج مؤلفه وأهميته، وما اشتمل عليه من مادة علمية غزيرة بقوله:

«... وإن شرح الكافية للعالم الكامل، نجم الأئمة، وفاضل الأمة، محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي تغمد الله بغفرانه، وأسكنه بحبوحة جنانه كتاب جليل الخطر، محمود الأثر، يحتوي من أصول هذا الفن على أمهاتها، ومن فروعه على نكاتها، قد جمع بين الحدلائل، والمباني، وتقريرها، وبين تكثير المسائل، والمعاني، وتحريرها، وبالغ في توضيح المناسبات، وتوجيه المباحثات حتى فاق ببيانه على أقرانه، وجاء كتابه هذا كعقد نظم فيه جواهر الحكم، بزواهر الكلم...»(١).

ويقول السيوطي أيضاً:

«الرضى الإمام المشهور، صاحب شرح الكافية لابن الحاجب الذي لم يؤلف عليها، بل ولا في غالب كتب النحو مثله جمعا، وتحقيقا، وحسن تعليل، وقد أكب الناس عليه، وتداولوه، واعتمده شيوخ العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم، ودروسهم، وله فيه أبحاث كثيرة، واختيارات جمة، ومذاهب ينفرد بها »(٢).

<sup>(</sup>۱)و (۲) عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، (القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۱۳۸۷هـ/۱۹۹۷م) ج ۱، ص ۲۹.

### شرح الشافية: للاستراباذي أيضاً.

تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزخراف، ومحمد محي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الكتب العلمية، عام ١٣٩٥ هـ/١٩٧٥م.

من أفضل الشروح وأوسعها على شافية ابن الحاجب في علم الصرف، وقد أراد الاستراباذي أن يجعل منه صنواً لشرحه على الكافية في النحو، وهو ما يصرح به في قوله:

«وقد عزمت على أن أشرح مقدمة ابن الحاجب في التصريف والخط، وأبسط الكلام في شرحها كها في شرح أختها بعض البسط، فإن الشراح قد اقتصروا على شرح مقدمة الإعراب، وهذا - مع قرب التصريف من الإعراب في مساس الحاجة إليه، ومع كونها من جنس واحد - بعيد عن الصواب...».

وفي الثناء على مضمون الكتاب ومحتواه يقول محققه:

«جمع فيه أوابد الفنّ وشوارده، وأتى بين ثناياه على غرر ابن جني وتدقيقه، وأسرار ابن الأنباري واستدلاله، وتعليله، وإفاضة المازني، وترتيبه، وأمثلة سيبويه، وتنظيره، ولم يترك في كلّ ما بحثه لقائل مقالا، ولا أبقى لباحث منهجاً، حتى كان حرياً بأن ينتجعه طالب الفائدة...».

★ ارتشاف الضرب في لسان العرب: تأليف أثير الدين أبي حيان عجمد
 ابن يوسف الأندلسي النحوي (ت ٧٤٥هـ):

«ذكر فيه أن المتقدمين ربما أهملوا كثيراً من الأبواب، وأهملوا ما فيه الصواب، ولما كان كتابه شرح التسهيل جامعاً، جرد أحكامه عن الاستدلال والتعليل ليكون مختصاً بزوائد، فصارت معانيه تدرك بلمح البصر، لا يحتاج إلى إعمال فكر، وجعله في جملتين:

الأولى: في أحكام الكلم قبل التركيب. الثانية: في أحكامها حال التركيب.

وذكر أنه استقرى حروف الهجاء بفروعه المستحسنة والمستقبحة فبلغت سبعة وأربعين حرفاً »(١).

قال السيوطي في طبقات النحاة: «ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين (التذييل والتكميل في شرح التسهيل، والارتشاف) ولا أجع ولا أحصى للخبيلاف والأحوال، وعليها اعتمدت في كتابي جع الجوامع».

ثم ذكر من مصنفاته في النحو واللغة ما يأتي:

التنخيل الملخص من شرح التسهيل. الإسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار. التجريد لأحكام كتاب سيبويه. التذكرة في العربية، أربع مجلدات كبار، غاية الإحسان في النحو، شرح الشذا في مسألة كذا. اللمحة الشذرة، كلاها في النحو »(٢).

★ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف أبي كحد عبد الله
 جال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري
 المصري (٣٦١٠هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق مازن المبارك، ومحمد علي حمدالله. دمشق: دار الفكر، عام ١٩٦٤م.

يعزو ابن هشام في مقدمة الكتاب الأسباب التي اقتضت تطويل كتب الإعراب إلى ثلاثة أمور:

 <sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، (بيروت: دار المرفة: تصوير) ص ٢١.

أحدها: كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل الكلام على الصور الجزئية. فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام، ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام، ثم ذكر أمثلة على ذلك.

الثاني: إيراد ما لا يتعلق بالإعراب، كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السمة كما يقول الكوفيون، أو من السمو كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين، وترجيح الراجح من القولين، والكلام على ألفه لم حذفت من البسملة خطاً؟...

والثالث: إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه، والجار والجرور، والعاطف والمعطوف.

### ثم يعقب على هذا بقوله:

«وقد تجنبت هذين الأمرين، وأتيت مكانها بما يتبصر به الناظر، ويتحين به الخاطر، من إيراد النظائر القرآنية، والشواهد الشعرية، وبعض ما اتفق في الجالس النحوية ».

بدأ ابن هشام بتأليف هذا الكتاب في مكة المكرمة عام ست وخسين وسبعائة بعد عودته إليها للمرة الثانية، بدلاً عن كتاب ألفه سابقاً أصيب به مع غيره من الكتب عند منصرفه إلى مصر في المرة الأولى. ينوه ابن هشام عن أهمية كتابه (المغني)، وما أودعه فيه من نفائس هذا العلم، والمنهج الذي سلكه فيه بقوله:

«ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأنضجتها، ونقحتها، وأغلاطاً وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها، وأصلحتها، فدونك كتاباً تشدّ الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال، ولا يعدونه؛ إذ كان الوضع في

هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله ». وضع موضوعات الكتاب ومسائله في ثمانية أبواب:

الباب الأول: في تفسير المفردات، وذكر أحكامها.

الباب الثاني: في تفسير الجمل، وذكر أقسامها وأحكامها.

الباب الثالث: في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل، وهو الظرف، والجار والجرور، وذكر أحكامها.

الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دورها، ويقبح بالمعرب جهلها. الباب الخامس: في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها. الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها.

الباب السابع: في كيفية الإعراب.

الباب الثامن: في ذكر أمورٍ كليةٍ يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

وقد حصر في الباب الرابع ما جرى تكراره، فيقول: « فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته فإنك تجد به كنزاً واسعاً تنفق منه، ومنهلاً سائفاً ترده، وتصدر عنه ».

ولابن هشام أيضاً كتاب:

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.

تحقيق محمد مي الدين عبد الحميد. القاهرة: المكتبة التجارية، عام ١٩٥٦م.

هذا الكتاب إعادة لصياغة ألفية ابن مالك، ولكن في قالب

نثري، بصورة أبسط، وأوضح، بحيث تقرب معانيها، وتحل ألفاظها، وقد نوه عن هذا، وعن منهجه في خطبة الكتاب بقوله:

« ... فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية نظم الإمام جمال الدين أبي عبدالله محد بن مالك الطائي (رحمه الله) كتاب صغر حجاً، وغزر علماً، غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغاز.

وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه، وتوضيح يسايره ويباريه، أحل به ألفاظه، وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه، وأنقح مبانيه، وأعذب به موارده، وأعقل به شوارده، ولا أخلي منه مسألة من شاهد،أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف،أو نقد،أو تعليل، ولم آل جهداً في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه».

ولابن هشام أيضاً كتاب:

### \* شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب.

الطبعـة الخامسة. مصر: مطبعـة السعـادة، عـام ١٣٧١ هـ/١٩٥١م.

وهو متن مختصر في النحو ألفه ابن هشام للمبتدئين، شرحه المؤلف نفسه، وقد وضح ابن هشام في مقدمة هذا الشرح منهجه، وقصده منه بقوله:

«وبعد: فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى (شذور الذهب في معرفة كلام العرب)، تمت به شواهده، وجعت به شوارده، ومكنت من اقتناص أوابده رائده. قصدت فيه إلى إيضاح العبارة، لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المبان

والأقسام، لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظر مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آي التنزيل. وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب، وتفسير، وتأويل، وقصدي بذلك تدريب الطالب، وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب».

★ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: تأليف أبي محد
 ځود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥هـ).

طبع على هامش: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. بولاق: عام ١٢٩٩ هـ/١٨٨١ م.

«اشتهر بالشواهد الكبرى، جمعها من شروح التوضيح، وشرح ابن المصنف، وابن أم قاسم، وابن هشام، وابن عقيل، ورمز إليها بالظاء، والقاف، والهاء، والعين. عدد الأبيات المستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون »(١).

★ جمع الجوامع (في النحو): تأليف الحافظ جلال الدين عبدالرحمن
 ابن أبي بكر السيوطي (ت٩١١٩هـ). مع شرحه همع الهوامع.

تحقيق عبد السلام هارون، وعبد العال سالم مكرم. الكويت: دار البحوث العلمية، عام ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.

متن من متون النحو، مختصر العبارة، تعرض فيه المؤلف إلى اختلاف النحاة، وأقاويلهم، جمعه من نحو مائة مصنف، ولهذا ساه بـ (جمع الجوامع).

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج ۱، ص ۱۵٤.

وضعه في مقدمة، وسبعة كتب، وقد نوه عن هذا في خطبة الكتاب بقوله:

«... وأستعينك (يا الله) في إكال ما قصدت إليه من تأليف مختصر في العربية، جامع لما في الجوامع من المسائل، والخلاف، حاو لإجازة اللفظ، وحسن الائتلاف، محيط بخلاصة كتابي: التسهيل والإرتشاف، مع مزيد واف، فائق الانسجام، قريب من الأفهام، وأسألك النفع به على الدوام، وينحصر في مقدمة وسبعة كتب».

المقدمة: في تعريف الكلمة وأقسامها، والكلام، والكم، والكمام، والجملة، والقول، والإعراب، والبناء، والمنصرف، وغيره.

الكتاب الأول: في العمد: وهي المرفوعات وما شابهها من منصوب الكتاب الأولى:

الكتاب الثاني: في الفضلات: وهي المنصوبات.

الكتاب الثالث: في المجرورات وما حمل عليها من المجزومات، وما يتبعها من الكلام على أدوات التعليق غير الجازمة، وما ضمّ إليها من بقية حروف المعانى.

الكتاب الرابع: في العوامل في هذه الأنواع، وهو الفعل وما ألحق به، وختم باشتغالها عن معمولاتها، وتنازعها فيه.

الكتاب الخامس: في التوابع لهذه الأنواع، وعوارض التركيب الإعرابي من تغيير كالإخبار، والحكاية، والتسمية، وضرائر الشعر.

وهذه الكتب الخمسة في النحو.

الكتاب السادس: في الأبنية.

الكتاب السابع: في تفييرات الكلم الإفرادية كالزيادة، والحذف، والكتاب، والنقل، والإدغام.

خاتمة الخط: تكلم فيها عن بعض قواعد رسوم الكلبات وهي القواعد الإملائية.

ويعقب السيوطي على هذا في همع الهوامع بقوله:

«وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه، حذوت فيه حذو كتب الأصول، وفي جعلها سبعة، مناسبة لطيفة مأخوذة من حديث ابن حبان وغيره «إن الله وتر يحبّ الوتر، أما ترى السموات سبعاً، والأيام سبعاً، والطواف سبعاً...» الحديث.

وللحافظ السيوطي أيضاً كتاب:

### \* هيع الحوامع شرح جمع الجوامع.

تحقيق عبد السلام هارون، وعبد العال سالم مكرم. الكويت: دار البحوث العلمية، عام ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.

ذكر المصنف في مقدمة الكتاب أنه كان يقصد إلى وضع شرح واسع لكتابه جمع الجوامع، كثير النقول، طويل الذيول، جامعاً للشواهد والتعاليل، معتنياً بالانتقاد للأدلة، والأقاويل، منبهاً على الضوابط، والقواعد، والتقاسيم، والمقاصد، ولكنه عدل عن ذلك لضيق الزمن، وقصور الهمم. ومن ثم وضع هذا الشرح الوسط؛ حبث يرشدهم إلى مقاصده، ويطلعهم على غرائب وشوارده. «نتخيرت لهم هذه العجالة الكافلة بحل مبانيه، وتوضيح معانيه، وتفكيك نظامه، وتعليل أحكامه، مساة بـ (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) «(۱).

<sup>(</sup>١) قال في القاموس «همعت عينه كجعل، ونصر، همعاً، وهموعاً، وهمعاناً وتهاعاً: \_

### وللحافظ السيوطي أيضاً كتاب:

الأشباه والنظائر في النحو.

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، عام ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

ضمنه القواعد النحوية، ذوات الأشباه والنظائر، مما يتخرج عليها كثير من الفروع، وضح المؤلف في مقدمة الكتاب بأن السبب الحامل له على تأليف هذا الكتاب الذي يعتبر الأول من نوعه في علم العربية هو: أن يسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه، وألفوه من كتب الأشباه، والنظائر. فالتأليف في علم النحو على هذا النمط هو من ابتكاره، وبهذا ضمّ علماً جديداً إلى علوم اللغة. ومن ثم جاء كتابه هذا في تنظيمه، وتبويبه، ووضع عناوينه مطابقاً لما هو موجود في كتب الأشباه والنظائر في الفقه. اشتمل الكتاب على سبعة فنون:

الأول: فن القواعد، والأصول التي ترد إليها الجزئيات، والفروع، وهو مرتب على حروف المعجم، وهو معظم الكتاب ومهمه. يقول السيوطي:

«وقد اعتنيت فيه بالاستقصاء، والتتبع، والتحقيق، وأشبعت القول فيه، وأوردت في ضمن كل قاعدة ما لأئة العربية فيها من مقال ، وتحرير، وتنكيت ، وتهذيب ، واعتراض وانتقاد....».

الثاني: فن الضوابط، والاستثناءات، والتقسيات.

ت أسالت الدمع، وكذا الطل على الشجرة: إذا سال، وسحاب هَمِع ككتف ماطر، ودموع هوامع ».

الثالث: فن بناء المسائل بعضها على بعض، يقول السيوطى:

«وقد ألفت فيه قدياً تأليفاً لطيفاً مسمى (بالسلسلة)، كما سمي الجويني تأليفه في الفقه بذلك، وألف الزركشي كتاباً في الأصول كذلك سماه (سلاسل الذهب).

الرابع: فن الجمع، والفرق.

الخامس: فن الألغاز، والأحاجي، والمطارحات، والممتحنات.

السادس: فن المناظرات، والجالسات، والمداكرات، والمراجعات، والمحاورات، والفتاوى، والواقعات، والمراسلات، والمكاتبات.

السابع: فن الإفراد، والغرائب.

أفرد كل فن من هذه الفنون بخطبة وتسمية ليكون كل فن من السبعة تأليفاً مفرداً.

★ خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب: تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي (ت١٠٣٠هـ).

تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار الكتاب العربي، عام ١٣٩٨ هـ/١٩٦٩م.

شرح لشواهد الرضى الاستراباذي التي ذكرها في شرحه لكافية ابن الحاجب، نوه عنها الحبي في خلاصة الأثر بقوله:

«ألف المؤلفات الفائقة، منها شرح شواهد شرح الكافية للرضى الاستراباذي في ثماني مجلدات، جمع فيه علوم الأدب، واللغة بأسرها إلا القليل، ملكته بالروم، وانتفعت به، ونقلت منه في مجاميع لي نفائس أبحاث يعز وجودها في غيره »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ٤٥٢.

نوه في مقدمة الكتاب بشرح الرضى الاستراباذي لكافية ابن الحاجب في النحو، وبين السبب في تصديه لشرح أبيات الشواهد التي تبلغ زهاء ألف، وأخيراً قدم (الخزانة) هدية إلى السلطان محمد خان بن إبراهيم خان العثاني.

قدم بين يدي الكتاب بمقدمة تشتمل على أمور ثلاثة يرى أهمية البدء بها قبل الشروع في المقصود، وهي:

الأمر الأول: في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة، والنحو، والصرف.

الأمر الثاني: ذكر المواد التي اعتمد عليها في كتابه، ويعني بها مصادر الأمر الكتاب.

الأمر الثالث: ترجمة شارح الكافية محمد بن الحسن الاستراباذي. يقول محقق الكتاب عبد السلام محمد هارون:

«خزانة الأدب هو الكتاب الذي خلد اسم البغدادي، ويعد أعلى موسوعة في علوم العربية، وآدابها، شحنه بالنصوص النادرة، وحفظ لنا به بقايا من كتب قد فقدت، أو اندثرت، مع عناية حازمة بالنقد، والتحقيق لكل ما يورده من ذلك »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱۹.

# • من مصادر علم أصول النحو •

★ كتاب الأصول في النحو: تأليف أبي بكر عمد بن السري، المعروف بابن السراج (٣١٦هـ).

تحقيق عبد الحسين محمد القتلي. النجف: مطبعة النعان، عام ١٩٧٣م.

قال ياقوت:

«وهو أحسن تصانيفه النحوية وأكبرها، وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه، جمع فيه أصول العربية، وأخذ مسائل سيبويه، ورتبها أحسن ترتيب ».

ومن مؤلفاته النحوية: كتاب جمل الأصول، وشرح كتاب سيبويه والموجز».

★ لمع الأدلة في أصول النحو: تأليف كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي (ت٧٧٥هـ).

تحقيق سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة الجامعة السورية، عام ١٣٧٧ هـ/١٩٥٧م.

يذكر ابن الأنباري أنه مبتكر علم أصول النحو، وأنه بهذا المؤلف أضاف جديداً إلى علوم اللغة العربية.

«أما بعد: فإن جماعة من أهل الفضل والاستبصار سألوني بعد ابتكار كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف)، وكتاب (الإعراب في جدل الأعراب) أن أعزز لهم بكتاب ثالث في الابتكار يشتمل على علم أصول النحو، المفتقر إليه غاية الافتقار؛ ليكون أول ما صنف في هذه الصناعة الواجبة الاعتبار، فأجبتهم على وفق طلبتهم في ثلاثين فصلاً على غاية الاختصار».

خصص الفصل الأول لمعنى كلمة (أصول النحو، وفائدته) وبين أنها: «هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه، وفصوله، كما أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه التي تفرعت عنها جملته، وتفصيله. وفائدته: التعويل في إثبات الحكم على الحجة، والتعليل، والارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل».

وذكر بعد هذا أقسام أدلة النحو فجعلها «ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال، ولهذه الأقسام الثلاثة ثلاث مراتب:

الأولى: لدليل النقل، والثانية: لدليل القياس، والثالثة: لدليل استصحاب الحال، وعلى هذا الترتيب فصلناها في فصولها مسرودة بفروعها وأصولها ».

ثم تكلم عن معنى الدليل، والدلالة، والدال، وناقش كل دليل ما ذكر مناقشة مفصلة.

★ كتاب الاقتراح في علم أصول النحو: تأليف جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق محمود فجال. مطبعة الثغر، عام ١٤٠٩ هـ/١٩٨٩م.

<sup>(</sup>١) محمد الطنطاوي، ص ١٤٩.

ذكر السيوطي في مقدمته أنه لم يسبقه أحد إلى التأليف في علم أصول النحو، فمن ثم جاء هذا الكتاب «غريب الوضع، عجيب الصنع، لطيف المعنى، طريف المبنى، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله...»، وبعد تمامه لهذا الكتاب اطلع على ما كتبه ابن الأنباري، وأنه أضاف إلى علوم اللغة علمين: علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، «فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليها فإذا ها لطيفان جداً، وإذ في كتابي هذا من القواعد المهمة، والفوائد ما لم يسبق إليه أحد، ولم يعرج في واحد منها عليه ». وذكر أنه أخذ من كتاب ابن الأنباري (لمع الأدلة) اللباب، وعزا ما فقل عنه أثناء الكتاب.

يذكر السيوطي أيضاً مصادر هذا الكتاب، ومنهجه فيه، فيقول:

«واعلم أني قد استمددت في هذا الكتاب كثيراً من كتاب (الخصائص) لابن جني، فإنه وضعه في هذا المعنى، وساه (أصول النحو)، لكن أكثره خارج عن هذا المعنى، وليس مرتباً، وفيه الغث، والسمين، والاستطرادات، فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنى بأوجز عبارة وأرشقها، وأوضحها معزواً إليه، وضممت إليه نفائس أخر ظفرت بها في متفرقات كتب اللغة العربية، والأدب، وأصول الفقه، وبدائع استخرجتها بفكري، ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب، والفصول، والتراجم ».

قسمه إلى مقدمة، وسبعة كتب:

الكلام في المقدمات: ويشتمل على مسائل: حدّ أصول النحو، مناسبة الألفاظ للمعاني، الدلالات النحوية، الحكم النحوي، تعلق

الحكم، هل بين العربي، والعجمي واسطة، تقسيم ابن الطراوة للألفاظ.

الكتاب الأول: في السماع.

الكتاب الثانى: في الإجاع.

الكتاب الثالث: في القياس.

الكتاب الرابع: في الاستصحاب.

الكتاب الخامس: في أدلة شتى.

الكتاب السادس: في التعارض، والترجيح.

الكتاب السابع: في أحوال مستنبط هذا العلم.

والمقارنة بين موضوعات هذا العلم وموضوعات علم أصول الفقه تعطي صورة وافية عن التأثر التام بطرق علماء أصول الفقه، ومناهجهم.

# • من مصادر علم فقه اللغة •

★ الخصائص: تأليف أبي الفتح عثان بن جني (٣٩٢هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق محمد علي النجار. القاهرة: دار الكتب المصرية، عام ١٩١٤م.

«وهو من أثمن كتب العربية، وأجدرها باسم (الخصائص)، أو خصائص العربية، وأدخلها في موضوع فقه اللغة، وأولاها بأن يحمل اسم هذا العلم، وضعه ابن جني بعد طول تأملي، وتفكير، وأحاطه بعناية، وبذل فيه جهده، أدار ابن جني الكلام في كتابه على موضوعات هي من اللغة أصولها، وفلسفتها، وفقهها، فتناول أصل اللغة، وكيف نشأت، وتحدث عن الإعراب، والبناء، والعلة، والسماع، والقياس، والاحتجاج، والإجماع، والاشتقاق... غير ناس أن هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الإعراب، وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام، وكيف بدىء وإلام مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام، وكيف بدىء وإلام والمتفلسفين، والنحاة، والكتاب، والمتأدبين للتأمل له، والبحث عن والمتفلسفين، والنحاة، والكتاب، والمتأدبين للتأمل له، والبحث عن مستودعه، فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده، ويأنس به ليكون له سهم منه، وحصة فيه.

والكتاب واضح الدلالة على ما كان يتصف به ابن جني من معرفة واسعة وعميقة بألفاظ العرب، وأساليب لغتهم وأسرارها،

ومن قدرة على القياس والاستنتاج، ومن اعتاد على النفس، واستقلال في الرأى، ومن ذكاء وبعد نظر »(١).

★ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت٣٩٥هـ).

تحقيق السيد أحمد صقر. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، عام ١٩٧٧م.

«هذا أول كتاب عربي يشتمل عنوانه على عبارة (فقه اللغة)، نسب الكتاب إلى الصاحب بن عباد، لأنه لما ألفه أودعه خزانة الصاحب »(٢).

★ فقه اللغة وسر العربية: تأليف أبي منصور عبد الملك بن عجد الثعالي، النيسابوري (ت٤٢٩هـ).

تحقيق مصطفى السقا، وابراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الصلاتي. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، عام ١٣٥٧ هـ/١٩٣٨م.

«نال كتاب الثعالبي شهرة واسعة، لما يمتاز به من سداد المنهج، وحسن التبويب، فقد جعل كتابه في ثلاثين باباً كبيراً، يحمل كلّ منها عنواناً رئيساً يتضمن موضوعاً عاماً، وكلّ باب ينقسم إلى زمرة من الفصول تتفاوت عدداً، فقد تقتصر على بضعة من الفصول، وقد تزيد على الستين، وهذه الفصول هي المعاني التي تتفرع من كلّ موضوع رئيس.

١) مازن المبارك، النصوص اللغوية، (بيروت: دار الفكر) ص ١١.

<sup>(</sup>٢) السيد يعقوب بكر، نصوص في فقه اللغة العربية، (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٠م) ص ٤٨.

فالباب الأول في الكتاب طابعه عام جعله مؤلفه (في الكليات)، ومن فصوله ما كان في ضروب الحيوان، وفي النبات، والشجر، وفي الأمكنة، وفي الثياب الخ، وهو يستهله بقوله: «كلّ ما علاك فأظلك فهو سماء، كل أرض مستوية فهي صعيد...».

وفي باب الأطعمة والأشربة يتناول فصولاً متعددة.

وفي باب الأصوات يخص كل نوع من الأصوات بفصل، من ذلك فصل في الأصوات الخفية، وآخر في الأصوات الشديدة، ثم في أصوات المرضى، وأصوات الإبل، والخيل، والسباع، والطيور، والماء، والنار....

وإن الطابع الميز لمادة الكتاب اللغوية يقوم على توخي الدقة في المدلول، والتخصيص في المعنى، مما يكشف بوضوح عن غنى اللغة العربية بالألفاظ، واتساعها وشمولها لأدق الفروق في المسميات، وهذا ما دعا الثعالبي إلى أن يردف عنوان كتابه (فقه اللغة) بعنوان ملحق ذي مغزى في خصائص هذه اللغة وهو (سر العربية)(۱) ».

★ المزهر في علوم اللغة: تأليف عبد الرحمن جلال الدين السيوطي
 (ت٩١١٥هـ).

تحقيق محمد جاد المولى، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عام ١٩٥٨م.

تحدث في المقدمة عن جهوده في جمع المادة العلمية، ودوره في ترتيبها، وتقسيم الموضوعات التي تطرق لها بقوله:

<sup>(</sup>١) عبر الدقاق، مصادر التراث العربي، (حلب، نشر وتوزيع المكتبة العربية) ص ٢٤٥.

«وهذا علم شريف ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه، وتبويبه، وذلك في علوم اللغة، وأنواعها، وشروط أدائها، وساعها، حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم، والأنواع، وأتيت فيه بعجائب، وغرائب حسنة الإبداع، وقد كان كثير بمن تقدم يلم بأشياء من ذلك، ويعتني في بيانها بتمهيد المسلك، غير أن هذا الجموع لم يسبقني إليه سابق، ولا طرق سبيله قبلي طارق».

جعل موضوعات الكتاب في خسين نوعاً، ثمانية منها راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد، وثلاثة عشر أيضاً من حيث الألفاظ، وثلاثة عشر أيضاً من حيث لطائفها، والثانية التي تليها راجعة إلى رجال اللغة، ورواتها، وخص النوع التاسع والأربعين في معرفة الشعر والشعراء، والخمسين في معرفة أغلاط العرب.

# • من مصادر حروف المعاني •

خ كتاب حروف المعاني والصفات: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن ابن اسحق الزجاجي (ت٣٣٧هـ).

تحقيق حسن شاذلي فرهود. الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

يعد أحد الكتب الرائدة المؤلفة في حروف المعاني، ويمثل بدايات التأليف فيها، فمن ثم لم يتوخ في عرضها ترتيباً معيناً؛إذ بدأها به (عند) ومعانيها، وتلاها به (كل)، ثم (بعض)، ولم يتعرض المؤلف في مقدمته لشيء من ذلك، بل اقتصر على سبب تأليف الكتاب، كما جاء في العبارة التالية:

« ... أما بعد... فإنك سألتني أن أضع لك كتاباً أشرح لك فيه جميع معاني الحروف، وعلى كم وجه يتصرف الحرف منها، فأجبتك إليه، وأحسنت عوناً عليه... »(١).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷.

★ كتاب اللامات: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي
 (٣٣٧هـ).

تحقيق مازن المبارك. دمشق: جمع اللغة العربية، عام ١٩٦٩ م، يذكر محقق كتاب (رصف المباني في شرح حروف المعاني) أحمد محمد الخراط في معرض تعداد المؤلفات في حروف المعاني في التعريف بهذا الكتاب، وبيان أهميته العلمية بينها، إذ هو من أوائل النحويين الذين خصوا حروف المعاني بدراسات مستقلة قائلاً: «هو محاولة موفقة، جمع فيها الزجاجي جميع أحكام اللام ومعانيها في كلام العرب، وما أثير في هذا الموضوع من مناقشات

والكتاب يمثل رغبة النحويين في جميع الأحكام التي تتعلق بحرف معين، وذلك عن طريق فصل ما تناثر من هذه الأحكام عن الكتب العامة، وضمها في كتاب خاص »(١).

خ كتاب معاني الحروف: تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوى (ت ٣٨٤هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق عبد الفتاح اسماعيل شلبي. جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، عام ١٤٠١ هـ/١٩٨١م.

يذكر المحقق في دراسته للكتاب التي اشتملت على عناصر عديدة احتال أن يكون الرماني «ألف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرسطاطاليس، ثم بين أنه «قد بدأ بالحروف الآحادية، ثم ثنى بالثنائية، ثم تحدث عن الثلاثية، فالرباعية، وقد

<sup>(</sup>١) قسم دراسة: رصف المباني، ص ٢٤.

أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم... »(١). ثم وضع المحقق قائمة تلك الحروف حسب تصنيف الرماني لها.

تناول المحقق عرض منهج المؤلف في الكتاب بإسهاب، واستشهد لما استعرضه منه، وفيا يلي موجز ملخص لذلك المنهج:

- ١ التزام المؤلف الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الآحادية.
  - ٢ عدم التزام الترتيب الهجائي في الحروف الثنائية.
  - ٣ يلتزم في حديثه عن الحروف ذكر العامل منها، والهامل.
- عرض آراء البصريين، والكوفيين، وقد يسردها سرداً لا تعليق فيه، ولا تعقيب.
  - ۵ يمزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني<sup>(۱)</sup>.
     ويختم المحقق دراسته قائلاً:

« والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد: القرآن الكريم، والشعر العربي، وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف، كما أورد بيتاً لبعض المولدين، وعلق على قوله بالقبح.

وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعالات الختلفة للأحرف، كإشارات إلى لهجة هذيل، والحرث بن كعب، والتميميين، والحجازيين، كما يتعرض لرسم المصحف، ويحتج به »(\*).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۸-۳۰.

<sup>(</sup>۳) ص ۳۰.

★ رصف المباني في شرح حروف المعاني: تأليف أحمد بن عبد النور المالقي (ت٧٠٧هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق أحمد محمد الخراط. دمشق: دار القلم، عام ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥م.

قدم المحقق في دراسته للكتاب بدراسة علمية تاريخية لـ(حروف المعاني) في النحو العربي.

أما عن أهميتها فقد أشار إلى خطبة المؤلف: « فهي أكثر دوراً، ومعاني معظمها أشد غوراً، وتركيب أكثر الكلام عليها، ورجوعه في فوائده إليها »(١).

واستعرض في هذه الدراسة جهود العلماء للتأليف في هذا الباب مشيراً إلى ما جاء في خطبة المؤلف التي جاء فيها:

« فوجدت منهم من أغفل بعضها وأهمل، ومن تسامح في الشرح وتسهل، ومن اختصر منها وأسهب، ومن ركب البسيط، وبسط المركب، ومن شتت ألفاظها وعدد، وأطال الكلام لغير فائدة وردد »(۲).

ويستخلص المحقق من العبارة السابقة:

«أن هناك تراثاً ضخاً كان أمام المؤلف حين نوى التأليف في هذا الباب، ويبدو أن هذا التراث كان ينقصه الرجل الذي يفيد منه، فيجمع قواعد كل أداة في باب خاص، وما تقع عليه في كلام العرب، وما تردد حولها من مناقشات وآراء ».

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص ۲۱.

ويلخص في النهاية إلى بيان مدى أهمية هذا الكتاب العلمية بقوله:

«ولسنا مغالين، أو بعيدين عن الحكم العلمي إذ قلنا إن المالقي كان هذا الرجل في مصنفه الذي بين أيدينا، وأعني به (رصف المباني في شرح حروف المعاني) »(١).

واستعرض بعد العبارة السابقة المحاولات التي سبقت المؤلف أحمد عبد النور المالقي في دراسة حروف العربية (٢). وتوصل من كل ذلك إلى:

«أن جميع المحاولات التي سبقت المالقي كان ينقصها أمران ضروريان هما: الرصد، والشمول... وكان المالقي هو رائد هذه المحاولة، ونحن إنما نقول ذلك لأننا لا نعلم مصنفاً قبل (رصف المباني) امتاز بالرصد والشمول: الأمرين اللذين أشرنا إليها »(٣).

ثم تحدث عن مصادر الكتاب، وأكثرها اعتاداً للمؤلف. أما عن منهج الكتاب استعرض الحقق منهج الكتاب استعراضاً مفصلاً، يتلخص في الآتى:

- ١ سار المؤلف في كتابه على ترتيب حروف المعجم، ولكن هذا
   الترتيب ينهجه في جانب، ويغفل عنه في جانب آخر.
- حلة الحروف التي تحدث عنها خسة وتسعون حرفاً، ثلاثة عشر مفردة، واثنان وثانون مركبة.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۲-۲۲.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٤.

٣ - يبسط المؤلف منهجه على النحو التالي:

«إن الغرض من هذا الكتاب يتأتى على مقصودين:

الأول: في الكلام في حروف المعاني على الجملة.

الثاني: في الكلام فيها على التفصيل.

- يلتزم المؤلف ببحث ما هو حرف من الأدوات دون ما هو اسم،
   وضروب وروده في كلام العرب، ويضرب اضراباً تاماً عن
   الأحكام الجانبية.
- ٥ غالباً ما ينهج في طريقته التسلسل المنطقي، وذلك على طريقة الطي، والنشر، ويلتزم هذا أيضاً في عرض الآراء: الأول فالتالى(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۲۷-۳۱.

# معاجم اللغة العربية<sup>(١)</sup>

★ المين: تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥هـ).

تحقيق مهدي المخزومي، وابراهيم السامرائي. بغداد: وزارة الثقافة عام، ١٩٨٠م.

«غرضه حصر اللغة ، واستيعاب كلام العرب الواضح والغريب ، رتب على الحروف الهجائية باعتبار مخارجها ، مبتدئاً بالأبعد في الحلق ، ومنتهياً بما يخرج من الشفتين (ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ا ي ء) جعل لكل حرف كتاباً ذكر فيه الثنائي المضاعف أولاً ، فالثلاثي الصحيح ، ثم اللفيف ، ثم الرباعي ، فالخاسي ، يذكر الكلمة ومقلوباتها . سمي باسم العين ، لبدئه مجرف العين ».

★ النوادر في اللغة: تأليف أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري
 (ت ٢١٥ هـ).

الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب العربي، عام ١٩٦٧م.

«شرح لمواد لغوية تتابع بدون ترتيب، مع شواهد شعرية وعبارات. ملحق به كشاف هجائي بالمواد اللغوية لتيسير الاستعال(۲) »\*.

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي. المعجات العربية، بيبلوجرافية شاملة مشروحة، (مصر: الهيئة المصرية للتأليف والنشر، ١٣٩١هـ/١٩٧١م) ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٣.

<sup>(\*)</sup> وانظر ما كتبه عزة حسن في تقديمه لكتاب النوادر تأليف أبي مسجل الأعرابي فقد تكلم على التأليف في النوادر وجدولاً بأسماء المؤلفين فيه ص ٢٤-٣٠.

★ الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى:
 تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام النحوي (٣٢٢هـ).

تصحيح اميتاز على عرشي الرامغوري. بمبي: المطبعة القيمة، عام ١٩٣٨ م.

«سرد الألفاظ المتفقة في الشكل، والمختلفة في معناها، دون التقيد بأي ترتيب، يذكر اللفظة مصحوبة بمعانيها المختلفة، ملحق به كشاف هجائي لما ذكر من ألفاظ »(١).

★ ما اتفق لفظه واختلف معناه: تأليف الإمام إبراهيم بن أبي محد
 يحيى اليزيدى (ت٢٢٥هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق عبد الرحن بن سليان العثيمين، عام ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧ م.

أحد المعاجم اللغوية الختصة بنوع من الألفاظ العربية وهو (المشترك اللفظي)، ويذكر المحقق في التعريف به، وبيان أهميته، ومقارنته بنظائره قائلاً:

« يعتبر كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لليزيدي من أشهر مؤلفات صاحبه، ومن أقدم معاجم المشترك اللفظي الذي ألفها المتقدمون من اللغويين (٢).

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص٢١٠

<sup>(</sup>۲) «للإمام أبي الحسن على بن الحسن الهنائي المشهور بـ (كراع) ت ٣٠٩هـ كتاب اسمه (المنجد) نشر في القاهرة سنة ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور أحمد مختار عمر والأستاذ ضاحي عبدالباتي وكتبا على غلاف النسخة: (أقدم معجم شامل للمشترك اللغظي) ولا شك أن كتاب اليزيدي هذا أقدم منه وأشمل ٤. المحقق، ص ١.

لذا فإن أهميته من جهتين:

- التقدم في التأليف فهو من المصادر القديمة التي جعلت أصلاً للمعاجم المتأخرة عن زمن تأليفه أمثال الصحاح للجوهري، والتهذيب للأزهري... وغيرها حتى زمن تأليف تاج العروس فها بعده، وتقدّم تأليفه يجعل ثقتنا به أكثر، لأنه نقل اللغة من منابعها الرئيسة، ومن رواتها الذين تحدثوا بها سليقة وطبعاً قبل أن يكدر صفو هذه اللغة ويتطرق اللحن إلى كثير من أبنائها.
- ٢ ثقة العلماء به، وثناؤهم عليه، وروايته عن المؤلف بالإسناد،
   وتعظمهم له، وافتخار آل اليزيدي به من بين سائر مؤلفاتهم، ثم
   نقل العلماء عنهم، وصدورهم عن معينه أكثر.

قال القفطي: (وله كتاب مصنف يفتخر به اليزيديون، وهر ما اتفق لفظه واختلف معناه نحو من سبعائة ورقة، رواه عنه ابن أخيه عبيدالله بن محمد بن ابي محمد اليزيدي، وذكر ابراهيم أنه بدأ يعمل ذلك الكتاب، وهو ابن سبع عشرة سنة، ولم يزل يعمل إلى أن أتت عليه ستون سنة »(١).

بدأ بكلمة (الإملاء) ولم يتوخ ترتيباً معيناً. وقد قام المحقق بعمل فهرس هجائي للكلمات اللغوية المشروحة في الكتاب، وتحديد موضعها من صفحات الكتاب عما ييسر البحث فيه، والكشف عن المطلوب.

<sup>(</sup>۱) ص ۱ - ۲.

 ★ ما اتفق لفظه واختلف معناه: تأليف عبد الله بن خليد أبو العميثل الأعرابي (ت ٢٤٠هـ).

نشره ف. كرنكو، لندن، ١٩٢٥م.

«يسرد بلا ترتيب الألفاظ المتفقة في رسمها، والمختلفة في معناها، مع إعطاء شروح لها تبين الفرق بين معانيها، ملحق به كشاف هجائي بالألفاظ المذكورة».

★ جهرة اللغة: تأليف أبي بكر عمد بن الحسن بن دريد (٣٢١هـ).
 بغداد: مكتبة المثنى.

«يضم الجمهور الشائع من الكلام، ويعنى بالمعرب، والدخيل، ملحقاً الغريب بآخر المعجم، لاغياً المستنكر الوحشي، جعل أساسه الأول في الترتيب الأبنية، أي أنه مقسم إلى الثنائي المضاعف، وما يلحق به، الثلاثي، وما يلحق به، فالرباعي، وما يلحق به، فالخاسي، وما يلحق به، وقسمت هذه الأبنية إلى أبواب وفقاً للألف باء، باعتبار الحروف الأصول وحدها، والتدرج من أول الكلات إلى آخرها، متبعاً نظام التقلبات.

الجلد الرابع فهارس هجائية بالألفاظ وغيرها »(١).

★ البارع في اللغة: تأليف اسماعيل بن القاسم القالي (ت٣٥٦هـ).
 تحقيق هاشم الطعان. بيروت: دار الحضارة العربية، عام ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

«استغرق جمع مواده ۱۷ عاماً (من عام ۳۳۹ هـ إلى ۳۵٦ هـ)

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢١.

وجمع فيه الصحيح من اللغة، ورتب الحروف بحسب الخارج متبعاً نظام سيبويه مع بعض خلاف طفيف (هـ ع غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و ا ي ء).

كما أخذ بنظام المقلوبات مثل الخليل بن أحمد في (العين)، وملأ المعجم بالشواهد الشعرية »(١).

★ تهـذيـب اللغـة: تـأليـف أبي منصور عـد بن أحمد الأزهري (ت ٣٠٠هـ).

تحقيق عبد السلام محمد هارون وآخرين. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، عام ١٣٧٨ هـ/١٩٦٧م.

«الغرض منه تخليص اللغة مما أصابها ودخلها من الشوائب والأخطار، يتبع منهج الخليل بن أحمد في (العين) بحذافيره، أي وفق مخارج الحروف، ملحق بكل مجلد كشاف ألفبائي بالمواد الواردة فيه لتسهيل استعاله. توافر على تحقيقه مجموعة من الأساتذة واللغويين »(٢).

★ الصحاح: تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (٣٩٣هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين، عام ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩م.

«يرمي إلى تدوين الصحيح من الألفاظ فقط، رتب ألفبائيا وفقاً لأواخر الأصول على طريقة الباب (الحرف الأخير)، والفصل

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص٣١٠.

<sup>(</sup>٢) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص٢٤.

(الحرف الأول)، ثم حروف الوسط الأصول. ممليء بالشواهد الشعرية، والحديثية، والقرآنية »(١).

★ مقاييس اللغة: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس (٣٩٥هـ).
 خقيق عبد السلام هارون. بيروت: دار الفكر.

«يتحرى الألفاظ الصحيحة، ويهدف إلى استجلاء أصول المواد بكشف الستار عن المعنى الأصلى المشترك في جميع صيغ المادة.

رتب أصول مواده ألفبائياً على ألا يبدأ بعد الحرف الأول إلا بالذي يليه، فيستهل باب الجيم مثلا بها مع الحاء ، أما الحروف السابقة فيضع الكلمات المؤلفة منها في ترتيبها المألوف بعد حرف الباء »(٣).

★ مجمل اللغة: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس (٣٩٥هـ).
 الطبعة الأولى، تحقيق زهير عبد الحسن سلطان، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

«يلتزم الصحيح، والواضح من كلم العرب دون الحوشي المستنكر، يسير في ترتيبه حسب منهج (المقاييس) بدون تغيير، يؤثر الإيجاز، ويجمل في الشرح »(٣)

★ الفروق اللغوية: تأليف أبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ).
 الطبعة الثالثة. تحقيق عادل نوم ض. بيروت: دار الآفاق الجديدة، عام ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>١) وجدى رزق غالى، المعجات العربية، ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) و (٣) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٢.

« يوضح الفروق في دلالات الألفاظ ، يقع في ثلاثين بابا ، ويعالج الباب الألفاظ التي تطلق على العضو الواحد من الحيوانات الختلفة ، وما شابه ذلك »(١).

ولأبي هلال العسكري أيضاً كتاب:

## المعجم في بقية الأشياء:

أكمله وعلق عليه ابراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي. القاهرة: دار الكتب المصرية، عام ١٣٥٣هـ/١٩٣٤م.

«يهدف إلى أن يخرج للتداول ألفاظاً رمى بها الزمن إلى زاوية من زوايا النسيان، فباتت معطلة. يرتب هذه الألفاظ ألفبائياً بأوائلها بحسب نطقها، يعدد باختصار معاني اللفظة، مستشهداً بالأقوال، والأشعار "(٢).

★ الحكم والحيط الأعظم في اللغة: تأليف أبي الحسن على بن اسماعيل
 ابن سيده (ت٤٥٨هـ).

تحقيق مصطفى السقا وآخرين. القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، عام ١٣٧٨ هـ/١٩٥٨م.

«يتبع في ترتيبه منهج الخليل بن أحمد في معجمه (العين) وفقاً لخارج الحروف، الأبعد فالأقرب، بعدما أدخل أبو بكر الزبيدي عليه من إصلاح في (مختصر العين) يهدف إلى جمع المشتت من المواد اللغوية في المعاجم، والكتب السابقة عليه »(٣).

«ومن غرائب ما تضمنه تمييز أساء الجموع من الجموع،

<sup>(</sup>١) و(٢) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٢.

والتنبيه على الجمع المركب، والفرق بين التخفيف القياسي وما انفرد به، الغرق بين القلب والبدل، ومنه التنبيه على شاذ النسب، والجمع، والتصغير، والمصادر، والأفعال، والإمالة، والأبنية، والتصاريف، والإدغام، وغير ذلك. قال ابن سيده: «وليست الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصناعة الإعراب، والعروض، والقوافي الخ.

نظم ناصر الدين محمد بن قرناص في ترتيب حروفه هذه الأبيات:

قيود كتاب جلّ شأناً ضوابطه تزيد ظهوراً إذ تناءت روابطه مصنفه أيضاً يفوز وضابطه »(١)

\* المثلث: تأليف أبي عمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت٥٢١هـ).

مخطوط: ايران: مكتبة (علي) ضمن مجموع رقم (٣٢٨).

يذكر سعد بن حمدان الغامدي في تقديمه لكتاب (إكهال الإعلام بتثليث الكلام) تأليف محمد بن عبدالله بن مالك الجيافي، ودراسته لمصادره، أن كتاب (المثلث) لابن السيد البطليوسي أحد مصادر (إكهال الإعلام) ويستمر في التنويه بأهمية كتاب (المثلث) قائلاً:

«وهذا الكتاب قيم للغاية لكثرة شواهده، وعناية مؤلفه بنسبة ما يورد إلى رواته، فهو يحكي عن المطرز، وعن علماء اللغة المعروفين من مثل أبي عبيدة، والأصمعي، وغيرهم، وقد رجع في كثير من الأحيان إلى كتاب (العين) للخليل بن أحمد، وإلى غيره من

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۶۱۹۰

كتب اللغة، وقد أشاد العلماء عثلث ابن السيد، ومن هؤلاء ابن مالك في مقدمة الإكمال  $x^{(1)}$ .

ويكشف محقق كتاب (إكبال الإعلام) عن منهج السيد البطليوسي في كتابه (المثلث) فيقول:

«أما عن ترتيب ابن السيد لمثلثه فقد قسم مادة كتابه من الكلمات المثلثة مجسب حروف الهجاء، فجعل الكلمات التي تبدأ محين في بابين:

باب للمثلث المتفق المعاني، والباب الثاني للمثلث المختلف المعانى.

فحرف الهمزة مثلا في بابين وكذلك سائر الحروف عدا حروف الثاء، والذال، والضاد، والظاء، فكل حرف من هذه الحروف الاربعة في باب واحد هو المثلث المختلف المعاني.

وقد رتب الحروف الهجائية على النحو التالي:

الهمزة، فالباء، فالتاء، فالثاء، فالجيم، فالحاء، فالخاء، والدال، فالذال، فالراء، فالزاي، فالطاء، فالظاء، فالكاف، فاللام، فالمين، فالنون، فالصاد، فالضاد، فالعين، فالغين، فالفاء، فالقاف، فالسين، فالهاء، فالواو، فالياء،

ولم يرتب ابن السيد الكلمات المثلثة داخل الأبواب باعتبار الحرف الثاني.

وقد جعل أول كل باب لسرد الكلمات المثلثة من الأسماء، ثم اتبعها بالأفعال الماضية المثلثة، تستوي في ذلك أبواب المثلث المتفق

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۹٤.

المعنى، وأبواب المثلث المختلف المعاني »(١).

وقد نقل الدكتور سليان العايد نص مقدمة ابن السيد عن نسخة أخرى لكتابه. يقول ابن السيد: «رأيت جماعة المنبعثين لطلب الأدب مولعون (كذا) بكتاب المثلث المنسوب إلى قطرب، ولعمرى إنه لمنزع مستطرف، لا نعلم أنه سبقه إليه مصنف، غير أنه كتاب يدل على ضيق عطن مؤلفه، وقلة مادة مصنفه، لأنه اجتمع فيه مع صغر حجم الكتاب أنه أورد فيه أشياء بعيدة عن الصواب، واضطر إلى ذكر ألفاظ فخالف المنزع الذي قصد إليه، وحام فكره عليه، لأنه أدخل فيه الكلا، والكلا ومثل هذا لا يعد من المثلث الذي إياه اعتمد، وإليه قصد، لأن المهموز منها محدود مهموز، والمضوم مقصور غير مهموز، والمكسور محدود.

وكذلك ذكر السُّلامى وهي مقصورة مع السَّلام، والسَّلام، وها غير مهموزين (كذا)، وذكر الجواري وهي من المعتل المنقوص مع الجوار، وليست مثلها في الاعتلال.

ومثل هذه الألفاظ لا نعرج نحن عليها، ولا نلتفت إليها، وإغا نعتد مثلثاً في كتابنا هذا ما اتفقت أوزانه، وتعادلت أقسامه ولم يختلف إلا بحركة فائه فقط كالغَمْر، والغِمْر، والغُمْر، وبحركة عينه فقط كالرجل، والرجل، والرجُل، أو كان فيه ضمتان تقابلان فتحتين، وكسرتين: كالسَّمْسَم، والسُّمْسُم، والجَرجار، والجِرجِير، والجُرجُور، والهَمْهَام، والهِمهِم، والهَمهُوم».

وقد جمعت من هذا النوع ما أحاط به علمي، وانتهى إليه فهمي، وأضفت إليه المثلث في معناه مما يوافق المنزع الذي شرطناه

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۹٤.

وأضربنا عما لم يوافق شرطنا الذي التزمناه.

فاجتمع لنا في المثلث الختلف المعاني ستائة كلمة وثمانون، ومن المثلث المتفق المعانى مائة كلمة واثنان وعشرون كلمة.

وقد كنت صنفت فيه تأليفا آخر مرتبا على نظم الحروف حسب ما فعلته في هذا التصنيف، وذلك عام سبعين وأربعائة، وذهب عني في نكبة من قبل السلطان جرت على، وانتهبت معظم ما كان...،غير أنه لم يبلغ عدد ألفاظه عدد ما ذكرته في هذا التأليف الثاني وضمنته، وأنا أسأل الله عونا على ما قصدت إليه ونويته إنه المأمول والمستعان، والمعهود منه الفضل والإحسان، وصلى الله على نبيه المصطفى، ورسوله الجتبى وسلم تسلياً ».

مقدمة الغرر (ص١٣٧) »(١).

★ أساس البلاغة: تأليف جار الله محود بن عمر الزمخشري
 (ت٥٣٨ هـ).

تحقيق عبد الرحيم محمود. القاهرة: مطبعة أولاد أورفاند، عام ١٣٧٢ هـ/١٩٥٣ م.

«يبين مراسم البلاغة العربية، ويتتبع طرائقها. يفرق بين المعاني الحقيقية، والمعاني المجازية، وبين الكناية، والتصريح. القسم الأول من أي مادة مخصص للمعاني الحقيقية. ترتيبه ألفبائي حسب أوائل الأصول ».

<sup>(</sup>۱) ج ۱، هامش ص ۹۳ – ۹٤.

★ المُعَرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: تأليف أبي منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد بن عجد بن الخضر (ت٥٤٠هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق ف. عبد الرحم. دمشق: دار القلم، عام ١٤١٠ هـ/١٩٩٠م.

يذكر المحقق في تصديره للكتاب أن «الجواليقي ذكر نحو ٧٣٠ كلمة، ١٣٠ منها أعلام للأشخاص، والمواضع » وتتبع مصادر المؤلف، وعرف بعناوينها، ومؤلفيها، وقدم بدراسة للمعرب، والدخيل، والمولد.

وقد أبان المؤلف في مقدمته مفهوم المعرب، وأهميته لدارس اللغة العربية وعلاقته بالقرآن والسنة قائلاً:

«قال الشيخ الإمام الأجل الأوحد العالم أبو منصور موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي أطال الله بقاءه وحرس مدته وحوباءه:

هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي، ونطق به القرآن الجيد، وورد في أخبار الرسول الله والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها؛ ليعرف الدخيل من الصريح.

فني معرفة ذلك فائدة جليلة، وهي أن يحترس المشتق فلا يجعل شيئاً من لغة العرب لشيء من لغة العجم.

فقد قال أبو بكر بن السراج في رسالته في الاشتقاق في (باب ما يجب على الناظر في الاشتقاق أن يتوقاه ويحترس منه): (مما ينبغي أن يحذر منه كل الحذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العجم، فيكون بمنزلة من ادَّعى أن الطير ولد الحوت).

وحكي عن أبي علي قال: رأيت أبا بكر يدير هذه اللفظة «بوصي » ليشتقها فقلت: «أبن تذهب؟ إنها فارسية، إنما هو «أبو زيد » وهو اسم جدنا قال: ومعناه السالم ». فقال أبو بكر: فرَّجْت عني.

فأما ما ورد منه في القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم. فقال بعضهم كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية.

أخبرني غير واحد عن الحسن بن أحمد، عن دعْلج ، عن على ابن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: سمعت أبا عبيدة يقول: من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول. واحتج بقوله تعالى: ﴿إنا جعلناه قرآناً عربيا﴾.

قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل: سجيل، والمشكاة، وأليم، والطور، وأباريق، واستبرق، وغير ذلك.

فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب ، وذهب هذا إلى غيره . وكلاها مصيب إن شاء الله . وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل ، فقالوا أولئك على الأصل . ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربياً بتعريبها إياه . فهي عربية في الحال ، أعجمية الأصل . فهذا القول يصدق الفريقين جمعاً »(١)

<sup>(</sup>۱) ص ۹۱،۹۱.

★ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف الحسن بن مجمد بن الحسن الصغاني (ت ٦٥٠هـ).

تحقيق عبد العليم الطحاوي، وآخرين. القاهرة: مطبعة دار الكتب، عام ١٩٧٩هـ هـ/١٩٧٩م.

«تكملة، ونقد لصحاح الجوهري، فالتكملة تشمل إيراد المواد، والصيغ، والألفاظ، والمعاني، والشواهد الشعرية التي أهملها الجوهري. ويشمل النقد اختلال الشعر، ونقد التصحيف في الشعر، واختلال الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة، وبعض التفسيرات الخاطئة. يسير على نفس ترتيب الصحاح وتقسياته »(٢).

★ تهذیب الصحاح: تألیف محود بن أحمد الزنجانی (ت ٢٥٦هـ).

تحقيق عبد السلام هارون، وأحمد عبد الغفور عطار. القاهرة: عام ١٣٧٢ هـ/١٩٥٢م.

«اختصار للصحاح، لم يغفل منه إلا العشر متمثلاً في الشواهد، ما عدا القرآفي منها، وبعض المعاني، وبعض المواد، وبعض المشتقات، وبعض تكرار اللفظ مع معانيه المختلفة. مرتب مثل الصحاح، على طريقة الباب، والفصل. ملحق به فهارس للغة، والأعلام، والأرجاز، أهمها فهرس اللغة إذ يجمع مفردات اللغة الواردة في المعجم، ويرتبها ألفبائياً بأوائل أصولها، وأمامها الصفحة التي ذكرت فيها »(٣).

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالى، المعجات العربية، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) وجدي رزق غالى، المعجات العربية، ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٩.

★ ختار الصحاح: تألیف عد بن أبي بکر بن عبد القادر الرازي
 (ت٦٦٦ هـ).

بيروت: دار الكتاب العربي، عام ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م.

«يستمد مادته من الصحاح، فيجمع من المفردات ما يحتاج إليه المبتدئون في طلب العلم، وقد حذف كثيراً من صيغ الصحاح، وخاصة ما يتصل منها بالأعلام، أو أقوال اللغويين، وكثيراً من الشواهد الشعرية، والقرآنية، والحديثية. يعنى بالمعاني المتصلة بالحديث، والفقه. ترتيبه الأصلي مثل الصحاح، ثم غيره محمود خاطر إلى الترتيب الحديث وفقاً لأوائل الأصول »(١).

★ الإعلام بتثلیث الکلام (المنثور): تألیف عد بن عبد الله بن مالك الحیانی (ت ۲۷۲ هـ).

مخطوط: الرياض: جامعة الرياض.

يعرف به سعد بن حمدان الغامدي ضمن تعريفه بجصادر ابن مالك في كتاب (إكمال الإعلام بتثليث الكلام) قائلاً:

« هذا الكتاب هو أحد كتابين لابن مالك، كل واحد منها اسمه (الإعلام)، فللمؤلف هذا الكتاب المنثور، والمسمى (الإعلام بتثليث الكلام)، وله منظومة اسمها (الإعلام بمثلث الكلام)...

وقد قدَّم المؤلف لكتابه هذا بمقدمة، حوت بياناً للموضوع، وأهميته وجانباً من منهج المؤلف في تقسيم الكتاب، وترتيب مادته.

ونص هذه المقدمة كما يلي:

«أما بعد حمداً لله، اللاَّئق بكرم وجهه، وعظيم كبريائه، والثناء

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٨.

عليه بما يرضيه من جيل ثنائه. والصلاة على محمد، سيد الرسل، وعلى آله وأصحابه، السالكين سبل اهدائيه (كذا). فإني رأيت أن أؤلف باللغة مجموعاً، وأجعله على حروف المعجم موضوعاً. يتضمن من الكلمات أكثر ما نطق في بعض الحروف بالثلاث الحركات لاختلاف المعاني، وللتوسع في المباني. وعلى الأول<sup>(۱)</sup> لكثرته مدار الكتاب، والثاني<sup>(۱)</sup> من أجل قلته بابان يختم بها الأبواب. ومعلوم أن المطلوب فائدة عظيمة، ومنفعته عميمة. فيسر الله تعالى منه ما رويته، وأظفر بما نويته. ولم أدع في جمعه، وشرح معانيه من الاستقصاء غاية، ولا من الإنجاز الممكن نهاية، ليكون صغير المنظر، كبير الخبر، فيقل لفظه، ويسهل حفظه، ويستبشر قراتُه، وتستيسر بركته. جعله الله لمرضاته سبباً، وحقق لي مع المخلصين نسباً، وكتب لطالبه من مرامه أكلاً، وأرباً، ووقاه في مساعيه عسراً، ونصباً، بمنه وينه. لا معول إلا عليه، ولا توسل إلا به، وإليه »(۱).

بعد هذه المقدمة، التي تشبه بشكل ما مقدمة كتاب (الإكبال)، يبدأ المؤلف كتابه بذكر أبواب المثلث المختلف المعاني «وعددها ستة وعشرون بابا »، أولها «باب ما آخر حروفه همزة أصلية، وغير أصلية » ثم باب ما آخره باء، فثاء، فثا، فجيم، فحاء، فخاء، فحدال، فدال، فراء، فزاي، فسين، فشين، فصاد، فضاد، فطاء،... ثم عين، فغين، ففاء، فقاف، فكاف، فلام، فميم، فنون، فهاء، ثم ختم الأبواب بباب (ما آخر حروفه حرف علة)، وهو باب يجوى ما آخره حرف علة، سواء أكان ألفاً، أو واواً، أو ياء، دون تفريق بينها.

<sup>(</sup>١) الختلف المعاني.

<sup>(</sup>٢) المتفق المعاني.

<sup>(</sup>٣) الإعلام المنثور (ص ١، ٢). ، المحقق سعد بن حمدان الغامدي ، ج ١، ص ٤٩.

وقد رتب ابن مالك كلمات المثلث الختلف المعاني داخل الأبواب السابقة باعتبار الحرف الأول الأصلي، ثم الثاني<sup>(۱)</sup>، فالثالث. والكلمة المثلثة يأتي بها أولا في حالة الضم، ثم في حالة الفتح ثم في حالة الكسر، ولم يفصل المؤلف بين ما ثلث من الأسماء، وما ثلث من الأفعال.

ثم أتبع المؤلف أبواب المثلث الختلف المعاني (بباب ما ثلّث ومعناه واحد) والكلمات المثلّثة في هذا الباب مرتبة باعتبار الحرف الأخير، ثم الحرف الأول الأصلي، فالثاني، فالثالث. ولم يفرق المؤلف في هذا الباب أيضاً بين ما ثلّث من الأساء وما ثلّث من الأفعال (ماضيها ومضارعها)، فمثلاً الكلمات التي آخرها (عين) ترد على الترتيب التالي: (سُرْعان ذا خروجا سَنُعَ الرجل سَناعة، وسَنَعا، وسنوعا: طال، وأيضا شرُف، وجَمُل. يَنْبَعُ الماء. النخاع: الخيط الأبيض في غطط الرقبة ». ولم يفرق المؤلف أيضاً بين المثلّث الاسمي، باعتبار موضع التثليث والذي يكون في أوّل الكلمة، ويكون في ثانيها، وفي ثالثها، وفي أوّلها وثالثها معا.

ثم ختم المؤلف كتابه (الإعلام) «بباب ما ثنى بمعنى واحد، وثلّث باختلاف المعنى ». ويقصد بهذا العنوان، كل كلمة ترد في ثلاثة أحوال، حالتين منها تكون بمعنى واحد، وفي الحالة الثالثة تكون بمعنى آخر. والحالتان المذكورتان قد تكونان الفتح والكسر، أو الفتح والضم، والحالة الثالثة تكون الضم، أو الفتح، أو الكسر، على الترتيب. وهذا الباب ينفرد به كتاب (الإعلام) المنثور دون كِتَابَى (الإعلام) المنظومة، والإكمال... »(٢)

<sup>(</sup>١) «لم يراع المؤلف الثواني في ترتيب عدد قليل من الكلات ». المحقق، ج١، ص٥٠.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹ – ۵۱.

\* الإعلام بمثلث الكلام (المنظوم): تأليف محد بن عبدالله بن مالك الجياني (ت ١٧٢هـ).

صححه وشرحه أحمد بن الأمين الشنقيطي، مصر: عا ١٣٢٩ هـ. في سلسلة التعريف بمؤلفات ابن مالك في مجال (مثلث الكلام) يقول سعد بن حمدان الغامدي في التعريف بهذه المنظومة:

«كتاب (الإعلام) هذا هو منظومة كبيرة جداً في المثلث، فقد بلغ عدد أبياتها (٢٧٠٤) بيتاً، وقد ضمن المؤلف في هذه المنظومة من كلمات المثلث المتفق المعاني (١٥٩) كلمة، ومن كلمات المثلث المختلف المعاني (١٢٠٥) كلمة، وهذا العدد من الكلمات المثلثة باختلاف المعنى هو أكبر من العدد الذي أورده (ابن السيد) في مثلثه، وأكبر أيضاً من العدد الذي أورده (الفيروزأبادي) في الغرر المثلثة، وليس هناك كتاب يفوق هذه (المنظومة) في وفرة أمثلة المثلث المختلف المعاني إلا كتاب الإكبال لابن مالك...

وقد بدأ المؤلف منظومته هذه بمقدمة بلغت ٣٦ بيتاً، ضمنها إهداء الكتاب إلى الناصر حفيد صلاح الدين، ومديحاً لهذا الملك، ثم بين المؤلف منهجه في ترتيب موضوع كتابه، وفي تقسيمه...

وكما ذكر في... المقدمة، فقد بدأ المؤلف بباب (ما ثلث لفظه، واتحد معناه)، فأورد الكلمات المثلثة باتفاق المعنى من الأسماء، دون ترتيب. كما لم يفرق بين ما ثلث أوله، أو ثانيه، أو ثالثه، أو أوله، وثالثه.

والمؤلف في هذا الباب يحدد موضع التثليث في الكلمات، بالنص على موضع التثليث في كل كلمة على حدة فمثلاً يقول:

«تثلیث (نون) یونس استبانا والسین من یوسف مع سفیانا

وهو يذكر أحياناً ما زاد عن ثلاث لغات في الكلمة. (فالطّنفُسة) مثلثة في موضعين هكذا (الطّنفُسة)، واللغة الرابعة هي (الطّنفسة)، يقول ابن مالك:

كذا بتثليث تروى الطُّنفَسة وأفصح اللغات فيها طِنفِسة فاربع لغاتها مقتبسة منصاحب الحكم ذى الإعراب

وبعد أن ذكر المؤلف المثلث من الأسماء باتفاق المعنى، خصص فصلا لما ثلث من الأفعال، وعنوانه (فصل في الأفعال المثلثة باتفاق المعنى)، وأورد فيه ما ثلث من الفعل الماضي باتفاق المعنى، وساقها بلا ترتيب. ولم يورد في هذا الفصل شيئاً من الأفعال المضارعة المثلثة.

## المثلث المختلف المعانى:

بعد أن انتهى المؤلف من ايراد باب المثلث المتفق المعنى بدأ إيراد أبواب المثلث المختلف المعاني، وعدَّتُها ثمانية وعشرون باباً على عدد حروف الهجاء وترتيبها، وقد وزَّع المؤلف كلمات (المثلث الختلف المعاني) على هذه الأبواب باعتبار الحرف الأول (مزيدا، أو أصليا)، فكلمات مثل (المأثرة) و (المأكلة) و (المبرد)، ترد في (باب ما أوله مم) وهكذا.

أما عن الكلمات داخل الأبواب، فقد رتبت باعتبار الحرف الثاني فالثالث. مع عدم التفريق بين المثلث من الأسماء، والمثلث من الأفعال.

وعند ورود عدة كلمات مثلثة من مادة لغوية واحدة، فإن المؤلف يأتي غالباً بالفعل، ثم بالمصدر، أو غيره، مثل (نَمَر) تليها (النمر) وقد يخل بهذا الترتيب فيأتي بالاسم أولا، فالفعل مثل (النهد تليها نهد)، ولكنه خروج نادر.

ويأتي المؤلف بالكلمة المثلثة في حالة الفتح ويشرحها، ثم في حالة الكسر ويشرحها، مثل قوله: الكسر ويشرحها، مثل قوله: دهر، وغيظ: أبدً. والإبد: ملوكة ولاَّدة. والأبدد: هم مكثرو الغيظ، الأبود المفرد للفرد للفرد المفرد المفرد

ويلحظ الإيجاز الشديد في شرح الكلمات المثلثة باختلاف المعنى، وذلك أن ابن مالك يحاول أن يجعل كل كلمة مثلثة مع شرحها في بيتين من النظم دون زيادة، إلا في حالات نادرة »(١).

★ إكبال الإعلام بتثليث الكلام: تأليف عمد بن عبد الله بن مالك
 الجياني (ت ٢٧٢هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق ودراسة سعد بن حدان الغامدي. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

يذكر المحقق أن ابن مالك رحمه «بعد المقدمة عمد إلى قسم الكتاب إلى قسمين غير متكافئين:

جعله ابن مالك باباً للمثلث المتفق المعنى، وهو لا يزيد عن أربع صفحات من صفحات الكتاب البالغة (٢٥٣) صفحة، وقد جمع فيه المؤلف عدداً كبيراً من الكلمات المثلثة، المتفقة المعنى، يبلغ عددها (١٦٣) كلمة، عدا حوالى ٤٠ كلمة ضمنها أبواب المثلث المختلف المعانى...

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص.

<sup>(</sup>٢) تقديم كتاب إكال الإعلام بتثليث الكلام، ج١، ص ٥٥ - ٥٨.

#### القسم الثانى:

وهو القسم الأكبر، وعليه مدار الكتاب، كما كان عليه مدار كتاب ابن مالك المنثور المسمى (الإعلام بتثليث الكلام)، وكما كان عليه مدار منظومته في المثلث (الإعلام بمثلث الكلام).

هذا القسم الكبير هو - أبواب المثلث الختلف المعاني - »(۱) لم يفت ابن المالك أن يستعرض في مقدمة الكتاب التنويه بجهود العلماء السابقين عليه في هذا الجال، كما وضح فيها مصادره التي اعتمد عليها، وأبان أيضاً عن منهجه في العرض والدراسة في عباراته التالية:

«وأول من عنى بهذا الفن (محمد بن المستنير) لكنه لم يتأت له منه إلا قدر يسير، وما بريء مع الإقلال من الإخلال، ولا وُقِيَ مع الإهال رداءة الاستعال.

وقد عنى بعد ذلك به جماعة من الفضلاء، وأكابر الأدباء، أحقهم بالإحصاء، وأوثقهم في الاستقراء، والاستقصاء، الإمام العلامة، الفقيه، اللغوي، النحوي، (أبو محمد عبدالله بن محمد ابن السيد البطليوسي) (رحمه الله)، فإنه صنف فيه كتاباً أنباً عن غزارة فضله، وكاد يعجز عن الإتيان بمثله؛ إلا أن في إيراد ما أودعه إطالة لفظ تثبط عن الحفظ، وتفريقاً بين الأشكال يوقع في بعض الإشكال.

وكنت قبل وقوفي عليه قد جمعت في هذا الفن كتاباً، كافياً بالمطلوب، وافياً، فلم وقفت على هذا رأيته مهملا لبعض ما أثبته،

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۹۹، ۱۰۱.

ومتضمنا [۲] لنقل أغفلته، فرأيت أن أبذل جهد المستطيع في نظم شمل الجميع بكتاب يحيط با لا يطمع في المزيد عليه، ولا تسمع نسبة خلل إليه، مسمى لذلك به (إكبال الإعلام في تثليث الكلام). فسلكت من الإيجاز أسهل سبيله، وجعبت وضوح المقصود مغنياً عن دليله، واقتصرت على ذكر الكلمة مصرحاً بشرحها، مفتياً عن دليله، واقتصرت على ذكر الكلمة مصرحاً بشرحها، مفتيحا بفتحها مردفاً بكسرها ثم بضمها؛ فلتعلم الحركات وإن لم أسمها.

وعل الحركات الواقع بها التثليث: أول الكلمة وقد يكون ثانيها،أو ثالثها – أو أولها،وثانيها – أو أولها،وثالثها – ولكون التثليث في الأول غالبا، استغنى عن التنبيه عليه بخلاف غيره، فلا بد تعيين محل التثليث منه.

فالكلمة المذكورة بلا تقييد مثلثة الأول، ومحل التثليث من غيرها يتبين حين يعين هذا إن كانت الكلمة اسماً.

فأما الفعل فليس إخلاؤه من التقييد علا؛ لأن غير عينه لا يكون للتثليث محلا.

وسوف يرد جميع ذلك على الحروف مرتباً، وبحسب عددها مبوباً.

والمعتبر في التبويب ما حاز الأولية من الحروف المزيدة، أو الأصلية، وذلك بعد تقديم باب يتضمن ما ثلث، ولم تختلف معانيه فإنه أيضاً مطلوب مرغوب فيه. وقد أخر منه إلى المختلف المعاني ما يتكمل أحد وجوهه ثلاثة مبان، إذ لو ذكر هنا لزم التكرار، وفات ما نوي من الاختصار.

ومن اللائق بالإيجاز أن اقتصر في إيراد كلمات هذا الباب على لفظ واحدٍ؛ إيثاراً للتخفيف، واكتفاء بسابق التعريف. وحيث لم

يكن اللبس مأموناً، جعل التقييد بالكلمة مقرونا؛ حتى لا يعدم تقريب، ولا يوقع فيا يريب.

فلذلك أذكر في هذا الباب ما ثلث أوله، ثم ما ثلث عينه من الأسماء، ثم من الأفعال. ثم ما ثلث أوله، وثالثه، وبذلك يتم الباب.

وليعلم الناظر في هذا الكتاب أن أكثر اعتادي فيا أودعته على كتاب (التهذيب) لأبي منصور الأزهري (رحمه الله)، وكتاب (الأفعال) لابن القطاع.

وربما نقلت من غييرها كـ (ديوان الأدب)، و (الجمهرة)، و (الصحاح)، و (غريبي الهرويِّ)، و ربما اعتمدت في ألفاظ يسيرة على (أبي محد بن السيد البطليوسي) (١) لم أجدها لغيره، وكفى به حجة؛ فإنه وإنتأخر بالزمان فقد حاز تقدماً في التحقيق، والإتقان.

والله يمن بخلوص النية، وحصول الأمنية، ويجعل سعيم مرضياً، ورعيم مرعيا؛ فلا توكل إلا عليه، ولا توسل إلا إليه "(٢).

★ لسان العرب: تأليف أبي الفضل جال الدين محد بن مكرم ابن منظور (ت٧١١هـ).

بیروت: دار صادر، عام ۱۳۸۸ هـ/۱۹۶۸م.

«يهدف إلى استقصاء اللغة، إذ يضم ٨٠ ألف مادة، وقد جمعها من تهذيب الأزهري، ومحكم ابن سيده، وصحاح الجوهري، وحواشي ابن بري، ونهاية ابن الأثير.

<sup>(</sup>١) قال ابن خلكان في ضبطها: «والبَطَلْيَوسي: بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة، وسكون اللام، وفتح الياء المثناة من تحتها، وسكون الواو، وبعدها سين مهملة وفيات الأعيان (٣: ٩٨)» المحقق، ، ج١، ص٦٠.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ۳ – ۳.

يتبع طريقة الصحاح في ترتيب مواده، إذ رتبها ألفبائياً بأواخر الأصول، ثم أوائلها، ثم وسطها. يصدر بعض أبوابه بكلمة عن الحرف المعقود له الباب. مليء بالاقتباسات، والشواهد الشعرية، والقرآنية والحديثية »(١).

\* القاموس الحيط: تأليف مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت٨١٧هـ).

بيروت: دار الفكر، عام ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨م.

«ألفه فيا بين عامي ٧٩٦ و ٨٠٣هـ (١٣٩٣ و ١٤٠٠م) بهدف جمع اللغة، واستقصائها. بما فيها الفصيح، والغريب، والبسيط، فجمع ما في الحكم، والعباب، وغيرها، مختصراً إياها. يورد المادة موجزة بلا شواهد، مهما بوضع الأعلام في نهاية كل مادة. يعني بأسماء النباتات، والحيوان، والمصطلحات الطبية وغيرها.

رتب ألفبائيا وفق أواخر الأصول، ثم أوائلها، ثم حروف الوسط الأصول »(٢)، فجعل الحرف الأخير هو (الباب)، وهو الأساس في الكشف عن معنى الكلمة، والحرف الأول هو (الفصل) وهو ما يبحث عنه ضمن مادة (الباب).

★ تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف محب الدين أبي الفيض
 ځد المرتضى الزبيدي (ت١٢٠٥هـ).

تحقيق عبد الستار فراج وآخرين. الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء، عام ١٣٩٢ هـ/١٩٧٣م.

«شرح، وتحقيق لمادة (القاموس الحيط)، يجوط مادة القاموس

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي، المعجهات العربية، ص٢٣.

قوسان، والشرح خارجها. يصدِّر كلِّ باب بكلمة موجزة عن الحرف المعقود له الباب. ويضم إلى صميم اللغة أمشاجاً من التراجم، والبلدانيات، والمصطلحات المولدة. ويهتم بالشواهد، ويعني باللهجات، ودلالات التراكيب...، ترتيبه ألفبائي بأواخر الأصول باعتبار الباب والفصل، ثم حروف الوسط الأصول »(۱). جار حسب الكتاب الأصل (القاموس الحيط).

<sup>(</sup>١) وجدي رزق غالي، المعجات العربية، ص ٢٨.

# ● من مصادر علم العروض ●

★ كتاب القوافي: تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش
 (ت ٢١٥هـ).

تحقيق عزة حسن. دمشق: مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، عام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.

«هذا الكتاب من أقدم الكتب المؤلفة في باب القوافي إن لم يكن أقدمها إطلاقاً، وهو على كل حال أقدم كتاب وصل إلينا في هذا الباب، ويعد لذلك من الأصول القديمة الأولى في الثقافة العربية.

ضمن المؤلف كتابه بيان القواعد التي اتبعها شعراء العرب، والقيود التي التزموها في قوافي أشعارهم، وتفسير هذه القواعد والقيود...، ثم ذكر العيوب التي كان يقع فيها شعراء العرب حين خروجهم على هذه القواعد الموضوعة، والقيود المفروضة...

وروى المؤلف ما أورده في كتابه من معارف وأصول في فن القوافي عن العرب الفصحاء مباشرة، وكان يسمع منهم أقوالهم، أو يسألهم ويستفسر منهم عن أمور تهمه، أو تشكل عليه في هذا الموضوع، ويثبت هذه الأقوال، ويضع القواعد، ثم يسوق الدلائل والشواهد على آرائه ومذاهبه، وقواعده من شعر العرب القديم

ورجزهم...، وكذلك أخذ أبو الحسن الأخفش جملة من المعارف والآراء التي أدرجها في الكتاب من شيخه الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي والخليل هو الأستاذ الأول الذي شغل بفن العروض والقوافي في الثقافة العربية، واستنبط وأحصى كثيراً من أحكامه وقواعدها من شعر العرب القديم...

وأورد المؤلف في كتابه أقوالاً وآراء لعلماء آخرين أيضاً...، وكان يذكرهم أحياناً بأسمائهم، ويسند أقوالهم إليهم، كما كان يسميهم أحياناً أخرى (أهل العلم)، أو (من أثق به).

وما كان أبو الحسن الأخفش ليكتفي بالرواية عن العرب الفصحاء، وإنما كان ينظر في رواياتهم، ويقومها ليستنبط منها القواعد والأصول في فن القوافي  $^{(1)}$ .

★ كتاب القوافي: تأليف أبي يعلى عبد الباقي بن الحسن التنوخي (من أعلام النصف الثاني للقرن الرابع الهجري).

الطبعة الأولى. تحقيق عمر الأسعد، ومحي الدين رمضان. بيروت: دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيسع، عام ١٣٨٩ هـ/١٩٧٠ م.

«صنف أبو يعلى كتابه تصنيفاً منطقياً تناول فيه سائر القوافي، وفصل القول في كل ما يتصل به تفصيلاً تاماً، فابتدأ بتعريف القافية، ووضع حد لها، ثم عرض أنواع القوافي باعتبار حركاتها، وبعدئذ بسط القول فيما يلحق عروض البيت، وضربه من تغييرات، ثم ما يلحق طرفي مصراعي البيت الأوليين من زيادة، أو نقص،

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳ – ۱۶.

وتناول الكلام على حروف القافية اللازمة، فعقد للحديث عن كل حرف منها باباً خاصاً، تحدث بعد ذلك عن الحركات اللازمة للقوافي بسمياتها، وشواهدها، ثم استعرض القوافي المطلقة، والمقيدة، وختم الكتاب بالحديث عن عيوب الشعر فإذا هي تسعة عيوب.

وقد أيد المصنف كل قسم من أقسام كتابه بأمثلة وشواهد حية أشار فيها إلى موضع القاعدة، وأحسن تخيرها من الشعر القديم، فجاءت شواهد الكتاب من الشعر الجاهلي في الأعم الأغلب، ومن الشعر الإسلامي في القليل الباقي، ومن شعر الخضرمين في كثير منه، وهو يطمع في درس ضروب عالية من القول، والوقوف على عقلية ناظميها وشعرائها »(١).

★ عروض الورقة: تصنيف أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري
 (ت٣٩٣هـ).

تحقيق وتقديم صالح جال بدوي. مكة المكرمة: مطبوعات نادي مكة الثقافي.

يذكر المحقق في التعريف بالكتاب، وأهميته العلمية بأن: «كتاب (عروض الورقة) واحد من الكتب الختصرة في هذا العلم، ولهذا كان اختيار هذا العنوان له، فيا يبدو، كما فعل محمد بن داود ابن الجراح (ت٩٠٩/٢٩٦ م) في كتابه (الورقة) مريداً أن يفرد ورقة لكل من يترجم له...

وكتاب الجوهري هو أقدم كتاب يصل إلينا - حتى الآن - يعالج العروض بمنهج يجمع إلى منهج الخليل منهجاً جديدا، وقد

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹ – ۱۷.

تتابعت بعده الاجتهادات المنهجية كالتي نراها عند أبي القاسم علي ابن جعفر القطاع (٤٣٣ - ١٠٤١/٥١٥ - ١١٢١)، أو ضياء الدين فضل الله بن على الحسنى الراوندي (ت نحو ١١٧٤/٥٧٠)، وقد سمى كتابه: (الإبداع في العروض)، كذلك حازم القرطاجني (ت ١٢٨٥/٦٨٤)، هذا إلى اجتهادات متفرقة في ثنايا كتب، أو مباحث العروض كما هو عند السكاكي، والشنتريني، وغيرها.

و(عروض الورقة) من بين ما أطلعت عليه من كتب العروض المطبوعة والمخطوطة على وجازة عبارته أوسع هذه الكتب تفصيلا، وتمثيلا بالنهاذج، وأحفلها بالإضافة، والأصالة، فغي حين تصطبغ، أكثر كتب العروض بالصبغة التعليمية، يتميز عروض الجوهري منها بأنه منهج، وموضوع، أو نظرية مع تطبيقها، فقد أتاح للجوهري تأخره في الزمان عن أمثال الأخفش، والزجاج، وابن السراج: أبي بكر ابن في الزمان عن أمثال الأخفش، والزجاج، وابن السراج: أبي بكر ابن محد البغدادي (ت: ٩٢٩/٣١٦)، وابن عبد ربه أحمد بن محمد (ت: ويضم إليه ما وصله من الشعر المحدث، وجاء فيه بما ينبىء عن قدر كبير من حرية التفكير، وحسن الاختيار...، ولهذه الإضافات كبير من حرية التفكير، وحسن الاختيار...، ولهذه الإضافات والاستدراكات قيمتها العلمية...»(١).

★ كتاب الكافي في العروض والقوافي: تأليف أبي زكريا يحيى بن على
 ابن عمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي، المعروف بالخطيب
 (ت ٢٠٥هـ).

تحقيق الحساني حسن عبد الله. القاهرة: مكتبة الخانجي، عام ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م.

<sup>(</sup>۱) ص ۶۲.

يبحث الكتاب في ثلاثة موضوعات: العروض، والقافية، وضم اليها علم البديع، بدأ دراسته لعلم العروض، وعرفه بأنه: ميزان الشعر، بها يعرف صحيحه من مكسوره. ثم استمر في بحث معناها معنوياً. ثم بدأ في الكلام على مكونات الشعر، وانتهى بعد ذلك إلى أن الشعر كله أربع وثلاثون عروضاً، وثلاثة وستون ضرباً وخسة عشر بحراً. ثم تناول كل هذا بالتحليل، والتفصيل، والاستشهاد. بعد أن قسمها إلى خس دوائر. ثم انتقل إلى الكلام على القوافي وأنها تسع، ثلاث مقيدة، وست مطلقة. وأخذ بعد ذلك في شرحها وتوضيحها، وعنون كل موضوع باسمه، مكتفياً بذلك عن الأبواب والفصول.

ثم ختم كتابه بعرض أبواب من البديع، يعرفها أولاً، ثم يستشهد لها بأبيات من الشعر، وجعل معرفة هذا مما يحتاج إليه في صنعة الشعر.

## • من مصادر طبقات النحويين واللغويين •

قال في كشف الظنون: «أول من صنف فيه أبو العباس محدابن يزيد المبرد النحوي المتوفى سنة ٢٨٥ هـ. وهو مخصوص بالبصريين، ثم صنف فيه أبو سعيد حسن بن عبدالله السيرافي أيضاً سنة ٣٦٨ هـ(١). وأبو بكر محمد بن حسن الزبيدي مات سنة ٣٧٩ هـ جمع من زمن أبي الأسود إلى زمانه.

وألف فيه صلاح الدين الصفدي، وابن قاضي شهبة (٢). وأنفعها وأجمعها طبقات جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي؛ فإنه جمع ما في كتب الأقدمين فأوعى في سبع مجلدات، ثم لخصها في مجلد وهو الوسطى، ثم اختصره ثانياً وسماه (بغية الوعاة).

وصنف فيه أبو المحاسن مفضل بن محمد البصري المتوفى سنة 127 هـ.

وتاج الدين عبد الباقي بن عبد الجيد المكي (الرومي) المتوفى سنة ٧٤٣ هـ.

<sup>(</sup>١) نشره المستشرق كرنكو ببيروت سنة ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٢) نشر الجزء الأول منه في بغداد سنة ١٩٧٣م بتحقيق محسن غياض.

وأبو جعفر النحاس جمع أهل اللغة ،مات سنة ٣٣٨ هـ، وأبوالطيب اللغوى، مات سنة ٣٣٨ هـ.

وجمال الدين على بن يوسف القفطي (المصري)، المعروف بالقاضي الأكرم مات سنة ٦٤٦هـ سماه (أنباه الرواة)، ومختصرة للذهبي.

وجمع أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي نحاة الأندلس وتوفي سنة ٧٤٥هـ، وأبو عبدالله محمد بن الحسين الأديب اليمني المتوفى سنة ٤٠٠هـ، وابن درستويه عبدالله بن جعفر النحوي، المتوفى سنة ٣٤٧هـ، وأبو الفرج مفضل بن مسعود التنوخي المتوفى سنة ٤٤٢هـ (كتاب اللغة في تاريخ أمّة اللغة) طبع بدمشق سنة ١٣٩٢/هـ بتحقيق محمد المصري.

وهنا نعرض لتحليل مناهج بعض منها:

\* مراتب النحويين: تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي (ت٣٨٨هـ).

تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم. القاهرة: مطبعة نهضة مصر، عام ١٩٥٥ م.

يعد هذا الكتاب من الكتب الأساسية الرائدة في تراجم علماء اللغة، والنحو.

ومنهجه في عرض التراجم أن يذكر العالم، ويترجم له، ثم تلميذه، وتلميذ تلميذه من بعده، ثم يرجع مجدداً إلى عالم آخر ليمسك برأس سلسلة جديدة ويمضى في تتبع حلقاتها وهكذا.

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج۲، ص ۱۱۰۷.

فليس الكتاب على حسب الترتيب الزمني، ولا الترتيب المعتاد في مثل هذه الكتب.

★ كتاب طبقات النحويين واللغويين: تأليف أبي بكر عد بن الحسن الزبيدى (ت ٣٧٩هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، القاهرة: مطبعة السعادة، عام ١٩٥٤م.

«ترجم فيه للنحويين واللغويين من عهد أبي الأسود حتى محمد ابن يجيى الرياحي (ب٩٦٩/٣٥٨)، وقد كان مصدراً لكثير من المؤلفين الأندلسيين والمشارقة مثل ابن الفرض، وياقوت، والقفطي، والسيوطي، والمقريزي...، والمنهج الذي اتبعه الزبيدي في هذا الكتاب هو الترجمة لعلماء اللغة والنحو على حسب التسلسل الزمني، ذاكراً مولد المترجم له، وتاريخ وفاته، ونتفاً من أخباره، والحكايات المتضمنة لفضائله، والمشتملة على محاسنه.

وقسم كتابه على طبقات، فجعل النحويين البصريين في عشر طبقات، ثم أورد بعدهم النحويين الكوفيين، في ست طبقات، حتى إذا انتهى منهم عاد فأفرد فصلاً للغويين البصريين، وجعلهم في سبع طبقات، وشفعهم بالكوفيين، وجعلهم في خس طبقات، ومزج بين النحويين واللغويين المصريين في فصل واحد، وجعلهم في ثلاث طبقات، وجاء بعدهم بالنحويين واللغويين القرويين في أربع طبقات، وختم الكتاب بتراجم النحويين واللغويين الأندلسيين في ست طبقات.

أما الأساس الطبقي في هذا التقسيم فهو الأساس الزمني، وهي قسمة تقريبية... على أن الكتاب يعد أصلاً مها في كتب التراجم، ولا تظهر قيمته إلا عند مقارنته بما ألف في مثل موضوعه. أما في

تراجم اللغويين والنحويين الأندلسيين فيكاد يكون المصدر الوحيد حتى منتصف القرن الرابع »(١). نشر بمصر بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم.

\* تاريخ العلماء النحويين من المصريين، والكوفيين وغيرهم: تأليف أبي المحاسن المفضل بن محد بن مسعر التنوخي المعري (ت ٤٤٢هـ).

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. الرياض: المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠١ هـ/١٩٨١م.

يذكر الحقق تعريفاً بالكتاب بأنه:

«الكتاب الثامن في سلك الكتب المؤلفة في أخبار النحويين، فقد ذكر ياقوت قبله كتب أبي العباس المبرد، وأبي بكر محدابن عبد الملك التاريخي، وابن درستويه، والمرزباني، والسيرافي، والزبيدي، ثم قال: (ثم ألف فيه القاضي أبو الحاسن المفضل بن محد ابن مسعر المعري كتاباً لطيفاً نقلنا فوائده).

وهو كتاب لطيف كها ذكر ياقوت، ولكنه جامع شامل، اتسعت أوراقه القليلة لتراجم واحد وثمانين نحوياً، ولغوياً، ولم يكتف المؤلف بهذا، وإنما ضم إليهم ذكر القراء، والفقهاء.

وللمؤلف عناية خاصة بالنحويين البصريين، فقد ابتدأ كتابه بهم، واحتفل كثيراً بترجمة إمامهم سيبويه، ثم ترجم الكوفيين، ثم ترجم اللغويين، وثنى بعد ذلك إلى ذكر القراء، والفقهاء.

ولم يعتد أبو الحاس بالتتابع الزمني، فقد بدأ كتابه بأساتذته في بغداد، وبمعاصريه القريبين منه، وكان إذا فرغ من مترجم ربط

<sup>(</sup>١) ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس، ص ١٣٤.

أسبابه في الغالب بالذي يليه، ومن هنا تجده يترجم الرجل، ثم يقول: (وكان قبله فلان) أو (أخذ عنه فلان)، وهكذا...

وقد أثرى كتابه بمسائل العربية، وما أثير في الجالس بين النحويين، ومآخذ فريق على فريق، وعني بنصرة البصريين، وانتصف لإمامهم سيبويه في المسألة الزنبورية.

كها أنه عنى بإيراد الروايات في تواريخ الوفاة، واحتفل بالشواهد، وشعر النحويين »(١).

\* إنباه الرواة على أنباء النحاة: تأليف جمال الدين أبي الحسن علي ابن يوسف القفطى (ت ٦٤٦هـ).

تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام ١٩٧٣م.

«معجم شامل لتراجم مشايخ علمي النحو، واللغة ممن تصدر لإ فادتها تصنيفاً، وتدريساً، ورواية من عصر أبي الأسود حتى عصر المؤلف في القرن السابع. وقد تضمن أيضاً تراجم كثيرة للقراء، والفقهاء، والحدثين، والمتكلمين، والمتصوفين، والعروضيين، والأدباء، والشعراء، والكتاب، والمؤرخين، والمنجمين، ممن كانت له أدنى مشاركة في اللغة، أو معرفة بالنحو، وبهذا اجتمع فيه قرابة ألف ترجمة من تراجم العلماء.

ولم يختص هذا المعجم بعصر دون عصر، أو إقليم دون آخر، بل شمل كلّ من له شأن...

<sup>(</sup>۱) ص ۱۶ - ۱۵.

والكتاب وإن كان موضوعاً على حسب حروف المعجم إلا أنه لم يرتب ترتيباً دقيقاً...».

★ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: تأليف عبد الباقي ابن
 عبد الجيد الياني (ت٧٤٣هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق عبد الجيد دياب. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦م.

يذكر المحقق في التعريف بأهمية هذا الكتاب بأن: «الياني في كتابه هذا (إشارة التعيين) لم يكن مجرد ناقل عمن سبقوه دون تعليق، أو إشارة تأييد، أو معارضة... كلا، فإنه كان مؤرخاً، ناقداً، نافذ البصيرة، محققاً لما يكتب... »(١)، ثم استشهد لمقولته هذه ببعض الاقتباسات والشواهد الدالة على ذلك مما يثبت بأن «اليمانى باحث، مستقص، ومحقق، ومدقق... »(١).

ويصرح المؤلف عن هدفه ومنهجه في الكتاب قائلاً:

« فإني أحببت أن أضع مختصراً لطيفاً ، يترجم عن أحوال النحويين ، واللغويين ، ممن اشتهر بمصنف ، مطولاً كان ، أو مختصراً على سبيل الإمكان فيا بلغني علمه ؛ ليعلم الناشىء في الصناعة أرباب هذه البضاعة ، ومن تقدمه من أولئك الجاعة ، على سبيل الاختصار ، متجنباً في الإطالة والإكثار ، مرتباً على حروف المعجم ؛ ليكون أسهل للكشف ... »(٣).

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص ۲۵، ۲۲.

<sup>(</sup>٣) ص ٣.

\* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطي (ت ٩١١هـ).

تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة: عيسى البابي الحلبي، عام ١٩٦٥م.

من أشمل وأجمع الكتب المؤلفة في تراجم اللغويين والنحاة، ذكر في مقدمة الكتاب أنه اطلع على كل ما ألف قبله في تراجم النحاة «فلم أر في ذلك ما يشفي العليل ولا يشفي الغليل، فجردت الهمة في سنة ثمان وستين وثما غائة إلى جمع كتاب في طبقات النحاة، جامع، مستوعب للمهات، وعمدت إلى التواريخ الكبار التي هي أصول، وأمهات، وما جمع عليها من فروع وتتات، وطالعت ما ينيف على ثلاثمائة مجلد من ذلك ».

وسرد بعد ذلك أهم المصادر التي اعتمدها، واستعان بها في جمع مادة كتابه، ثم قال: « فجمعت كلّ ما تضمنته هذه الكتب المذكورة من ترجمة نحوي طالت، أو قصرت، خفيت أخباره، أو اشتهرت، وأوردت من فوائدهم، وأخبارهم، ومناظراتهم، وأشعارهم، ومروياتهم، ومفرداتهم ما لا يجتمع في كتاب بحيث بلغت المسودة سبع محلدات ».

ثم عرض هذا العمل على الحافظ نجم الدين بن فهد بمكة المكرمة فأشار عليه بتلخيصها في مجلدة تحتوي على المهم من التراجم، فاستجاب السيوطي لإشارته، ولخص منها اللباب في هذا الكتاب ثم يقول في النهاية:

<sup>(</sup>١) البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس، ص ١٣٤.

«وصار الاعتاد في الطبقات الجامعة على هذه، والمعول، وسميتها بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ».

بدأ كتابه بتراجم المحمدين (كل من اسمه محمد) تيمناً باسم النبيّ عَيَّالِكُمْ، وبعد تمامهم ترجم للنجاة حسب الترتيب الهجائي لأسائهم، وفي نهاية الكتاب سرد مصادر أخرى، وأكد على اقتباسه من بعض ما ذكره في المقدمة، ثم قال في أثناء ذلك:

«وهذه التواريخ المذكورة قد استوعبناها كلها، ولم ندع فيها من تحققنا أنه نحوي إلا ذكرناه، مع وقفنا عليه من التواريخ التي لا تختص ببلد...».

## من مصادر النقد والبلاغة

★ البديع: تأليف عبد الله بن عد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم
 ابن الرشيد العباسي (ت٢٩٦هـ).

بغداد: : مكتبة المثنى، عام ١٩٦٧م.

«أول كتاب استقرت فيه صياغة نظرية لبعض الفنون البلاغية، ذلك أن الذين سبقوا ابن المعتز كانوا يتعرضون للموضوعات البلاغية وهم بصدد أبحاث قرآنية، أو لغوية، أما هو فقد عمد إلى التأليف البلاغي عن قصد، وجعل من البلاغة غاية تأليفه...، والبحديع عند ابن المعتز يشمل خسة فنون هي: الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي...، ثم ذكر بعدها ثلاثة عشر فناً قال:إنها من محاسن الكلام، وقد عد منها: الالتفات، والاعتراض، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، وحسن التشبيه، والتعريض، والكناية...، وفصل ابن المعتز في الحديث عن الفنون البديعية ومحاسن الكلام...»(۱).

<sup>(</sup>١) مازن المبارك. الموجز في تاريخ البلاغة، (بيروت دار الفكر للطباعة والنشر) ص٧١.

\* عيار الشعر: تأليف محد بن أحمد بن أحمد بن إبراهم طباطبا (ت٣٢٢هـ).

تحقیق طه الحاجري، ومحمد زغلول. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، عام ١٩٥٦م.

«يتحدث عن صنعة الشعر، وقياس بلاغته، وكيف يبلغ الشاعر منه ما يريد، ولعل أبرز ما تناوله في الصنعة الشعرية ومعيارها موضوع التشبيه، فهو عنده موضوع مفصل، وبحث مسهب، يعرض فيه لأنواع التشبيهات الختلفة، وما يتصل بها »(١).

★ نقد الشعر: تألیف قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي
 (¬٣٣٧هـ).

تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، عام ١٩٧٨م.

«يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام:

القسم الأول منها تعريف الشعر، وتفصيل عناصره، ويتناول في القسم الثاني شروط الجودة وهي التي ينبغي أن تتوافر في كل من عناصر الشعر ليكون جيداً.

ويبحث في القسم الثالث نعوت الرداءة، وهي التي يكون الشعر بسببها - إذا وجدت - رديئة...

تناول كثيراً من المباحث البلاغية، ووقف عندها، يعرف، ويحلل، ويمثل، وهو لم يتناولها على أنها أبحاث في البلاغة، وإنما

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص٨٠٠.

تناولها على أنها شروط تصل بالأسلوب - إذا توفرت فيه - إلى الجودة والجهال »(١).

\* الموازنة بين الطائيين: تأليف أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدى (ت٣٧١هـ).

تحقیق سید أحمد صقر. القاهرة: دار المعارف، عام ۱۹۶۱ - ۱۹۶۵ م.

«وهي موازنة بين الشاعرين البحتري وأبي تمام. لجأ إلى كثير من الفنون البلاغية التي استعملها كل من الشاعرين فيستعين بها على الموازنة بينها، فهو يفاضل بين تشبيهات، واستعارات، ويوازن بين أنواع بديعية وقعت في شعر الشاعر؛ ليصل من وراء ذلك إلى تفضيل أحد الشاعرين، وإيثار مذهبه على الآخر »(٢).

\* الوساطة بين المتنبي وخصومه: تأليف أبي الحسن علي ابن عبد العزيز ابن الحسن الجرجاني (ت٣٩٢هـ).

تحقيق وشرح محمد أبي الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عام ١٩٤٥م.

«قدم الجرجاني بحديث طويل فيه الكثير من الفنون البديعية. وفنون البديع في عصره كانت تشتمل على كثير مما خرج فيما بعد عن نطاق البديع - كالاستعارة، والتشبيه، والتمثيل...، وكذلك كان حديث الجرجاني عن شعر أبي الطيب حديثاً امتزج النقد فيه بالبلاغة، أو كانت البلاغة فيه عنصراً أساسياً »(٣).

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في ناريخ البلاغة، ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) مازن المبارك، الموجز في تأريخ البلاغة، ص ٨١.

★ كتاب الصناعتين: تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت٣٩٥هـ).

تحقيق على محمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل ابراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عام ١٩٥٢م.

«يتألف الكتاب من عشرة أبواب، تشتمل على ثلاثة وخسين نصلاً، تتناول الموضوعات البلاغية المختلفة من تحديد موضوع البلاغة لغة، واصطلاحاً، إلى تمييز جيد الكلام من رديئه، ومعرفة صنعته، وحسن الأخذ، وقبحه، إلى ذكر الإيجاز، والإطناب، والتشبيه، حده وما يستحسن منه، وما يستقبح، وذكر السجع، والازدواج، والقول في البديع ووجوهه، وحصر أبوابه وفنونه، وقد بلغت فنون البديع عند أبي هلال خسة وثلاثين فناً، استغرقت من كتابه خسة وثلاثين فصلاً «١٠).

وقد ألف هذا الكتاب ليسد نقص كتاب الجاحظ (البيان والتبيين).

★ العمدة في صناعة الشعر ونقده: تأليف الحسن بن رشيق القيرواني
 (ت٤٦٣هـ).

الطبعة الثانية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة: مطبعة حجازي، عام ١٩٣٤م.

«كتاب يعنى بفن الشعر وما يتصل به، وبنقده، والنقد...، متزج بالبلاغة، معتمد في كثير من أحكامه عليها، ولذلك جاء كتاب العمدة كتاباً مشحوناً بالحديث عن البلاغة، وفنونها.

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ٨٤.

يتألف كتاب العمدة من جزأين يشتملان على نيف ومائة باب، ويعالج ابن رشيق فيه كثيراً من الموضوعات الأدبية، والقضايا النقدية، كبيان فضل الشعر، والردّ على من يكرهه، وشرح موقف الإسلام منه، وبيان منافعه، ومضاره، ويتعرض فيه للقدماء، والمحدثين من الشعراء، وللمكثرين، والمقلين منهم، ويتحدث عن الشعراء، وطبقاتهم »(۱).

★ سرّ الفصاحة: تأليف أبي محد عبد الله بن محد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت٤٦٦هـ).

دراسة وتحقيق عبد الرزاق وأبو زايد. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، عام ١٩٧٦م.

«فرق بين لفظي الفصاحة والبلاغة، فالفصاحة عنده خاصة بالألفاظ، وأما البلاغة فهي للألفاظ مشتملة على المعاني، وتعرض لأول مرة في الدراسات البلاغية لموضوع الأصوات، فبحث في موضوع الأصوات، ومخارجها، وصفاتها بحثاً جيداً، كما تعرض لكثير من قضايا النقد، وآراء النقاد في الشعر، والشعراء، وأقوالهم في القدماء، والمحدثين، كما عرض في أثناء ذلك كثيراً من الفنون البلاغية، وناقش أقوال من تقدمه فيها كقدامة بن جعفر، والآمدي، والجرجاني، ووازن بين أقوالهم، وفاضل بين مصطلحاتهم »(٢).

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ٨٨٠.

★ دلائل الإعجاز: تأليف أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت٤٧١هـ).

تحقيق محمد بن تاويت. تطوان: المطبعة المهدية، عام ١٩٥٠م.

«يذكر الجرجاني في مقدمة الكتاب منزلة العلم بين الفضائل، ثم يخص من بينها علم البيان، كما يبين في أوائل كتابه غلط الناس في فهم النحو وتصغير شأنه «مع أن الألفاظ مغلقة على معانيها، حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها...» وينبه على أن المقصود من النظم ليس اتصال الألفاظ أو ترابطها وتتاليها من حيث هي حروف وأصوات، وإنما هو تتالي معانيها واتساقها فيا بينها، ويؤكد من خلال ذلك إلى أن إعجاز القرآن ليس في ألفاظه المفردة، فاللفظ المفرد لا قيمة له في ميزان البلاغة، وإنما البلاغة في الأسلوب، أو الصياغة، أو النظم، ثم يشرح مزايا النظم مبيناً أنها ترجع إلى المعاني... وهو في كل ذلك يضرب أمثالاً من القرآن الكريم، أو الشعر، ومن خلال ذلك يشرح وجوهاً من البلاغة، وفنوناً من الفصاحة، وهو في هذا الكتاب قد أرسى أركان علم المعاني »(١).

★ أسرار البلاغة: الطبعة الثانية.

شرح وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، القاهرة: مكتبة القاهرة، عام ١٩٧٦م.

«يبين في أوله فضل الكلام، ومزية البيان، ويؤكد المعاني التي « ذكرها في دلائل الإعجاز من أن ما يوصف به الكلام ليس في

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ٨٩ – ٩٤.

حقيقته وصفاً للألفاظ المفردة، ويمثل ببعض الفنون البديعية التي سميت فيا بعد بالحسنات اللفظية كالسجع، والجناس، فيحلل سرّ الجمال فيها، ثم يحث على ترك الاستكثار منها، وأن العيب في تتبعها وتقصيها، وأن السر في البلاغة إنما هو «أمر المعاني كيف تختلف، وتتفق، ومن أين تجتمع، وتفترق»، ويعقد فصولاً كثيرةً من التشبيه، والاستعارة، والتمثيل فيحلل جمال التشبيهات الختلفة وما يتصل بذلك، وهو بهذا التحليل أوضح كثيراً من أسرار الجمال في الصورة الأدبية، وكان له فضل كبير في تحديد معالم الفن الذي عرف فيما بعد بعلم البيان «(۱).

\* نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازى (ت٦٠٦هـ).

تحقيق زغلول سلام، ومحمد مصطفى هدارة. الإسكندرية: منشأة المعارف، عام ١٩٧٣م.

الكتاب تنظم وتبويب لما صنفه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (دلائل الإعجاز)، و(أسرار البلاغة)، وقد نوه بعمل عبد القاهر وبراعته في استنباط أصول هذا العلم، وقوانينه، وأدلته، وبراهينه، وعقب على ذلك بأنه (أهمل رعاية ترتيب الأصول، والأبواب، وأطنب في الكلام كل الأطناب).

ثم يقول: «ولما وفقني الله لمطالعة هذين الكتابين التقطت منها معاقد فرائدها، ومقاصد فوائدها، وراعيت الترتيب مع التهذيب، والتحرير مع التقرير، وضبطت أوابد الإجالات في كلّ باب

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ٩٥ – ١٠٤.

بالتقسيات اليقينية، وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلية، مع الاجتناب عن الإطناب المملّ، والاحتراز عن الاختصار الخلّ».

بنى الكتاب على مقدمة وجملتين، ثم قسم المقدمة إلى فصلين، تحدث في أولها عن السر في إعجاز القرآن، وثانيها عن الفصاحة. والجملة الأولى دراسة خاصة بالمفردات، والجملة الثانية خاصة بالنظم موزعة على ستة أبواب «(١).

★ مفتاح العلوم: تأليف أبي يعقوب يوسف بن محد بن علي السكاكي
 (¬ ۲۲٦ هـ).

دراسة وتحقيق أكرم عثمان يوسف. بغداد: كلية الآداب، عام ١٩٨٠م.

« قسمه ثلاثة أقسام:

القسم الأول منها للصرف، والقسم الثاني للنحو، والقسم الثالث للبلاغة وما تحتوي عليه من علوم المعاني، والبيان، والبديع، وما يلحق بهذه العلوم من قافية، وعروض. وما وضعه السكاكي في مفتاح العلوم من تقسيم لعلوم البلاغة هو الذي أخذ به علماء البلاغة من بعده، وهو الذي استقرت عليه هذه العلوم إلى يومنا الحاضر. وقد استكملت البلاغة تقعيدها على طريقة الحدود والقوانين المنطقية على يد السكاكي في هذا الكتاب، وأصبح محوراً للتأليف البلاغي »(1).

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، الطبعة الثالثة (مصر: دار المعارف) ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ١١٠.

 ★ المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر: تأليف أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن عجد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير (ت٦٣٧هـ).

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة: مصطفى البابي الحلى، عام ١٩٣٥م.

رتبه المؤلف على مقدمة ومقالتين، أما المقدمة فتشتمل على أصول علم البيان، وهي مشتملة على عشرة فصول.

أما المقالتان فالأولى في الصناعة اللفظية، والثانية: في الصناعة المعنوية.

وقد تعرض فيه لموضوعات علم البلاغة تحليلاً، ونقداً، وتمثيلاً. وفي مقدمة الكتاب يذكر دوافع تأليفه لهذا الكتاب وخصائصه فيقول:

« فإن علم البيان لتأليف النظم ، والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام ، وقد ألف الناس فيه كتباً ، وجلبوا ذهبا وحطباً ، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه ، فلم أجد ما ينتفع به إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ، وكتاب سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي ».

ثم أثنى على الكتابين وأظهر ما في الأخير من ثغرات، ثم يستمر قائلاً:

«على أن كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبواباً، ولربا ذكرا في بعض المواضيع قشوراً، وتركا لباباً، وكنت قد عثرت على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم، ولم أجد أحداً ممن تقدمني تعرض لذكر شيء منها، وهي إذا عدت كانت من هذا العلم بمقدار شطره، وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره... »(١).

★ تلخیص المفتاح: تألیف جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني
 (ت ۷۳۹ هـ).

الطبعة الثانية. ضبطها، وشرحها عبد الرحمن البرقوقي. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، عام ١٩٣٢م.

«أعجب القزويني بكتاب مفتاح العلوم، ولكنه رأى أن الفائدة لا تم إلا بتهذيبه، وترتيبه، فوضع له ملخصاً، وذكر في أوله قوله:

«وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعاً، لكونه أحسنها ترتيباً، وأتمها تحريراً، وأكثرها للأصول جماً، ولكن كان غير مصون عن الحشو، والتطويل، والتعقيد، قابلاً للاختصار، ومفتقراً إلى الإيضاح، والتجريد، ألفت مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد، ويشتمل على ما محتاج إليه من الأمثلة والشواهد...، وسميته تلخيص المفتاح.. »(٢).

★ الإيضاح: تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني
 (ت٧٣٩هـ).

تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد على صبيح، عام ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۳.

<sup>(</sup>٢) مازن المبارك. الموجز في تاريخ البلاغة، ص ١١٢.

وضح في المقدمة غرضه، ومنهجه في هذا الكتاب بقوله:

« فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها، ترجمته بـ (الإيضاح)، وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته (تلخيص المفتاح)، وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له، فأوضحت مواضعه المشكلة، وفصلت معانيه المجملة، وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر بما تضمنه (مفتاح العلوم)، وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبدالقاهر الجرجاني في كتابيه: (دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة)، وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرها، فاستخرجت زبدة ذلك كله، وهذبتها ورتبتها حتى استقر كل شيء منها في محله، وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري، ولم أجده لغيري، فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم »(١).

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ١١٣.

# • مصادر الدراسات الأدبية (۱) • من مصادر الأدب العربي

★ البيان والتبيين: تأليف أبي عثمان عمرو بن مجر بن محبوب، الملقب بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ).

الطبعة الرابعة. تحقيق عبد السلام هارون. مصر: مكتبة الخانجي، عام ١٣٩٥هـ.

جع فيه فنوناً شتى من الأدب، فأورد فيه أخبار الخطباء في الجاهلية، والإسلام، وبين صفات الخطيب الناجح، ووشّى كتابه بمنتخبات من الأشعار، مع الدراسة، والنقد، ونقل فيه كثيراً من الرسائل الديوانية، والإخوانية، وجع فيه من أخبار النسّاك، والقصاص، وقد خصّ الحمقى، والنّوكي بدراسة وافية، وكثيراً ما كانت الحكمة تجري على ألسنتهم.

وللجاحظ أيضاً:

کتاب الحیوان.

الطبعة الثانية. تحقيق عبد السلام محمد هارون. مصر: مكتبة مصطفى الحلى، عام ١٣٨٤ هـ.

<sup>(</sup>۱) انظر مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، قسم الأدب، الطبعة الثانية، (بيروت: دار العلم للملايين، ۱۹۷٤م)، ص ۱۷۱۰

وهو كتاب أدب عناصره أصناف الحيوان، وما حيك حولها من قصص، وعلوم، وما ألف فيها من عادات، وأمراض، وما قيل فيها من حكم وأشعار، كما يحوي فصولاً عديدة من المعرفة في غير موضوع الحيوان، مثل وسائل البيان، وكتابة المعاهدات، وضروب الخطوط، وأقوال الشعراء فيها، وفيسه فصول عن البلسدان، والأجناس البشرية، وأثرها في خلق الإنسان، وعن مسائل في الفقه والدين(۱).

★ عيون الأخبار: تأليف أبي محد عبد الله بن مسلم، المعروف بابن قتيبة الدينوري (٣٧٦هـ).

الطبعة الثالثة. بيروت: دار الكتاب العربي.

قسم هذا الكتاب إلى عشرة كتب أي موضوعات هي:

كتاب السلطان، وكتاب الحرب، وكتاب السؤدد، وكتاب الطبائع، وكتاب العلم، وكتاب الزهد، وكتاب الإخوان، وكتاب الطبائع، وكتاب الطعام، وكتاب النساء. وهو في عرضه لحذه الموضوعات يبتعد عن الاستطراد، ويقصر عرضه للموضوع الذي تصدى له .

يقول الأستاذ الشكعة تنويها بقيعة هذا الكتاب العلمية:
«والحق أن كتاب عيون الأخبار من حيث منهجه، ومحتواه
يعتبر مثلاً أعلى لنن التأليف حتى عهد صاحبه »(٢).

ولابن قتيبة أيضاً:

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلاء العرب ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢)و (٣) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلهاء العرب، ص ١٨٨، ١٨٩.

#### أدب الكاتب.

تحقيق محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار صادر، عام ١٩٦٧م.

أحد أربعة كتب ذكر ابن خلدون أن مشايخه وأساتذته جعلوا أصول فن التأديب أربعة كتب وما سواها تبع لها، وفروع منها وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة، الكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي على القالي.

قسم ابن قتيبة الكتاب إلى أربعة كتب، كتاب المعرفة، كتاب تقويم اللسان، كتاب الأبنية.

★ الكامل في الأدب: تأليف أبي العباس عد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي، الأزدي، المشهور بالمبرد (ت٢٨٦هـ).

تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، والسيد شحاته. القاهرة: مكتبة نهضة مصر، عام ١٣٧٦ هـ/١٩٥٦م.

هو أحد الكتب الأربعة التي عدها ابن خلدون أصول فن التأديب، وهي ما لا غنى لطالب المعرفة والثقافة عن قراءتها.

والكتاب يضم ألواناً من الثقافة الإسلامية، والأدبية، والأخبارية، والتاريخية، واللغوية، والنحوية، وهو كما يقول مؤلفه: (يجمع ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور، وشعر مرصوف، ومثل سائر، وموعظة بالغة، واختيار من خطبة شريفة، ورسالة بلغة)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلاء العرب، ص ٣١٣.

\* مجالس ثعلب: تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١هـ).

الطبعة الثالثة شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار المعارف، عام ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩م.

يتحدث شارح الكتاب ومحققه عبد السلام هارون عن موضوع الكتاب، ومحتواه، وقيمته العلمية بقوله:

«اشتملت مجالس ثعلب على ضروب شتى من علوم العربية، وضحت في تضاعيفها كثيراً من المسائل النحوية على مذهب الكوفيين، ونستطيع أن نقول: إن هذه المجالس من أهم الوثائق العلمية في بيان مذهب أهل الكوفة، ومما هو جدير بالذكر أن ثعلباً كثيراً ما يستعرض في أثناء المجالس بعض آراء أهل البصرة.

وهو كذلك يروي لنا قدراً صالحاً من القرآن الكريم، والحديث، ويذكر أقوال العلماء، واللغويين في ذلك مجادلاً آراءهم، ذاكراً رأيه هو أيضاً في تأويل ذلك، وتفسيره مع الكلم في الإعراب، والتخريج، وثعلب في ذلك كله الرجل الثقة، الثبت، الذي يملأ نفس القارىء إيمانا بصحة ما يجد فيه من رواية صادقة.

وأبو العباس أديب عبقري الذوق، وبالنظر فيما اختاره من أشعار العرب وأرجازها يلمس القارىء طيب الانتخاب، وجودة الاختيار، وروح الأديب، ودقة العالم »(١).

<sup>(</sup>۱) أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب، مجالس ثعلب، الطبعة الثالثة، شرح وتحقيق عبد السلام هارون (نصر: دار المعارف) ج ۱۵، ص ۲۶.

★ العقد الفرید: تألیف أحمد بن عمد بن عبد ربه عاش في الفترة بین
 عامی ۲٤٦ هـ، ۳۲۸ هـ.

الطبعة الثالثة. تحقيق أحمد أمين وآخرين. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، عام ١٣٨٤ هـ/١٩٦٥م.

وهو موسوعة ثقافية عربية كبيرة، تشمل الفنون الأدبية، والفكرية من شعر بمختلف موضوعاته، ونثر على مختلف أغراضه، وخطابة، وتاريخ، يقول مؤلفه: «وسميته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من مختلف جواهر الكلام،مع دقة السلك،وحسن النظام »(١).

★ أمالي اليزيدي: تأليف أبي عبد الله محمد بن العباس بن محمد اليزيدي (٣١٠هـ).

بيروت: عالم الكتب، عام ١٩٧٠م.

جمع ألواناً من الآداب، وأشتاتاً من الحكايات، وأخبار التاريخ، وهو مشحون بعدد من القصائد، ونصوص غير قليلة من الرجز<sup>(۱)</sup>.

★ أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): تأليف على ابن الحسين الموسوي، المعروف بالشريف المرتضى (٣٤٦هـ).
 الطبعة الأولى. تحقيق عمد أبي الفضل ابراهم. بيروت: دار الكتاب العربي، عام ١٩٦٧م.

مليء بأخبار الخطباء ومن نصوص الخطب، أو الشعر يتخذ الشريف وسيلة لشرح معانى الكلمات الغريبة، ويستطرد منها إلى

<sup>(</sup>١) انظر مصطفى الشكمة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص.

دروس في علوم اللغة، ولكن بشكل اقل كثيراً من القالي في أماليه، وهو يكثر من الكلام عن مذهب أهل العدل، ويتحدث عن المفكرين من أعلام الإسلام مثل: الحسن البصري، وواصل بن عطاء رأس المعتزلة، وعمرو بن عبيد، وأبي الهذيل العلاف، وبشر بن المعتمر، ويربط أماليه بين الحين والحين بملحة طريفة، أو نادرة فكهة(١).

★ الأغاني: تأليف أبي الفرج على بن الحسين بن عمد الأصفهاني
 (ت٣٥٦هـ).

تحقيق لجنة نشر كتاب الأغاني. مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، عام ١٩٧٤م.

أكبر مرجع عربي في ذكر الغناء، وتاريخه، وقواعده، والآلات الموسيقية التي كانت على عصره، أو سابقة عليه، ليس هذا فحسب، بل إن الناحية الأدبية فيه أوسع، وأشمل، فإنه ما يكاد يذكر صوتاً أي لحناً حتى ينطلق منه إلى المغني، وأخباره، وأشعاره، وإن كان متصلاً بخليفة، أو ملك تحدث عن هذا الملك، أو ذاك الخليفة، وعلى صفحاته تنتشر أخبار العرب، وأيامهم، وأنسابهم، ومفاخرهم، ووصف لحياتهم الاجتاعية، ويركز على مراكز الغناء، وخاصة المدينة، ومكة، وبغداد، هذا فضلاً عن مئات التراجم، وعديد السير بالإضافة إلى المجموعة الهائلة من الصور الأدبية من شعر، وكتابة، وخطابة، وقصص، ونوادر(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلاء العرب، ص ٣٨٣٠.

٢) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٣٢٩.

★ أمالي أبي على القالي: تأليف أبي على اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت٣٥٦هـ). يليه الذيل والنوادر للمؤلف، وكتاب التنبيه لأبي عبيد البكري.

الطبعة الثانية، مصر: مطبعة دار الكتب، عام ١٣٤٤ هـ/١٩٢٦م،

أودعه مؤلفه فنوناً من الأخبار، وضروباً من الأشعار، وأنواعاً من الأمثال، وغرائب من اللغات، لم يذكر فيه موضوعاً إلا أشبعه، ولا شعراً إلا كان مختاراً، ولم يخل من شرح لغريب القرآن، وحديث الرسول عَلَيْكُ.

«والكتاب يقف من القارىء موقف المعلم، فإ يكاد يرد فيه نص شعراً، أو نثراً إلا وأتبعه المؤلف بشرح مستفيض »(١).

★ الإمتاع والمؤانسة: تأليف على بن محد بن العباس، المكنى بأبي
 حيان التوحيدي (ت٣٨٠هـ).

بيروت: دار مكتبة الحياة.

عرض فيه لكثير من الأخبار الأدبية، والشعر، والنثر، واللغة، والفلسفة، والمنطق، والأخلاق، والإلهيات، والتفسير، والحديث، والبلاغة، والسياسة، والحيوان، والطعام، والشراب، والجون، والغناء، كما تعرض لتحليل شخصيات العصر من ساسة، وعلماء، وفلاسفة، وأدباء، وتحليل الحياة الاجتماعية المعاصرة (٢).

<sup>(</sup>۱)و(۲) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٣٦٣، وانظر: ص٣٧٣.

★ أمالي ابن الشجري: تأليف أبي السعادات هبة الله بن على بن محمد ابن الحسن بن على بن أبي طالب المشهور بابن الشجري (٣٥٠٥هـ)
 حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثانية، عام ١٣٤٩ هـ/١٩٣٠م.

نهج فيه «نهج الشريف الرضي في أماليه، وطرق موضوعات القرآن، والحديث، والأخبار، والشعر، والنثر، وأخبار الشعراء، والخطباء، وطرزه بكثير من الحكم، والطرف، والملح، وتبدو في موضوعات الكتاب سمة الأديب حيناً، وسمة اللغوي النحوي حيناً أخر...»(١).

★ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: تأليف أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١هـ).

القاهرة: المؤسسة المصرية العامة، عام ١٩٦٣م.

يتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن موضوع تأليفه، وسببه لهذا الكتاب عندما استقر به الأمر في كتابة الإنشاء بالأبواب السلطانية، فأنشأ مقامة بناها على أنه لا بدّ للإنسان من حرفة يتعلق بها، ومعيشة يتمسك بسببها، وأن الكتابة هي الصناعة التي لا يليق بطالب العلم من المكاسب سواها...، وجنح فيها إلى تفضيل كتابة الإنشاء وترجيحها، ثم أشار عليه «من رأيه مقرون بالصواب» أن يتبعها «بمصنف مبسوط، يشتمل على أصولها، وقواعدها، ويتكفل بحلّ رموزها، وذكر شواهدها ليكون كالشرح عليها، والبيان لما أجملته، والتتمة لما لم يسقه الفكر إليها، فامتثلت أمره بالسمع والطاعة...».

رتبه المؤلف على مقدمة، وعشر مقالات، وخاتمة.

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٣٨٨.

«المقدمة: في مبادىء يجب تقديمها قبل الخوض في كتابة الإنشاء، وتشتمل على خسة أبواب.

المقالة الأولى: فيما يحتاج إليه الكاتب، وفيها بابان.

المقالة الثانية: في المسالك، والمالك، وفيها أربعة أبواب.

المقالة الثالثة: في ذكر أمور تشترك فيها أنواع المكاتبات، والولايات وغيرها..

المقالة الرابعة: في المكاتبات، وفيها بابان.

المقالة الخامسة: في الولايات، وفيها أربعة أبواب.

المقالة السادسة: في الوصايا الدينية، والمساحات، والإطلاقات، والطرخانيات، وتحويل السنين، والتذاكر، ونسخ من ذلك، وفيها أربعة أبواب.

المقالة السابعة: في الإقطاعات، والمقاطعات، وذكر نسخ من ذلك، وفيها بابان.

المقالة الثامنة: في الأيان، وفيها بابان.

المقالة التاسعة: في عقود الصلح، والفسوخ الواردة على ذلك، وفيه خسة البواب.

المقالة العاشرة: في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب، ويتنافسون في عملها ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولا غيرها، وفيها بابان.

الخاتمة: في ذكر أمور تتعلق بديوان الإنشاء غير أمور الكتابة، وفيها أربعة أبواب «(١).

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى، (مصر: المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٣٣١هـ- ١٩١٣م) ج١، ص ٨-٣٢.

وفي التعريف بهذا الكتاب يقول محمد عبد الرسول:

«هو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، كبير الفائدة، لم ينسج على منواله في عالم التأليف في فنون الأدب والكتابة، ولا نعد مبالغين إذا قلنا: إنه أنفس كتاب ألف في اللغة العربية، وتاريخ آدابها...، وعلى الجملة فهو كتاب ممتع، ودائرة معارف أدبية كبرى...»(١).

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى، (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والنشر)، ج ۱، ص ۱۳-۱۸.

#### • الاختيارات الشعرية •

 ★ المعلقات: جع حاد بن سابور بن المبارك، المعروف بحاد الراوية (ت١٥٥ هـ).

جمع القصائد الجاهلية المشهورة، وسهاها المعلقات،أو السموط...، لقيت المعلقات من عناية الدارسين والشارحين ما لم تنله أية مجموعة أو ديوان من دواوين الشعراء باستثناء ديوان المتنبى.

أهم الشروح التي كتبت على هذه القصائد وأجودها هي شروح:

★ الحسين بن أحمد الزوزني المتوفى عام ٤٨٦هـ.

تحقيق عي الدين عبد الحميد. القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح.

★ وأبى بكر الأنباري المتوفى سنة ٣٣٧هـ.

تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: دار المعارف، عام ١٣٨٣ هـ/١٩٦٣م.

★ ويحيى بن علي التبريزي المتوفى عام ٥٠٢هـ.

تعليق محمد منير الدمشقي: القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، عام ١٣٦٩ هـ/١٩٥٠ م<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٦٩.

★ جهرة أشعار العرب: تأليف أبي زيد محد بن أبي الخطاب القرشي
 (ت ١٧٠هـ).

تحقيق على محمد البجاوي. القاهرة: دار نهضة مصر، عام ١٩٦٧م.

هي مثال للجمع والاختيارات المبكرة للشعر العربي، ابتدأت عقدمات في فصول، وإن كانت قصيرة، ولكنها ذات قيمة، وربما كان صاحب الجمهرة أول أصحاب الاختيارات الذين قسموا حصيلة مختاراتهم إلى أقسام متعددة، بأسماء مختلفة جذابة، فجعل قسماً منها تحت اسم المعلقات، وآخر تحت اسم المجمهرات، وآخر تحت اسم المنتقيات، والمذهبات...الخ(١).

★ ديوان المفضليات: جمع واختيار المفضل الضبي (ت١٧٥ هـ).
 الطبعة الثالثة. تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون.
 القاهرة: دار المعارف، عام ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤م.

يعد من أول جع، أو اختيار للشعر يسجل على صفحات قرطاس، ويضم هذا الديوان مائة وثلاثين قصيدة مختارة.

★ الأصمعيات: جمع واختيار عبد الملك بن قريب الأصمعي
 (ت٢١٢ه).

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون. القاهرة: دار المعارف. عام ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤م.

<sup>(</sup>۱) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٠.

سميت بالأصمعيات لشهرة جامعها بلقبه دون اسمه، وهي تضمُّ اثنتين وتسعين قصيدة.

★ ديوان شعر الهذليين: شرح أبي سعيد الحسن السكري (ت ٢٧٥ هـ).
 تحقيق عبد الستار أحمد فراج. القاهرة: مطبعة دار العروبة،
 عام ١٩٦٥م.

حوى بعض قصائد لشعراء من هذيل، يضمُّ الجلد الأول شعر أحد عشر شاعراً، ويضم الجلد الثاني قصائد لاثنين وخسين شاعراً وشاعرة (١).

★ الحياسة: جمع واختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت ٢٣١هـ).
 تعليق محمد عبد المنعم خفاجي. القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح، عام ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م.

تضم ثمانائة وإحدى وثمانين قصيدة، أو مقطوعة، وتشمل من الموضوعات: موضوعات الحاسة، والمراثي، والأدب، والنسيب، والهجاء، والأضياف، والمديح، والسير، والنعاس، والصفات، والملح، وذم النساء، غير أن باب الحاسة وما قيل فيه من شعر يفوز بنصيب الأسد من حيث عدد القصائد. «وتسمى بالحاسة الكبرى تمييزاً لها عن حماسة أخرى للشاعر أصغر حجماً، وأقل من حيث عدد القصائد، والمقطوعات، تعرف حيناً بالحاسة الصغرى، وحيناً تحر بالوحشيات» (1). وأفضل شروحها:

<sup>(</sup>١) و (٢) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ١٤٠٠

- ★ شرح أبي على أحمد بن محمد المرزوقي المتوفى عام ٤٣١ هـ.
   الطبعة الثانية. تحقيق أحمد أمين ، وعبد السلام محمد هارون.
   القاهرة: لجنة التأليف والترجة والنشر، عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
- ★ حماسة البحتري: تأليف أبي عبادة وليد بن عبدالله (عبيد)
   البحترى (ت٢٨٤هـ).

تحقيق كال مصطفى. القاهرة: المكتبة التجارية، عام ١٣٤٨ هـ/١٩٢٩م.

احتذى البحتري مسيرة أبي تمام، وقد جعل حماسته في مائة وأربعة وسبعين باباً، إذ عمد إلى الإكثار من وضع العناوين لأبواب حماسياته، بحيث صارت إلى العدد الكبير الذي ذكر، خص البحتري شعر المرأة بباب طويل هو الباب الأخير من حماسته، ولكنه اقتصر على إيراد المراثي من شعرهن. ووقف باختياراته عند شعراء مخضرمي الدولتين: الأموية، والعباسية (۱).

◄ حماسة الخالديين (الأشباه والنظائر):الخالديان شاعران أخوان:
 أحدها محد،وكنيته أبو بكر (ت٣٨٠هـ)، والثاني سعيد، وكنيته
 أبو عثان (ت٣٧١هـ)، وها ابنا هشام بن وعلة الخالدي نسبة إلى
 الخالدية وهي قرية من أعال الموصل.

تحقيق محمد يوسف. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، عام ١٩٦٥ م.

الكتاب يجمع المتشابه، والمتناظر من معاني الشعر، وموضوعاته، ومناسباته، وموضوعاته فيها طرافة، وحسن انتقاء، وتسلسل

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٩٦.

لطيف، وهي قصائد مختارة من أشعار الجاهلية، ومن تبعهم من المخضرمين، مع تجنب أشعار المشاهير(١).

\* الحهاسة الشجرية: جمع أبي السعادات هبة الله بن علي بن محمد ابن حمزة، المعروف بابن الشجري (ت٥٤٢هـ).

تحقيق عبد المعين الملوحي، وأسماء الحمصي. دمشق: وزارة الثقافة، عام ١٩٧٠م.

يبلغ عدد مقطوعاتها تسعائة وأربعاً وأربعين حماسية، واهتم ابن الشجري بالشعراء المحدثين، وبعض الأمويين، فعمد إلى الإكثار من الاختيار لشعرهم، ثم تابع مسيرة الشعر حتى شعر شعراء القرن السادس.

★ الحياسة البصرية: جمع صدر الدين أبي الفرج بن الحسين البصري
 (ت ٢٥٩هـ).

تحقيق عادل جمال سليمان. القاهرة: وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث، عام ١٩٧٨م.

«تضم ألف وستائة وثماني وأربعين حاسية بين مقطوعة، وقصيدة... فقد وقف المؤلف بشعراء حاسياته عند منتصف القرن الثالث الهجري عند دعبل الخزاعي، وديك الجن ».

<sup>(</sup>١) انظر مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٥٠٥٠

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٥٣٩، ٥٣١.

★ نهاية الأرب في فنون العرب: تأليف أحمد بن عبد الوهاب القرشي التميمي، المعروف بالنويري وقد عاش في الفترة بين سنتي ١٧٧-٩٧٧ هـ.

حققه نخبة من المحققين. مصر: المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، عام ١٩٧٥م.

أحد الموسوعات الأدبية التي ضمت ألواناً من المعرفة، وأشتاتاً من الأخبار. وموضوعات من الأدب، وقضايا من التاريخ، وغاذج من أنظمة الحكم، وظواهر من الكون، ويميل في طريقة عرضه إلى الاستطراد، وقد حوت الكثير الفريد من العلوم، والنادر الخطير من أخبار التاريخ(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٧٣٩.

### • من مصادر تراجم الشعراء والأدباء •

طبقات الشعراء: تأليف عجد بن سلام الجمحي (ت ٢٣٢هـ).

شرحه محمود محمد شاكر. القاهرة: دار المعارف، عام ١٩٥٢م.

قسم الشعراء جميعا من جاهليين وإسلاميين إلى طبقات متتابعة، كل حسب قيمتها الفنية من وجهة نظره، وتبعاً لمعاييره الخاصة. فقد قسم الشعراء الجاهليين إلى عشر طبقات، وكذلك الشعراء الإسلاميين الذين عاشوا في عصر بنى أمية(١).

\* الشعر والشعراء: تأليف أبي عمد عبد الله بن مسلم، المعروف بابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ).

تحقيق محمود محمد شاكر. القاهرة: دار المعارف، عام ١٩٦٤م. يطلق عليه أحياناً اسم (طبقات الشعراء)، لأنه يقدمهم على نظام الطبقات.

حوى هذا الكتاب ترجة لمائتين واثنين من الشعراء، مرتبين ترتيباً زمنياً، مبتدئاً بامرىء القيس، ومنهياً بعلي بن جبلة المعروف بالعكوك، المتوفى سنة ٢١٣ هـ. يسجل ابن قتيبة على شعرائه ما أخذ عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم، ومعانيهم، ويذكر ما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون(٢).

<sup>(</sup>١) و(٢) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٠٩، ٤١٩.

★ طبقات الشعراء: تأليف عبد الله بن الخليفة المعتز بالله بن المتوكل
 ابن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور
 (٣٩٦٠هـ).

نشره عبد الستار أحمد فراج. القاهرة: دار المعارف، عام . ١٩٥٦م.

تخصص الكتاب في عرض تراجم الشعراء الذين مدحوا بني العباس في أسلوب رخي، رضي، شائق، ولم يخل من نقد القصائد، كما يعرض لبعض القصص، والأخبار، والطرف الأدبية(١).

★ معجم الشعراء: تأليف أبي عبد الله محد بن عمران المرزباني
 (ت٣٨٤هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق محمد علي البجاوي. القاهرة: دار نهضة مصر، عام ١٩٥٦م.

بدأ المؤلف كتابه بأول حروف المعجم، وهو العين مفتاحاً لتقديم أسماء شعرائه، فلم يلتزم التقديم الزمني، أو التحديد الموضوعي، ثم يثني بأولئك الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الفاء، ثم القاف، ثم الكاف، فاللام، فالميم، فالهاء، فالياء، وهكذا تتوالى الأسماء بعد العين في ترتيبها الطبيعي المعروف. لم يلتزم المؤلف في معجمه خطة التمثيل لكلّ شاعر بشيء من شعره، فغي حالات غير قليلة يذكر السم الشاعر وبعض خبره (٢).

<sup>(</sup>۱)و(۲) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٣٧، ٤٤٧، ٤٤٧،

★ يتيمة الدهر: تأليف عبد الملك بن عجد الثعالبي (ت ٢٩٥هـ).
 الطبعة الثانية. تحقيق محد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة،
 عام ١٣٦٦ هـ/١٩٤٧م.

ترجمة شاملة لشعراء القرن الرابع الهجري. جاعلاً لكل مصر من الأمصار الإسلامية قسماً من كتابه. مطيلاً مسهباً عند من ينبغي الوقوف عندهم، غير أنه يختصر في بعض الأحيان، وهي المعتمدة بالنسبة للقرن الرابع الهجري<sup>(۱)</sup>.

★ دمية القصر وزهرة أهل العصر: تأليف علي بن الحسن الباخرزي
 (ت٤٦٧هـ).

تحقيق محمد التونجي. دمشق: دار الفكر، عام ١٩٧٠م.

واحدة من حلقة سلسلة الطبقات بعد (يتيمة الدهر)، والبعض يعدها امتداداً لها، إذ بدأ من حيث انتهى الباخرزي، وانتهى قبيل وفاة المؤلف(٢).

- ★ زينة الدهر، وعصرة أهل العصر، وذكر ألطاف شعر العصر: تأليف سعد بن علي بن القاسم الأنصاري الوراق الحظري (ت٥٦٨هـ).
   يعد هذا الكتاب ذيلاً على دمية القصر للباخرزي.
- ★ خريدة القصر وجريدة العصر: تأليف عهاد الدين محمد بن محمد صفي الدين، المشهور باسم العهاد الأصفهاني (ت٥٩٧هـ).

تحقيق شكري فيصل؛ دمشق: الجمع العلمي العربي، عام 197

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلم، العرب، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) انظر: مصطفى الشكمة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ١٥٦، دم. مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ١٥٦،

وهي شاملة لشعراء ما بعد المائة الخامسة إلى سنة ٥٧٢هـ وقد ضمت كل شعراء العراق، والعجم، والشام، والجزيرة، ومصر، والمغرب، فجعل قسماً لكل قطر من هذه الأقطار (١٠).

★ معجم الأدباء: تأليف ياقوت بن عبد الله الحموي (ت٦٣٦هـ).
 خقيق أحمد فريد الرفاعي. القاهرة: دار المأمون عام ١٩٣٨م.

جمع فيه أخبار النحويين، والمؤرخين، والوراقين، والكتاب المشهورين، وأصحاب الرسائل، وأرباب الخطوط، وكل من صنف في الأدب، أو جمع في فنه، وقد التزم في ترتيب الذين ترجم لهم حروف المعجم التزاماً دقيقاً في الاسم، ثم في اسم الأب، ثم اسم الجد، فإن تطابقت الأسماء جعل التقدم في الذكر لمن تقدمت وفاته.

\* ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا: تأليف أبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي (ت١٠٦٩هـ).

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: عيسى البابي الحلبي، عام ١٩٦٩م.

قدم فيه غاذج مختارة مع التعريف بشعراء الشام، ومصر، والمغرب، وجزيرة العرب، ولكن عمله هذا لم يكن من الاتساع بمكان، فجاء من بعده عالمان رسما على منواله، وأتما عمله وهما: الحبي، وابن معصوم »(٦).

<sup>(</sup>١)و(٢) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٥٨، ٤٦٠.

★ نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة: تأليف محمد أمين بن فضل الله
 حب الله الحيى (ت١١١١هـ).

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: عيسى البابي الحلى، عام ١٩٦٩م.

وهو تكملة لريحانة الخفاجي. وقد رتبه على ثمانية أبواب:

الأول: في محاسن شعراء دمشق ونواحيها.

الثاني: نوادر أدباء حلب.

الثالث: نوابغ بلغاء الروم.

الرابع: ظرائف ظرفاء العراق، والبحرين.

الخامس: لطائف لطفاء اليمن.

السادس: عجائب نبغاء الحجاز.

السابع: غرائب فقهاء مصر.

الثامن: نجائب أذكياء المغرب(١).

وله أيضاً (ذيل نفحة الريحانة). تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: عيسى البابي الحلى، عام ١٩٧١م.

★ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: تأليف على بن أحمد ابن محمد معصوم، المعروف بعلى خان مرزا (٣١١٩هـ).

الطبعة الثانية، قطر: مطابع علي بن علي، عام ١٣٣٢ هـ/١٩٦٣م.

<sup>(</sup>۱) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٦١، ولمعرفة المزيد من المؤلفات في طبقات الشعراء يراجع كتاب كشف الظنون، ج٢، صفحة ١١٠٢.

«نهج في كتابه تقسياً مشابهاً للمحبي، واختار من ترجم لهم من أهل المائة الحادية عشرة وجعلهم خمسة أقسام:

الأول: في محاسن أهل الحرمين الشريفين.

الثاني: في الشام، ومصر، ونواحيها.

الثالث: في اليمن.

الرابع: في العجم، والبحرين، والعراق.

الخامس: في أهل المغرب.

وقد أخذ على الخفاجي إهاله جاعة من مجيدي الشعراء، ومفيدي البلغاء،... ومن ثم قام في كتابه هذا باستدراك النقص، وضمنه في هذا الكتاب...(١)

(١) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٤٦٣.

#### • من مصادر التراث الأدبي في الأندلس •

★ قلائد العقيان: تأليف الفتح بن محد بن عبيد الله بن خاقان القيسي
 الأشبيلي المتوفى في حدود سنة ٥٣٥هـ.

تحقيق محمد العنابي. تونس: المكتبة العتيقة، عام ١٩٦٦م.

يضم نصوصاً شعرية، ونماذج نثرية لثانية وخسين من أدباء الأندلس، والكتاب يغطي تراجم النصف الثاني من القرن الخامس، والربع الأول من القرن السادس، وقد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: للملوك، والرؤساء.

القسم الثاني: للوزراء.

القسم الثالث: أعيان القضاة، والعلماء، والفقهاء.

القسم الرابع: أعيان الشعراء.

ولابن خاقان القيسي أيضاً كتاب:

مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس.

القاهرة: مطبعة السعادة، عام ١٣٢٥هـ/١٨٨٥م.

هو تتميم وتذييل لكتابه السابق (قلائد العقيان)، فهو يترجم لشعراء عاشوا القرن الثالث، وآخرين عاشوا القرن الرابع، وعدد

وافر من شعراء القرنين الخامس والسادس. وقد ضمّ من ثنايا ذلك القصائد والأخبار التي لم تتكرر في غيره من الكتب التي عرضت للأدب الأندلسي(١).

★ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تأليف على بن بسام الشنتريني
 (ت٥٤٢هـ).

تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، عام ١٩٧٩م.

«يعالج الكتاب أدب القرن الخامس الهجري في بلاد الأندلس شعراً، ونعرف بشعرائه وكتاب تعريفاً يفي بغرض الدارس... »(٢) ويحمل الكتاب مسحة تاريخية؛ حيث شرح الحن التي ابتلي بها المسلمون في بلاد الأندلس في القرن الخامس الهجري، والأسباب التي أدت إلى استيلاء طوائف الروم على البلاد(١).

«وقد بين ابن بسام في مقدمة كتاب الذخيرة أنه قد جعله في أربعة أقسام على النحو التالي:

القسم الأول: لأهل حضرة قرطبة، وما يصاقبها من بلاد موسطة الأندلس.

القسم الثاني: لأهل الجانب الغربي من الأندلس من أهل حضرة أشبيلية، وما اتصل بها من بلاد ساحل البحر الحيط.

القسم الثالث: لأهل الجانب الشرقي من الأندلس.

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكمة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٦٣٠، ٦٣١.

<sup>(</sup>۲) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلاء العرب، ص ٦٣٧، وانظر: ص ٦٣٨.

القسم الرابع: لمن طرأ على جزيرة الأنسدلس من شعراء، وكتاب، ولبعض مشهوري المعاصرين عمن نجم بافريقية، والشام، والعراق »(١).

\_\_\_\_\_

(١) إحسان عباس، تقديم المحقق للذخيرة، ج ١، ص ٥٠

## • من مصادر تراجم أدباء الأندلس وأعلامها •

\* تاريخ علماء الأندلس: تأليف أبي الوليد عبد الله بن محد ابن يوسف الأزدي، المعروف بابن الفرضي (ت٤٠٣هـ).

القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، عام ١٩٦٦م.

التزم فيه المؤلف نهج الترجمة المختصرة لفقهاء الأنداس، وعلمائها، ورواتها، كما ترجم لعدد غير قليل من الأدباء، والشعراء. مرتباً إياهم على حروف المعجم جاعلاً لكل اسم باباً(١).

★ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، وأسماء رواة الحديث، وأهل الفقه، وذوي النباهة، والشعر. تأليف أبي عبد الله عجد بن فتوح الحميدى (ت٤٨٨هـ).

تحقيق محمد بن تاويت الطبخي. القاهرة: مطبعة السعادة، عام 1907م.

عنوان الكتاب ينم عن موضوعه.

بدأ كتابه بفصل خاص بالترجة للولاة الذين حكموا الأندلس منذ الفتح الإسلامي، وذلك على حسب تسلسلهم الزمني، فابتدأ

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٦٦٩.

بعبد الرحمن الداخل، وأتبعه سائر أمراء بني أمية وخلفائهم، ثم انتقل في سائر الكتاب إلى ذكر التراجم، جاعلاً إياها على حروف المعجم، بعد البدء بأسماء المحمدين، فالأحمدين. اجتمع له في كتابه زهاء ألف ترجم (١).

★ الصلة: تأليف أبي العباس خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت٥٧٥هـ).

القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، عام ١٩٦٦م.

تكملة وتتمة لكتاب ابن الفرضي، ينهج فيه ابن بشكوال منهج أستاذه من حيث تبويب الأسماء على حروف المعجم، كل اسم في باب، وذكر ميلاد، ووفاة، وإقامة، وصفة، ورحلة، وشيوخ المترجم له، وهو أكثر اهتاماً بالأدباء، والشعراء من ابن الفرضي "(٢).

★ المطرب في أشعار أهل المغرب: تأليف ابن دحية أبي حفص عمر
 ابن الحسن بن على (ت٦٣٣هـ).

تحقيق إبراهيم الأبياري، وآخرين. القاهرة: وزارة التربية، عام ١٩٥٤م.

«يضمُّ مختارات لطائفةٍ من شعراء أهل الأندلس، وافريقية، وصقلية، وجزر البليار، ابتداءً من القرن الثاني حتى أوائل القرن السابع، الذي عاش فيه...، وفي الكتاب مسحة تاريخية، فهو يتحدث عن بعض الدول، والملوك، والسلاطين »(٣)، وهو غير ملتزم بمنهج معين.

<sup>(</sup>١) انظر: عمر الدقاق، مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والاداب والتراجم، ص

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٦٧٠.

٣) مصطفى الشكعة ، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٦٧٢ .

\* التكملة لكتاب الصلة: تأليف محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، المعروف بابن الأبار (ت ٢٥٨هـ).

نشره عزت العطار الحسيني. القاهرة: مطبعة السعادة، عام ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.

تتمة لكتاب الصلة، سار فيه مؤلفه على نهج سلفيه من حيث الترجمة للملوك، والعلماء، والأدباء الأندلسيين مرتباً أسماءهم على حروف المعجم (١).

\* تحفة القادم: تأليف أبي عبد الله محد بن الأبار القضاعي البلنسي (ت ١٥٨ هـ)

الطبعة الأولى. أعاد بناءه وعلق عليه إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦م.

أكمل المعلق ما هو ناقص من الكتاب، واستخرجها من الكتب التي نقلت منه مباشرة، أو بالواسطة في ضوء المنهج الذي رسمه المؤلف في مقدمة الكتاب.

«وقد شرح ابن الأبار في ما تبقى من مقدمة كتابه طريقته في تأليف هذا الكتاب:

فهو يترجم فيه لشعراء الأندلس الذين عاصروه....، وقد شرط المؤلف على نفسه ألا يترجم لمن تضمنته تصانيف السابقين من الأدباء...

وقد صرح ابن الأبار بأنه يحاكى ابن رشيق في تأليفه للأغوذج، وهذه الحاكاة إنما تتمثل في اقتصار كل مؤلف منها على شعراء للده...

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة، مناهج عند العلماء العرب، ص ٦٧٠.

ويقول ابن الأبار: إنه حاول أن يتجنب السجع في كتابه، وهذا هو الغالب...، أما المعايير التي اتخذها في اختياره للشعرفهي روعة التشبيه (إلى فنون ذوات فنون في الآداب ساحرة)...

وقد رتب الشعراء في كتابه بحسب الوفاة، ولم يخل بذلك إلا فيما ندر... »(١).

★ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة:
 تأليف لسان الدين بن الخطيب محد بن عبدالله بن محد بن محد بن سعيد السلماني (٣٧٦هـ).

تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة؛ عام ١٩٦٣م٠

يضم ترجمة لثلاثة ومائة من الشعراء الذين عاصرهم. قسم الكتاب أربعة أقسام:

١ - الخطباء الفصحاء، والصوفية الصلحاء.

٢ - طبقة المقرئين، والمدرسين، والمهدين لقواعد المعارف والمؤسسين.

٣ - طبقة القضاة أولى الخلال المرتضاة.

 $^{2}$  - طبقة من خدم أبواب الأمراء من الكتّاب والشعراء $^{(7)}$ .

★ نفح الطيب: تأليف أبي العباس أحمد بن عمد المقري التلبساني
 (ت١٠٤١هـ).

تحقیق إحسان عباس. بیروت: دار صادر، عام ۱۳۸۸هـ/ ۱۹۶۸م.

<sup>(</sup>١) إحسان عباس، مقدمة التحقيق، ص ج، د، هـ، و، ز، ح.

<sup>(</sup>٢)و(٣)انظر: مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٦٨٨، ٧٢٢٠.

جعل المؤلف كتابه في قسمين، وكل قسم في ثمانية أبواب. خص القسم الأول بالأندلس وما يتعلق بها من وصف، وهذا القسم مليء بالأخبار، والأشعار الطريفة، والترجمة لشخصيات الأندلس.

وأما القسم الثاني فخصه بحياة لسان الدين الخطيب، وما يتصل بها من الناحية الأدبية، والعلمية، والسياسية. والمقري يعتمد أسلوب أهل الحديث في ما يورده من أخبار، ويذكر الأستاذ الشكعة أهميته العلمية قائلاً:

«وكتاب نفح الطيب يعتبر خاتمة الموسوعات الكبرى الخصصة في عرض التراث الإسلامي الأندلسي من تاريخ، وبلدان، وآداب، وترجمات، وسياسة، ووزارة، وفتوح، وحروب، ودس، وهزائم، وصفحات ناصعة، وأخرى مخزية، وهو في جملته بالنسبة للأدب الأندلسي كتاب الكتب، وسفر الأسفار »(١).

(١) مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٧٢٥.

## القِهِ مُ الرّابع

# مصادرالتاريخ الابه لأمي

- مصادر المغازي والسير •
- مصادر التاريخ العام •
- مصادر فتوح البلدان •
- مصادر الأمصار الإسلامية
- مصادر الرحالة والجغرافيين
  - مصادر التراجم العامة •

### • مصادر المفازي والسير •

★ كتاب المفازي: تأليف محد بن إسحاق بن يسار المطلبي
 (ت ١٥١هـ).

أول كتاب وصل إلينا كاملاً.

وينقسم الكتاب في الأصل إلى أجزاء ثلاثة: المبتدأ، والمبعث، والمفازي. عالج تاريخ الرسالات قبل الإسلام، وشباب النبي عَلَيْكُ، ونشاطه في مكة، وأخيراً الفترة المدنية(١).

★ كتاب المغازي: تأليف عمد بن عمر الواقدي السهمي الأسلمي
 (٣٠٧هـ).

تحقیق مارسدن جونز، أكسفورد، عام ۱۹۶۲م.

«عنايته الحقيقية بالتاريخ تبدأ بظهور الإسلام، ويتبع في ذلك خطة ثابتة في عرضه المغازي: فيبدأ بذكر عام خروج الغزوة من المدينة، ورجوعها، ويتبعه بأخبار الغزوة، ويتألف العرض في الفصول الطويلة من خبر رئيس واحد، مكون من كثير من

<sup>(</sup>۱) أنظر يوسف هورفتس، المنازي الأولى ومؤلفوها، ترجة حسين نصار، الطبعة الأولى (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلمي، ١٣٦٩ هـ/١٩٤٩م) ص ٨٢٠

الروايات الفردية التي يضيف إليها أخباره الخاصة. ويذكر في النهاية في غالب الأحيان نائب النبي الله على المدينة في غيابه، وبعض الأشعار، والآيات التي تحتوي على إشارات للحادث الذي يعالجه «١٠).

★ السيرة النبوية: تأليف أبي عد عبد الملك بن هشام المعافري الحميري (ت٣١٣هـ).

الطبعة الثانية. حققها وشرحها مصطفى السقا وآخرون. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، عام ١٣٥٥ هـ/١٩٣٦م.

من أشهر كتب السيرة النبوية، وأحسنها، ابتدأها بذكر نسب النبي عَبِّلِيٍّة حتى وفاته، ورثاء الصحابة له صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمد فيها على مغازي محمد بن اسحق بشكل رئيس، وتتميز بسلاسة الأسلوب، واستيعاب الأحداث، ونسبة الروايات، والآراء.

قال في كشف الظنون:

«ثم اعتنى به المتأخرون، فشرح الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي المتوفى سنة ٥٨١ه عزيب السير، وساه (الروض الأنف)، وهو كتاب مفيد معتبر »(٢). حققه طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، عام ١٩٧١.

★ كتاب أخبار الني ﷺ: تأليف أبي عبد الله عمد بن منيع البصرى (ت ٢٣٠هـ).

« بدأه بفصل تمهيدي يتناول تاريخ الأنبياء السابقين ، ويضاف

<sup>(</sup>١) يوسف هورفتس، المغازي الأولى ومؤلفوها،، ص ١١٩، ١٣٦.

 <sup>(</sup>۲) کشف الظنون، ج ۲ ص ۱۰۱۲.

إليها تاريخ أجداد النبي يَلِيَّة، ويلي ذلك عرض قصة طفولته صلى الله عليه وسلم، والأعوام التالية حتى بعثته، يذكر فيه فصلين عن علامات النبوة قبل الوحي، وبعده، ثم يسرد الحوادث منذ أول دعوة الإسلام حتى الهجرة، ويعالج الجزء الثاني غروات النبي عَلِيَّة، وخاتمة سيرة النبي عَلِيَّة في فصول مفصلة »(١).

★ الطبقات الكبرى: تأليف أبي عبد الله محد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ).

أشرف على طبعه إحسان عباس. بيروت: دار بيروت، ودار صادر، عام ١٩٥٨م.

جاء في تقديم الكتاب والتعريف به بأنه:

«عمل ضخم أراده (ابن سعد) ليخدم به السنة، أو علم الحديث، فتحدث فيه عن الرسول عَلَيْكَ، والصحابة، والتابعين إلى عصره، مقتفياً خطى استاذه الواقدي، الذي ألف أيضاً كتاب (الطبقات)، ويبدو أن عمل ابن سعد شمل رواية الواقدي نفسه في السيرة، والتراجم، مضافاً إليها روايات أخذها عن غير الواقدي في السيرة، والتراجم أيضاً. فإذا كتابه صورة أكمل وأوسع؛ لأنه يمثل نشاط الحدثين، والأخباريين، والنسابين في عصره، وفيا قبله. غير أن الواقدي يغلب على من عداه في توجيه كثير من المادة، وإن كنا نجد فصولاً استجدها ابن سعد، فلم يرد فيها ذكر للواقدي إطلاقاً...

<sup>(</sup>١) يوسف هورفتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص ٣٦.

بعد أن عرض ابن سعد في الجزأين الأولين سيرة الرسول المسلمة أضاف فصلاً عن الذين كانوا يفتون بالمدينة على عهد الرسول، ثم أخذ يترجم للصحابة، والتابعين، فشغل بذلك جميع الأجزاء الباقية من كتابه، ما عدا الجزء الأخير الذي خصصه للنساء، وقد راعى في التراجم عنصريين: عنصر الزمان، وعنصر المكان. أما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخرها، وكانت السابقة إلى الإسلام هي المحور الأكبر فيه، سواء اتصلت بالهجرة إلى الحبشة، ثم بموقعة بدر، أو وقتت بما قبل فتح مكة، أو غير ذلك من النقط الزمانية التي وجهت التقسيم في هذا الكتاب...

وبعد هذا تدخل العنصر المكاني، فأخذ يترجم للصحابة ومن بعدهم على حسب الأمصار التي نزلوها، فسمى من كان بمكة، والمدينة، والطائف، واليمن، واليامة، ومن نزل الكوفة، ثم من نزل البصرة، ومن كان موطنه الشام، ومصر، وغيرها...

والطبقة في العادة تساوي جيلاً، أو عشرين سنة، أو عشر سنين، وهي تساوي في كتاب ابن سعد عشرين سنة تقريباً »(١).

★ السيرة النبوية: تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير
 (ت٧٠١هـ):

تحقيق مصطفى عبد الواحد. القاهرة: عيسى البابي الحلبي، عام 1979 م.

يذكر محقق الكتاب طريقة اكتشافه لهذا الكتاب الجليل، ومن ثم إخراجه إلى أيدي القراء في قوله:

<sup>(</sup>١) إحسان عباس، محمد بن سعد وكتاب الطبقات (تقديم الطبقات) ج١، ص ٩، ١٢.

«ولكتابنا هذا الذي نقدمه اليوم قصة:...

فلقد كان الخيط الذي أمسكنا به هو أن ابن كثير ذكر في تفسيره سورة الأحزاب في قصة غزو الخندق: أنه كتب السيرة النبوية مطولة، ومختصرة، حيث يقول: (وهذا كله مقرر مفصل بأدلته، وأحاديثه، وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه، موجزاً وبسيطاً، والحمد لله)، ومعنى ذلك أن كتابه للسيرة النبوية قد عرف طريقه إلى أيدي الناس في عصره، ولكن البحث في ناحية المخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل، ويبدو أنه حينها ألف كتابه الضخم (البداية والنهاية) قد أدمج تلك السيرة فيه، وأن شهرة ذلك الكتاب، وانتشاره في الأنجاء قد جعل الناس يقرأون تلك السيرة فيه، ولم يعد لها كيان مستقل ككتاب، وإذا يقرأون تلك السيرة فيه، ولم يعد لها كيان مستقل ككتاب، وإذا فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه

ومن هنا فقد اتجهت إلى نشر (السيرة النبوية لابن كثير، وهي ذلك القسم الذي أفرده ابن كثير لأخبار العرب في الجاهلية، وسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتاريخ دعوته حتى وفاته... »(١). ويتحدث الحقق عن خصائص هذه السيرة بقوله:

«١ - إن أول ما نلمسه في سيرة ابن كثير أنه اهتم بالرواية بالأسانيد تمشياً مع صبغته الغالبة عليه كإمام محدث، وأكثر مروياته عن الإمام أحمد، والبيهقي، وأبي نعيم، فلم يكتف بنقل ما كتبه أهل

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م) ج١، ص ١٢.

السير، أمثال ابن اسحق، وموسى بن عقبة، ولكنه جمع ما رواه أهل الحديث، وبذلك اكتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا في السيرة.

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عندما يكون المتن غريباً، ليحكم على بعض الأحاديث، وأحياناً يبين درجة الحديث دون أن ينقد السند.

- ٢ ثم نجد ابن كثير ينقل عن بعض كتب السير المفقودة، مثل كتاب موسى بن عقبة، ومثل كتاب الأموي في المغازي، كما ينقل عن بعض شروح السيرة مثل الروض الأنف للسهيلي، والشفا للقاضي عياض.
- وفي مجال الاستشهاد بالشعر لا يهمل ابن كثير هذه الناحية،
   ولكنه لا يتابع ابن هشام في كل مروياته من الشعر، فيختصر
   بعضها، ويهمل البعض الآخر.
- 2 وبالجملة فإن ابن كثير يحرص على جمع كل ما كتب في الموضوع الذي يتناوله، ولكنه لا يدمج الأحاديث، والأخبار بعضها في بعض، بل يحتفظ بكل نقل بطابعه، ومكانه، وكثيراً ما يعوزه الترتيب في النقل، فلا ينسق الأخبار التي ينقلها، حتى تكون وحدة منسجمة، فأحياناً يبدأ بالخبر المطول، ثم يذكر بعده أخباراً تحتوي على جانب من هذا الخبر، أو تكرره.
- ٥ فإذا تتبعنا نقول ابن كثير عن غيره وجدنا فيها ظاهرة عجيبة
   هي: أنه يكاد لا يلتزم نص أي شيء ينقله... فنقوله عن ابن
   إسحاق بالمعنى...
- ٦ فإذا تصفحنا منهج ابن كثير في الروايات رأيناه لا يبالي برواية

كثيرٍ من الأخبار الواهية، وخاصة في أخبار الجاهلية، وهتاف الجان، وقصصه.

ل المطالع المسيرة النبوية لابن كثير يحمد لهذا الرجل جهده الذي قام به، إذ مزج أخبار السيرة بروايات الأحاديث، فسن بذلك نهجاً جديداً، لم يكن من قبله يهتمون به.

وإذ جمع كلّ ما يمكن في هذا الجال فوضع أمام المطالع لكتابه مادةً وافيةً تمكنه من الدراسة، والإحاطة، والاستيفاء.

وقد أعان ابن كثير على ذلك عصره المتأخر، وإحاطته بالأحاديث، وإجادته للروايات، والأخبار »(١).

★ عيون الأثر في فنون المغازي، والشائل، والسير: تأليف أبي الفتح
 ♣د بن عد بن عد بن عبد الله بن عد بن يحيى بن سيد الناس،
 الشافعي (ت٧٣٤هـ).

بيروت: دار الآفاق، عام ١٩٧٧م.

يعد من أمهات السير المعتمدة، وهو كتاب شامل لحياة النبي عَيِّتُ نسبه، وولادته، وحياته في السلم، والحرب، وكل ما يؤثر عنه في ذلك حتى وفاته، ثم اتبع ذلك بذكر أعامه، وعاته، وأزواجه، وأولاده، وحليته، وشمائله، وعبيده، وإمائه، ومواليه، وما يتصل بذلك عا ذكره العلماء.

وقد شرح المؤلف منهجه في عرض السيرة النبوية بقوله: «سالكاً في ذلك ما اقتضاه التاريخ، من إيراد واقعة بعد

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱٤ – ۱۷،

أخرى، إلا ما اقتضاه الترتيب من ضمّ الشيء إلى شكله، ومثله، حاشا ذكر أزواجه، وأولاده عليه السلام، فإني لم أسق ذكرهم على ما اقتضاه التاريخ، بل دخل ذلك كله فيا اتبعت به باب المغازي والسير من باب الحلى، والشمائل، ولم استثن من ذلك إلا ذكر تزويجه عليه السلام خديجة عليه السلام؛ لما وقع في أمرها من أعلام النبوة(١٠)، وهو منهج الحدثين في ذكر الأحاديث بأسانيدها، ثم يتكلم ما احتواه الكتاب إلى جانب الغرض الأصلى فيقول:

«وقد أتحفت الناظر في هذا الكتاب من طرف الأشعار بما يقف الاختيار عنده، ومن نتف الأنساب بما لا يعدو التعريف حده، ومن عوالي الأسانيد بما يستعذب الناهل ورده، ويستنجح الناقل قصده، وأرحته من الإطالة بتكرار ما يتكرر منها »(٢).

وجعل عمدته في هذا الكتاب عالم السيرة النبوية محمد ابن إسحاق:

«وعمدتنا فيما نورده من ذلك على محمد بن إسحاق؛ إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا...».

ومن أجل هذا خص ابن إسحاق، والدفاع عنه، وكذلك بالنسبة لحمد بن عمر بن واقد (الواقدي) أبو عبدالله المديني في مقالين: الأول بعنوان: ذكر الكلام في محمد بن إسحاق والطعن عليه، والثاني: ذكر الأجوبة عا رمي به، ثم اتبع ذلك بالكلام عن مكانة الواقدى العلمية (٦).

<sup>(</sup>١) عيون الأثر، (لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر) ج ١، ص ٦.

<sup>(</sup>r) عيون الأثر، ج ١، ص ٧.

<sup>(</sup>۳) عيون الأثر، ج ١، ص ١٠، ١٣، ١٧.

 ★ سبل الهدى والرشاد في سير خير العباد: تأليف عمد بن يوسف الصالحى الشامى (ت٩٤٢هـ):

تحقيق مصطفى عبد الواحد. مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، عام ١٣٩٢ هـ/١٩٧٢ م.

يعرف المؤلف بكتابه في قوله:

«اقتضبته من أكثر من ثلاثائة كتاب، وتحريت فيه الصواب، ذكرت فيه قطرات من مجار فضائل سيدنا رسول الله على ...، وأعلام أمته، وشمائله، وسيرته، وأفعاله، وأحواله، وتقلباته، إلى أن نقله الله تعالى إلى أعلى جناته، وما أعده له فيها من الإنعام، والتعظيم عليه من الله، أفضل الصلاة وأزكى التنزيل، ولم أذكر فيه شيئاً من الأحاديث الموضوعة، وختمت كل باب بإيضاح ما أشكل فيه، وبعض ما اشتمل عليه من النفائس المستجدات، مع بيان غريب الألفاظ، وضبط المشكلات، والجمع بين الأحاديث التي يظن أنها من المتناقضات »(١).

ثم وضح مصطلحه العلمي في الكتاب، ومصادره، ويذكر في نهاية المقدمة: أن هذا الكتاب هو حصيلة عمره، وأنه أثبت فيه نحو ألف باب، ثم سردها بعناوينها قبل بدئه في مقاصد الكتاب.

يشير محمد أبو الفضل ابراهيم إلى أهمية هذا الكتاب بين كتب السيرة الأخرى بعد عرضه لما سبقه من أعمال علمية في هذا المجال بقوله:

« ... فألف (محمد بن يوسف الصالحي) هذه السيرة الكبرى، والموسوعة العظمى، جمع فيها أطراف السيرة في كل جوانبها، وألم

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱.

بشتيت فوائدها، ومنثور مسائلها، ومتشعب نواحيها، ولم يدع في هذا الشأن آبدة إلا قيدها، ولا شاردة إلا ردها إليه، وحكى فيها جميع أقوال من قبله... »(١).

★ إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون: تأليف على بن برهان السدين إبراهمي بن أحمد بن عمل بن عمر الحلمي الشافعي (ت١٠٤٤هـ).

مصر: المكتبة التجارية، عام ١٩٦٣م.

ملخص واف لكتابين من أهم كتب السيرة، وأوفاها وها: عيون الأثر لأبي الفتح بن سيد الناس، والسيرة النبوية لشمس الدين محمد ابن يوسف الصالحي الشامي. ودعاه إلى تلخيصها أن مؤلف عيون الأثر أطال بذكر الإسناد، وسيرة الشمس الشامي أتى فيها بما هو أسماع ذوي الأفهام كالمعادات، وخرج منها بسيرة جمعت محاسن الكتابين وهو ما يذكره بقوله:

« فلم رأيت السيرتين المذكورتين على الوجه الذي لا يكاد ينظر لما اشتملتا عليه، عن لي أن ألخص من تينك السيرتين أغوذجاً لطيفاً ، يروق للأحداق، ويحلو للأذواق، يقرأ مع ما أضمه إليه بين يدي المشايخ على غاية الانسجام، ونهاية الانتظام...، وقد يسر الله تعالى ذلك على أسلوب لطيف، ومسلك شريف، لا تمله الأسماع، ولا تنفر منه الطباع »(٢) ثم بين بعد ذلك اصطلاحه، وإشارته في نقله عن هذين الكتابين، واتخذ من عيون الأثر أصلاً لسيرته، وهو ما عناه في عرضه به (الأصل)، وخم الكتاب ببعض القصائد النبوية.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ز.

<sup>(</sup>٢) إنسان العيون، (مصر: المكتبة التجارية) ج١، ص ٣.

وما من شك أن ما دوّن هنا من مصادر السيرة النبوية، والمغازي، والسير، هو نزر يسير جداً، فالمؤلفات في السيرة النبوية كثيرة جداً، تمتد امتداد الزمان، والمكان للأمة الإسلامية عبر التاريخ، وقد اهتم بعض الأساتذة الباحثين في العصر الحاضر بعمل دراسة، وعرض بيبلوجرافي للمؤلفات، والدراسات، والبحوث، والمقالات لكل ما يتصل بالسيرة النبوية الشريفة، قديماً، وحديثاً، ومن أهم هذه الأعمال:

★ مراجع مختارة عن حياة رسول الله على تأليف محد ماهر حمادة.
 الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

يعرض المؤلف في هذا الكتاب الدراسات الحديثة والقديمة المطبوعة في اللغة العربية، والانجليزية، والفرنسية سواء كانت مؤلفات، أو بحوثاً، أو مقالات لكل ما له علاقة بالسيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وقد أبان المؤلف في مقدمة الكتاب - بإسهاب - الباعث على هذا التأليف، وجوانب اهتامه فيه، وأقسامه، والطريقة التي سلكها في عرض مادته، أما بالنسبة للباعث له على هذا التأليف في هذا الموضوع بخاصة فيقول:

«... إن الدارس لا يفوته أن يلاحظ أن أغلب الرجال العظام جمعت أعالهم، وشرحت، وصنفت، وقدمت للدارسين بشكل جيد جداً. وهذا ما حدث من أجل رسول الله عَيِّكَة ، فقد جمعت أقواله وأحاديثه، ودرست، وصنفت، وشرحت، وحفظت بشكل ليس له مثيل، وكذلك الحال فيا يتعلق بحياته، وسيرته العطرة، وشمائله... كما وأن ما كتب عنه عليه السلام غزير جداً، متنوع جداً، وخصب جداً، وهو موضوع خصب للدراسة. ولكن لم يحدث أن جمع ما ألف، وكتب عن الرسول

الكريم، في الشرق والغرب، ونظم، وصنف، وعلى عليه، وقدم للباحثين، وبكلمة أخرى ليس هناك ببليوغرافية ناظمة لما ألف عن رسول الله، وكتب عنه، سواء في اللغة العربية أو في غيرها من اللغات، هذا مع العلم، أن أغلب عظاء العالم قيض لهم من فعل هذا بمؤلفاتهم، وبما كتب عنهم، وهيهات أن يصل أي منهم إلى مقام يداني مقام رسول الله. ولذلك فإن المؤلف قد عزم على سد هذه الثغرة في حقل الدراسات الببليوغرافية، وقام بهذه الدراسة، وبهذا الجمع الببليوغرافي، على الرغم من الصعوبات الهائلة التي واجهته، وتواجه كل من يتصدى للقيام. بمثل هذا العمل...».

#### ويوضح بالنسبة لتقسيم الكتاب، وطبيعة كل قسم قائلاً:

«والواقع أن هذه الدراسة الببليوغرافية تتألف من قسمين متكافئين متكاملين يكمل أحدها الآخر. فقد حاولت في القسم الأول من هذه الدراسة أن أقوم باستعراض شامل، ودراسة منهجية لكيفية كتابة وتدوين سيرة رسول الله من أقدم العصور الإسلامية حتى أيامنا هذه في الشرق والغرب. وقد ركزت هذه الدراسة على العالم العربي وعلى العالم الغربي؛ لأنهاأكثر أهمية من غيرها في هذا الجال، ولأن التطرق إلى غير هذين الميدانين يحتاج إلى التزود بعرفة لغات لا يعرفها المؤلف. وأما القسم الثاني فهو دراسة بليوغرافية لما كتب عن رسول الله بأغلب اللغات المعروفة، وان ببليوغرافية لما كتب عن رسول الله بأغلب اللغات المعروفة، وان كان التركيز قد وضع على اللغات العربية، والانكليزية، والفرنسية. وقد أوردنا اسم مؤلف الكتاب، وعنوان الكتاب، والمعلومات الأخرى المتعلقة بذلك العمل، ثم بعد ذلك نتبعه بشيء من الشرح، والتعليق، والتعليق، الأعال الأكثر أهمية، أما الأعال الأكثر أهمية، أما الأعال الأقل أهمية، أو التي لم يتح للمؤلف الاطلاع عليها، فقد

تركت بدون تعليق. وقد درس المؤلف هذه المادة الببليوغرافية، ونظمها، وأوجد لها تصنيفاً معيناً سنعود للحديث عنه بعد فترة.

أما القسم الثاني من الكتاب وهو عبارة عن لائحة ببليوغرافية مصنفة لما كتب وألف عن رسول الله من كتب، أو مقالات، أو فصول في أغلب اللغات الحية. وتتألف هذه اللائحة من قسمين: الأول قسم عام يرتب في نسق هجائي واحد حسب اسم المؤلف جميع الأعمال الباحثة في حياة رسول الله بشكل عام. والثاني قسم مصنف حسب الموضوعات رتب على الطراز السابق ضمن الموضوعات المختلفة التي رتب ألفبائيا مثل الإدارة، والأدب، والشمائل...».

ثم يبين المادة العلمية التي هي محل اهتامه بالتحديد، ويخص منها المطبوع المنشور قائلاً:

«ولقد ركز المؤلف انتباهه واهتامه في الأشياء المطبوعة المنشورة التي ألفت في الأصل كترجة لحياة الرسول، وسرد لسيرته، وهي الكتب التي تحوي أخباراً تتعلق بحياة الرسول، ونشاطاته في مختلف المجالات؛ لأن حقل اهتامه هو في السير، والتراجم، لا في المصادر التي تستقي منها هذه السير معلوماتها، ولذلك فقد استثنينا أولا الخطوطات على اختلاف أنواعها، كما استثنينا القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة من دراستنا الببليوغرافية هذه، ولم نضمنها أيا من هذه المواد؛ لأنها مصادر لدراسة سيرة الرسول، ومع ذلك فقد ظل الحقل واسعاً كل الاتساع، ولذلك بذلنا جهوداً أخرى لتضييقه، وحصره. فباعتبار الرسول الكريم شخصاً عظياً، ومن أعظم عظاء الإنسانية لدى غير المسلمين، وباعتباره أعظم خلق الله لدى المسلمين، وباعتباره أعظم خلق الله لدى المسلمين، وباعتباره أعظم خلق الله لدى فيد أعداد كبيرة من مختلف القوميات، وتتكلم لغات مختلفة كل

الاختلاف، نجد الرسول الكريم والكتابة في سيرته موضوعاً خصباً كل الخصوبة للكتابة، والتأليف عنه، ولسرد سيرته، سواء من قبل أعدائه المبغضين، أو من قبل المسلمين، وقد بدأ هذا بعني، بكلمة الرسول الكريم وظهور الإسلام، وانتشار مبادئه. وهذا يعني، بكلمة أخرى، وجود سير وتراجم لرسول الله في لغات كثيرة جداً، كتبها مؤلفون مختلفون كل الاختلاف في منازعهم، وعقائدهم، ودوافعهم، وهذا يجعل مهمة الاصطفاء والانتقاء أكثر تعقيداً. ومع ذلك فقد بذل المؤلف جهده في سبيل جع أغلب الكتب التي خصصت كلياً لحياة الرسول، أو على الأقل خصص قسم هام منها لدراسة حياته...»

وينبه المؤلف في نهاية المقدمة بأن ما يقدمه ويعرضه في الكتاب من المقالات المنشورة هو انتقائي، وما كان ليسعه إلا هذا أمام الكم الهائل منها في اللغة العربية، واللغات الأخرى الحية فإن «الانتقاء كان ضرورياً بالنسبة للمقالات المنشورة في الصحف، والجلات، وبالنسبة للفصول الموجودة في الكتب. وقد ركز المؤلف اهتامه على انتقاء أعال نشرت في اللغتين العربية، والانكاليزية، ومن ثم الفرنسية، وذلك أكثر من باقى اللغات. كذلك أخرج المؤلف من لائحته هذه جميع المواد التي نشرت في الجرائد اليومية، أو في الصحف، والمجلات الأسبوعية، وإنما يبدأ الانتقاء من الصحف، والمجلات الشهرية. وقد واجهت المؤلف صعوبات جمة أثناء جمعه المادة اللازمة، فبجانب صعوبات البحث والجمع وصعوبات اللغات، هناك صعوبات لا يكن التغلب عليها، ففي كثير من الحالات لم يستطع المؤلف الوصول إلى المواد نفسها، وإنما أمكنه الحصول على معلومات عنها، وفي حالات أخرى لم يستطع الحصول على معلومات ببليوغرافية كاملة من أجل كثير من الكتب، وهكذا فإن عدداً من

الكتب ينقصها ذكر اسم الناشر،أو مكان النشر،أو تاريخه. ولكن أغلب الكتب المهمة زودت بهذه المعلومات »(١).

مصادر السيرة النبوية وتقويها: تأليف فارق حمادة.

الطبعة الثانية. الدار البيضاء: دار الثقافة، عام ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.

ذكر في البداية بعض الأسباب لضرورة التعريف بالمدونات التي تهتم بالسيرة النبوية الشريفة في الوقت الحاضر، حيث يتعرض الفكر الإسلامي برموزه العظيمة، وتاريخه إلى مسخ، وتشويه، ومؤامرات، وطعون مغرضة لتنال من مكانته، وتقلل من قيمته، وشعوراً منه بالمسؤولية الدينية والتاريخية رأى أنه يتوجب «على الباحثين المسلمين، والمخلصين الغيورين أن يقدموا صورة كاملة صحيحة لسيرة النبي التيلية، وتترجم إلى جميع لغات العالم...» واستشعاراً منه بهذا الواجب قدم هذه الدراسة، وبين من أهتم بمصادر السيرة النبوية من العلماء والمفكرين في العصر الحاضر، ومنهجه في التعريف بها. ثم انتهى إلى ذكر خصائص هذا العمل الذي يقدمه للدارسين والباحثين.

بدأ هذه الدراسة بتمهيد عن أهمية السيرة النبوية الشريفة. وقسم بعد هذا مصادرها إلى قسمين رئيسين.

أ – مصادر أصلية: وهي الكتب الأولى،وما قاربها.

ب - مصادر فرعية: وهي التي أخذت من المصادر الأولى، وعولت عليها، واقتصر عمل مؤلفيها على الجمع والتنسيق، والتعليق، والشرح، وبيان الغامض... وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) ص ۹، ۱۰، ۱۶، ۱۵، ۱۹، ۱۳.

ووضح أنه سيركز الدراسة على المصادر الأولى، وهي التي سيتناولها بالتحليل، ولن يعطي المصادر الفرعية إلا قليلاً من اهتامه فيستعرض منها ما ألفها علماء أعلام، ورضي عنها جهور المسلمين، وتركت أثراً نافعاً.

وقسم المصادر إلى ثمانية أنواع حسب الترتيب التالي:

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ كتب الحديث.
- ٣ كتب الشائل.
- ٤ كتب الدلائل،
- ٥ كتب المغازي والسير.
- ٦ كتب ألفت في تاريخ الحرمين.
  - ٧ كتب التاريخ العام.
  - ٨ كتب الأدب واللغة.

ثم استعرض بعد هذا المصادر الفرعية، وانتهى إلى استعراض أهم الكتب المعاصرة.

وهو في كل ما سبق يهتم بتوضيح القيمة العلمية وأهمية الكتاب، فيقومه تقوياً علمياً مفيداً.

## • من مصادر التاريخ العام •

★ كتاب المعارف: تأليف عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 (٣٢٧٦ هـ).

تحقيق محمد اسماعيل عبد الله الصاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، عام ١٩٧٠م.

«موجز في تاريخ الخليقة، والرسل، والعرب في الجاهلية، والسيرة النبوية، والفتوح، والمغازي، وأخبار الصحابة، والتابعين، والعرب والعجم »(١).

ولابن قتيبة أيضاً:

خ كتاب الإمامة، والسياسة.

تحقيق طه محمد الزيني. القاهرة: مؤسسة الحلبي، عام ١٩٦٧م. «موضوعه الخلافة، وتاريخها، وشروطها، وتطورها حتى عصر الأمين والمأمون ». وله أيضاً:

<sup>(</sup>۱) سيدة اساعيل كاشف، مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه، (مصر: الطبعة الثانية)، ص ٣٣.

#### \* كتاب عيون الأخبار.

القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، عام ١٩٦٤ م.

« وفيه فصول مهمة مثل كتاب السلطان ، وكتاب الحرب ، وكتاب العلم ، والعلم » (١) .

 ★ أنساب الأشراف: تأليف أحمد بن يحيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى (ت ٢٧٩ هـ):

تحقيق محمد حميد الله. مراجعة صلاح الدين المنجد، القاهرة: دار المعارف، عام ١٩٥٩م.

قدم محقق الكتاب محمد حميد الله بدراسة شاملة مفيدة للكتاب، نقتبس بعض فقراتها تعريفاً بالكتاب، ومنهج المؤلف.

جاء في عنوان الكتاب كلمة (الأشراف) وهي جمع شريف «يطلق الشريف في اللغة على الرجل الماجد، أو من هو كريم الآباء، ثم أطلق لقب الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الله على

«والبلاذري لم يرد بعنوان كتابه (أنساب الأشراف) أن يترجم لآل البيت، وذلك واضح مما اشتمل عليه الكتاب من تراجم، وأنساب، وما كان متعارفاً له في عهده، وقبله من معنى الشريف في اللغة ... ».

«إن الكتاب يتناول أنساب العرب، ويشرحها، ويتناول الأخبار، ويستقصي في ذلك، فهو من جهة يعد كتاب أنساب، ومن جهة أخرى يعد كتاب أخبار، وتاريخ ».

<sup>(</sup>١) سيدة اسماعيل كاشف، مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه، ص ٣٣.

«ليست للمؤلف مقدمة في أول الكتاب ترينا ما كان يريد...، لكنه وضع مقدمة صغيرة، لا شأن لها بمنهج الكتاب، وإنما بين السبب في عدم إعرابه للأعلام...».

ثم يذكر المحقق موضوعات الكتاب، وطريقته بقوله:

«بدأ الكتاب بذكر نسب نوح عليه السلام، ثم تكلم عن العرب، ونزل إلى عدنان، الذي هو رأس عمود نسب الرسول، وظل ينزل إلى أجداد النبي واحداً، واحداً، ذاكراً ما يتصل بكل جدّ على حدة، ذاكراً أبناءه باختصار، حتى وصل إلى مولد الرسول عَيْنَا في ص ١٤ الجلد الأول، واستغرقت الصفحات في سيرته ٢٣٧ صفحة، ثم تكلم عن أمر السقيفة، وبدأ بعد ذلك يصعد في نسب الرسول مرة أخرى، فتناول أبناء الجد الأول عبد المطلب واحداً، واحداً، فبنيهم، وبني أبنائهم، ومن نزل، مستوفياً ما شاء من الأخبار، والروايات، ثم صعد إلى أبناء الجد الثاني هاشم، ونجده ينتهي من بني هاشم بن عبد مناف في الجلد الرابع، ويبدأ ببني عبد شمس ابن عبد مناف.

وهكذا يظل متتبعاً عمود النسب، حتى يصل إلى النضر الذي يسمى قريشاً، فينتهي من نسب قريش في الجلد العاشر فيقول: انقضى نسب قريش ، بسم الله الرحن الرحم: نسب بني كنانة ابن خزيمة بن مدركة ، وفي الجلد ١٠٧٨ من نسب ولد إياس ابن مضر...

ثم ينزل متتبعاً نسل قيس، حتى يصل إلى ثقيف في ص ١٢٠٠، ويترجم لبعض رجال ثقيف. ويبدو أنه توفي قبل أن ينتهي من بقية قبائل قيس.

ولا ندري الكان في منهجه أن يترجم لقبائل ربيعة، والقبائل

اليمنية، أم أنه كان يريد الاقتصار على المضريين؟.

ومع أن الكتاب خاص بالعرب نجده عند ذكر الخلفاء يتكلم على ما كان في عهدهم من رجالات، وثائرين، ولو لم يكونوا عرباً مثل أبي مسلم الخراساني، وابن المقفع...».

« وأنساب الأشراف ككل الكتب ذات الاسانيد يذكر الخبر برواياته الختلفة. ويعقد تراجم مطولة لبعض الأعلام الذين اشتهروا من حكام، وعلماء، وأدباء.. ».

« وقد عني البلاذري بذكر الخوارج عناية كبرى، فلم يترك خليفة أموياً يترجم له إلا بعد أن يعنون بما يأتي (الخوارج في عهده)، وهذا بخلاف ما ذكره في خلافة علي بن أبي طالب.

والكتاب يختلف عن كتب التاريخ، فهو لا يسوق الحوادث على تسلسل الأعوام، ولا يتتبع تسلسل الحكام. ويختلف عن كتب الأنساب، فلا يسرد النسب موجزاً، ولم يقتصر في ترجمته للحاكمين على مبدأ حياتهم، ومنتهاها باختصار، بل هو صاحب طريقة، وأسلوب يختلف عن كلّ ذلك. إنه يجمع بين التاريخ، والتراجم، والأدب، وتشابك الأنساب »(١).

★ الأخبار الطوال: تأليف أبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري
 (٣٢٨هـ).

تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، عام ١٩٦٠م،

<sup>(</sup>۱) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الله (مصر: معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف) ج ۱، ص ۱۸-۲۸.

من أهم المصادر التاريخية الأولى وأوفاها في سرد حوادث الحياة المعيشية، والسياسية، والحربية عند الفرس، وفي الإبانة عن الأحداث الدقيقة في الدولة الإسلامية، من بعد ظهور الإسلام، إلى آخر عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله أبي إسحق محمد بن هارون الرشيد (٣٢٧٠هـ).

والكتاب يكشف إلى حدّ بعيدٍ على ابتكر الإسلام، وأبدع في الحرب، والإدارة، والسياسة.

وتبدو القيمة التاريخية للكتاب في أن مؤلفه قد عاصر بعضاً من حوادثه، وأنه دون في كتابه تفاصيل ما شاهد، ورأى.

جاء في الصفحة الأولى من الكتاب بيان ما تضمنه، وحواه من تاريخ، وأحداث بقوله:

«فيه ذكر ملوك الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى انقضاء ملك يزدجرد بن شهريار ابن كسرى أبرويز، وذكر من ملك من ملوك قحطان، وملوك الروم، وملوك الترك في كل عصر وأوان، وذكر الأثمة، والخلفاء، والحروب التي كانت... مختصراً من السير، مقتصراً عن الإطالة ».

★ تاريخ اليعقوبي: تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن
 واضح، المعروف باليعقوبي (ت٢٨٤هـ).

تحقيق محمد صادق بحر العلوم. النجف: المطبعة الحيدرية، عام ١٩٦٤ م.

قسم كتابه إلى قسمين رئيسين الأول: في التاريخ القديم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى أيام العرب، قبل مولد خاتم الأنبياء محد علية. وقد تكلم فيه باختصار عن ابتداء كون الدنيا،

وأخبار الأوائل من الأمم المتقدمة، والمالك المفترقة، ويوضح منهجه في الجمع بين الروايات المختلفة، والأقوال المتضاربة بقوله:

«ولم نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه، ونتكلف منه ما قد سبقنا إليه غيرنا، لكنا قد ذهبنا إلى جمع المقالات، والروايات؛ لأنا قد وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم، وأخبارهم في السنين، والأعيال، وزاد بعضهم، ونقص بعض، فأردنا أن نجمع ما انتهى إلينا عا جاء به كل امرىء منهم؛ لأن الواحد لا يحيط بكل العلم..».

ثم ابتدأ القسم الثاني بمولد خاتم الأنبياء محمد عَلَيْكُ ، حتى أيام أحمد المعتمد على الله عام ٢٥٩ هـ.

يذكر منهجه في ذكر الأحداث لهذه الفترة التاريخية بقوله:

« وابتدىء كتابنا هذا (القسم الثاني) من مولد رسول الله وخبره في حال بعد حال، ووقت بعد وقت، إلى أن قبضه الله إليه، وأخبار الخلفاء بعده، وسيرة خليفة بعد خليفة، وفتوحه، وما كان منه، وعمل به في أيامه، وسنى ولايته..».

ثم ذكر مصادره التي اعتمد عليها، وينهي المقدمة بقوله: «وجعلناه كتاباً مختصراً، حذفنا منه الاشعار، وتطويل الأخبار...

كل مصر من المدن والأقاليم، والطساسييج، ومن يسكنه، ويغلب عليه، ويترأس فيه من قبائل العرب، وأجناس العجم، ومسافة ما بين البلد، والبلد، والمصر، والمصر، ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام، وتاريخ ذلك في سنته، وأوقاته، ومبلغ خراجه، وسهله، وجبله، وبره، وبحره، وهوائه، في شدة حره، وبرده، ومياهه، وشربه ».

بدأ حديثه ببغداد وبرر هذا؛ لأنها وسط الدنيا، وسرة الأرض.

★ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): تأليف أبي جعفر محدابن
 جرير الطبري (ت٣١٠هـ).

الطبعة الثانية: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهم، مصر: دار المعارف، عام ١٩٧٠م.

يعد مدونة تاريخية ، حافلة ، ذات قيمة علمية كبيرة في مجالها ، يتحدث محقق الكتاب محمد أبو الفضل ابراهيم عن أهميته العلمية بقوله:

«وكتابه المسمى تاريخ الرسل والملوك، أو تاريخ الأمم والملوك، يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب، أقامه على منهج مرسوم، وساقه في طريق استقرائي شامل، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة، والأمانة، والإتقان، أكمل ما قام به المؤرخون قبله كاليعقوبي، والبلاذري، والواقدي، وابن سعد، ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي، وابن مسكوبه، وابن الأثير، وابن خلدون.... وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث، والتفسير، واللغة، والأدب، والسير، والمغازي، وتاريخ الأحداث، والرجال، ونصوص الشعر، والخطب، والعهود، ونسق بينها تنسيقاً مناسباً، وعرضها عرضاً رائعاً رائعاً، ناسباً كل رواية إلى صاحبها، وكل رأي إلى قائله، كا أنه أودع هذا الكتاب فصولاً صالحة، ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب»(۱).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري، تحقيق محد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، (مصر: دار المعارف)، ج١، ص ٢١.

وفي توضيح منهج الطبري في عرض الأحداث التاريخية يقول المحقق:

«والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدثين، بأن يذكر الحوادث مروية بمقدار ما عنده من الطرق، ويذكر السند حتى يتصل بصاحبه. لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان. وهذه الطريقة هي التي سلكها في معظم الكتاب. وفيا عدا ذلك ينقل من الكتب، فيصرح باسم الكتاب أحياناً، أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحياناً... »(١).

«بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان، وأنه أول ما خلق بعد ذلك القلم، وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً، على ما وردت بذلك الآثار، ثم ذكر آدم، وما كان بعده من أخبار الأنبياء، والرسل على ترتيب ذكرهم في التوراة. متعرضاً للحوادث التي وقعت في زمانهم، مفسراً ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم، وملوك الفرس على الخصوص، مع ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء، حتى مبعث الرسول عليه السلام.

أما القسم الإسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة ثلاثائة واثنتين، وذكر في كلّ سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة، والأيام المشهورة، وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين، أو يشير إليها بالإجال، ثم يذكرها في الموضع الملائم...»(٢).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲٤، ص ۲۳.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ۲۶، ص ۲۳.

★ مروج الذهب ومعادن الجوهر: تأليف أبي الحسن على بن الحسين
 ابن على المسعودي (ت٣٤٦هـ).

تحقيق يوسف أسعد داغر. بيروت: دار الأندلس عام ١٩٦٥م.

يعد هذا الكتاب خلاصة مختارة من كتابين ألفها قبل هذا الكتاب ها: كتاب أخبار الزمان، والأوسط في التاريخ، ابتدأ الثاني من حيث انتهى الأول، فأودع في هذا الكتاب «لمع ما في ذينك الكتابين، مما ضمناها، وغير ذلك من أنواع العلوم، وأخبار الأمم الماضية، والأعصار الخالية مما لم يتقدم ذكره فيها »(١).

ويوضح المؤلف في المقدمة أهمية الكتاب بما أودعه فيه من الفوائد، والعلوم، فكان حرياً بهذا العنوان في قوله:

«وقد وسمت كتابي هذا بكتاب (مروج الذهب، ومعادن الجوهر) لنفاسة ما حواه، وعظيم خطر ما استولى عليه من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السالفة في معناه، وغرر مؤلفاتنا في مغزاه، وجعلته تحفة للأشراف من الملوك، وأهل الدرايات. لما قد ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة إليه، وتنازع النفوس إلى علمه من درايات ما سلف وغبر في الزمان، وجعلته منبها على أغراض ما سلف من كتبنا، ومشتملاً على جوامع يحسن بالأديب العاقل معرفتها، ولا يعذر في التغافل عنها، ولم نترك نوعاً من العلوم، ولا فناً من الأخبار، ولا طريقة من الآثار، إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلاً، أو ذكرناه بجملاً، أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات، أو لوحنا إليه بفحوى العبارات »(٢).

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية (مصر: مطبعة السعادة، ١٣٦٧هـ/١٩٤٨م)، ج ۱، ص ١٠٠

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ۱۸.

وفي الباب الثاني من الكتاب ذكر ما اشتمل عليه من الأبواب، بدأ الكتاب بد(ذكر المبدأ، وشأن الخليقة، وذرء البرية من آدم إلى ابراهيم عليها الصلاة والسلام).

وختمه بذكر خلافة المطيع العباسي، ثم تعرض إلى «ذكر جامع التاريخ الثاني من الهجرة إلى هذا الوقت »،وهو جادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثائة، وهو تاريخ فراغه من الكتاب، وذكر في هذا الكتاب جميع ما أثبته المنجمون في كتب زيجات النجوم من الهجرة إلى وقنه، ليكون الكتاب أجمع لمعرفة تباين أصحاب التواريخ من الأخباريين، والمنجمين، وما اتفقوا عليه من ذلك.

ثم أعقب هذا بذكر من حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة خس وثلاثين وثلاثائة، وهو آخر الكتاب. ومنهجه هو عرض الأحداث التاريخية حسب تسلسلها التاريخي. وعدد ما اشتمل عليه الكتاب مائة واثنان وثلاثون باباً.

وللمؤلف كتب أخرى في التاريخ وهي:

 ★ كتاب أخبار الزمان، ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الغابرة، والمالك الدائرة:

وهو كبير طويل مثل اسمه يقع في ٣٠ مجلداً، وقد أكثر المسعودي من الإشارة إليه في مروج الذهب، إذا اختصر الكلام في باب قال: «وقد فصلنا ذلك في كتابنا أخبار الزمان »، لكن هذا الكتاب ضائع إلى الآن، وليس منه إلا الجزء الأول في مكتبة فيينا.

★ كتاب الأوسط: هو وسط بين الكتابين المتقدمين، وقد ضاع أيضاً،
 ولكن في مكتبة أكسفورد نسخة يظنون أنها هو، ويظن بعض

الباحثين أنه وقف على شيء منه في بعض مكاتب دمشق.

#### خ كتاب التنبيه والإشراف:

القاهرة مطبعة النهضة، عام ١٩٣٨م.

أودعه لمعا من ذكر الأفلاك، وهيئاتها، والنجوم، وتأثيراتها، والعناصر، وتراكيبها، وأقسام الأزمنة، وفصول السنة، ومنازلها، والرياح، ومهامها، والأرض، وشكلها، ومساحتها، والنواحي، والآفاق وتأثيرها في السكان، وحدود الأقاليم السبعة، والعروض، والأطوال، ومصاب الأنهار، وذكر الأمم السبع القديمة، ولغاتها، ومساكنها، ثم ملوك الفرس على طبقاتهم، والروم وأخبارهم، وجوامع تواريخ العالم، والأنبياء، ومعرفة السنين القمرية، والشمسية، وسيرة النبي الله وظهور الإسلام، وسير الخلفاء، وأعالهم، ومناقبهم إلى سنة ٣٤٥ه، وفيه أشياء كثيرة لا توجد في غيره من كتب التاريخ،

وقد طبع في ليدن عام ١٩٨٤م في جلة المكتبة الجغرافية، في مده صفحة (١).

★ تجارب الأمم: تأليف أحمد بن عمد بن يعقوب مسكويه، أبو على
 (ت٤٢١هـ).

المجد الثاني. باعتناء أمدروز، وفرج الله الكردي. القاهرة: مطبعة شركة التمدن الصناعية عام ١٩١٦م.

«يعد هذا الكتاب مصدراً جديراً بالثقة في أغلب الأحيان؛ لأن ابن مسكويه اعتمد على الطبري إلى درجة كبيرة في الحوادث

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۸.

التي لم يدركها، ثم كان بعد ذلك متصلاً بأكبر الشخصيات في عصره، قادراً على جمع المعلومات من مصادرها الصادقة، وفضلاً عن ذلك فإنه لم يكن كاتباً مؤرخاً فحسب، بل كان فيلسوفاً، وطبيباً، وخبيراً بأحوال الحروب، والسياسة بما يجعل أحكامه صادقة، لا سيا وأنه كان عادلاً فيها »(١).

★ المنتظم في تاريخ الأمم: تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت٩٩٥ هـ).

بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٧٠م،

بدأه «من الهجرة إلى خلافة المستضيء على ترتيب السنين، وهو تاريخ كبير فيه نبذة من الفوائد الحديثية، وتراجم الملوك والأعيان »(٢).

★ الكامل في التاريخ: تأليف عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم
 ځد بن ځد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن
 الأثير (ت ٦٣٠هـ).

صحح أصوله عبد الوهاب النجار. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، عام ١٣٥٧ هـ/١٩٣٨م.

تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق، والغرب، وما بينها، بدأه منذ أول الزمان إلى آخر سنة ثمان وعشرين وستائة. وضح منهجه بقوله:

« ذكرت في كل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها ، فأما

<sup>(</sup>١) سيدة إسماعيل كاشف، مصادر التاريخي الإسلامي، ص ٣٦.

۲) کشف الظنون، ج۱، ص ۱۸۵۰.

الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة فأقول: ذكر عدة حوادث، وإذا ذكرت بعض من نبغ وملك قطراً من البلاد، ولم تطل أيامه، فإني أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره. لأنه إذا تفرق خبره لم يعرف للجهل به، وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهوري العلماء، والأعيان، والفضلاء ».

★ الختصر في أخبار البشر: تأليف عهاد الدين أبي الفداء اسهاعيل ابن
 على بن عجود (٧٣٢هـ).

بيروت: دار البحار، عام ١٩٦١م.

أورد في كتابه هذا شيئاً من التواريخ القديمة ، والإسلامية ، وهو كتاب مختصر عن مطولات ومدونات كتب التاريخ الإسلامي حتى زمن المؤلف، ذكر في المقدمة أنه ألفه ليكون تذكرة تغنيه عن مراجعة الكتب المطولة ، ثم ذكر مصادره لهذا الكتب.

قدم المؤلف كتابه بمقدمة تتضمن ثلاثة أمور:

الأمر الأول: اختلاف المؤرخين بالنسبة للتواريخ القدية.

الأمر الثاني: في معرفة نسخ التوراة.

الأمر الثالث: ابتكر جدولاً يتعرف به ما بين التواريخ المشهورة من المدد.

بدأ الكتاب بالفصل الأول: في عمود التواريخ القديمة، وذكر الأنبياء على الترتيب. أما التواريخ الإسلامية فرتبها على السنين حسب تأليف الكامل لابن الأثير.

★ تاريخ الإسلام: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عجد بن أحمد ابن
 عثان بن قاياز بن عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨هـ).

الطبعة الثانية. المجلد الثامن عشر. حققه بشار عواد. مصر: عيسى البابي الحلبي، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.

«اشتهر الذهبي بكتابه العظيم (تاريخ الإسلام) شهرة واسعة، ونال من أجله صيتاً ذائعاً، ولا غرابة في ذلك لما تميز به هذا الكتاب من ميزات عظيمة؛ إذ هو أضخم مؤلفات الذهبي الكثيرة، وأوسع التواريخ العامة حتى عصره، تناول تاريخ الإسلام من بدء الهجرة النبوية حتى سنة ٧٠٠ هـ، فحصر مادة ضخمة في نطاقه الزمني الممتد عبر سبعة قرون كاملة، وفي نطاقه المكاني الشامل لجميع الرقعة الواسعة التي امتد إليها الإسلام من الأندلس غرباً إلى أقصى الشرق، وقد شمل الحوادث الرئيسة التي مرت بها الجاعة الإسلامية منذ هجرة النبي يَرْكِيُّكُم، وتعاقب الأحداث والدول في شتى أنحاء العالم الإسلامي، حتى نهاية القرن السابع الهجري. كما تضمن تراجم الشهورين في كل ناحية من نواحي الحياة، ولم يقتصر على فئة معينة منهم، وفي هذا الجال أعنى التراجم تظهر عظمة كتاب الذهبي في العدد العديد، والشمول الفريد،الذي أقدره بأربعين ألف ترجمة، وهو مما لا نجده في كتاب آخر من كتب من سبقه،أو جاء بعده..

وضع خطة عامة للكتاب، قسمه بوجهها إلى وحدات زمنية أمدها عشر سنوات، أطلق عليها لفظ (الطبقة)، ورتب الحوادث حسب السنوات.. »(١).

<sup>(</sup>۱) بشار عواد معروف، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام، الطبعة الأولى، (مصر مطبعة عيسى البابي الحلمي وشركاه، ۱۹۷۷م)، ص ۱۱، ۲۷۹.

\* مرآة الجنان وعبرة اليقظان: تأليف أبي محمد عبد الله بن أسعد ابن على بن سليان اليافعي، المني، المكي (ت٧٦٨هـ).

القاهرة: المطبعة الوهبية، عام ١٣٨٦ هـ/١٩٦٧م.

كتاب ملخص من مصادر تاريخية، ودينية عديدة ذكرها في مقدمة الكتاب. أرخ فيه للأحداث، والأعيان حسب السنين، بدأه بالسنة الأولى للهجرة، وختمه بنهاية سنة خسين وسبعائة من الهجرة.

تكلم في الكتاب أيضاً عن غزوات النبي عَلَيْكُ ، وشيء من شائله ، ومعجزاته ، ومناقب أصحابه ، وأموره ، وأمور الخلفاء ، والملوك ، وحدوثها في أي الأزمان .

وقد جاء في خاتمة الكتاب قوله:

«تناهي تاريخي الذي انتقيت معظمه من تاريخ الذهبي، وابن خلكان، حاذفاً التطويل الممل للإنسان، وما يكره ذكره للمتدين، وهو الخلاعة، والجون المستقبحان، فجاء متوسطاً بين الاختصار والإطناب..».

★ البداية والنهاية في التاريخ: تأليف أبي الفدا اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، المعروف بابن كثير (ت٧٧٤ هـ):

بيروت: مكتبة المعارف بالاشتراك مع مكتبة الفلاح بالرياض، عام ١٩٦٧م.

رسم في مقدمته الموضوعات، والمراحل التاريخية التي سيتولى عرضها، وقد أجملها في قوله:

(أما بعد: فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله، وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بحوله، وقوته من ذكر مبدأ المخلوقات، من خلق

العرش، والكرسي، والسموات، والأرضين، وما فيهن، وبينهن من الملائكة، والجان، والشياطين، وكيفية خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وقصص الأنبياء، وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائبل، وأيام الجاهلية، حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فنذكر سيرته كما ينبغي، فتشفي الصدور، والغليل، وتزيح الداء عن العليل.

ثم نذكر بعد ذلك إلى زماننا، ونذكر الفتن، والملاحم، وأشراط الساعة، ثم البعث، والنشور، وأهوال القيامة، ثم صفة الجنان وما فيها من الخيرات الحسان، وغير ذلك، وما يتعلق به، وما ورد في ذلك من الكتاب، والسنة، والآثار، والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء، الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية الحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام، ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله، مما لا يخالف كتابالله، وسنة رسوله والله على وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا)(١).

◄ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم: تأليف العلامة عبد الرحمن بن عد بن خلدون الأشبيلي (ت٨٠٨هـ).
 تصحيح علاء الفاسى، وتعليق شكيب أرسلان. القاهرة: مطبعة

تصعيع عدم الفاسي، وتعليق سكيب ارسرن الفاهرة. مطبعه النهضة عام ١٩٣٦م،

خص هذا السجل التاريخي الحافل بمقدمته المشهورة التي تكلم فيها على نظم الحكم والسياسة في العالم الإسلامي، وبحث ما عرفه المسلمون من مهن، وصنائع، ونظم اقتصادية، وعلوم، وفنون، ويضع

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ج١، ص ٦٠

لكتابة التاريخ منهجاً جديداً من نقد الحقائق، وتعليلها، ويجعل المجتمع، وتكوينه، ونظمه، وتطورها موضوعاً للدرس العميق، والتفكير الحر.

يبدأ هذا الكتاب بأخبار العرب، وأجيالهم، ودولهم منذ بدء الخليقة إلى عصره، ومن خلال هذا تطرق إلى ذكر معاصريهم من الامم المشاهير مثل السريانيين، والنبط، والكلدانيين، والفرس، والقبط، وبني إسرائيل، واليونان، والروم، والإلمام بأخبار دولهم، قدم لهذه الدراسة بمقدمتين: إحداها: في أمم العالم، وأنسابهم على الجملة، الثانية: في كيفية أوضاع الأنساب.

كها يتحدث عن أخبار البربر بديار الغرب.

يقول حاجي خليفة «وهو كتاب مفيد، جامع نافع لا توجد في غيره »(١).

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج٢، ص ١١٢٣.

## • من مصادر فتوح البلدان •

★ فتوح الثام: تـأليـف أبي عبـد الله محـد بن عمر الواقـدي
 (ت٧٠٧هـ).

الطبعة الرابعة. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده، عام ١٣٨٥ هـ/١٩٦٦م.

كها هو ظاهر من عنوان الكتاب فإنه يختص بعرض أحداث الفتوح الإسلامية في بلاد الشام أولاً، وهذا هو موضوع الجزء الأول وبعض من الجزء الثاني، ولدى الانتهاء من ذكر فتوح الشام أنهاها بقوله:

« وملك الله الشام كله للمسلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه ، وعلى آله ، وأصحابه الطاهرين (1).

ثم انتقل إلى ذكر فتوح مصر ثانياً، ثم استمر يسرد أحداث الفتوح الإسلامية في كافة الأمصار، وآخر ما عرض له من الفتوح فتوح العجم، والعراق.

لم يقدم المؤلف لكتابه، ومنهجه في سرد الأحداث منهج المحدثين، وذلك بذكر السند لما يسوقه من الأخبار والأحداث.

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ۲۲.

بدأ الكتاب بخطبة أبي بكر رضي الله عنه في الصحابة، وإعلانه العزم توجيه أبطال المسلمين بأهليهم ومالهم إلى الشام، وذلك بعد قضائه على فتن مدعى النبوة، والمرتدين مجزيرة العرب.

وفي نهاية الكتاب ينوه المؤلف بأهمية ما جمعه في هذا الكتاب بقوله:

«ولقد وضعت في هذا الكتاب كل نادرة عجيبة، وحكاية غريبة، وهو كتاب كامل المعاني، والبيان، عظم القدر، والشأن، لا يفهمه إلا ذوو البصائر، والألباب، ولا يعقله إلا أهل الخطاب، ولا يقرؤه إلا أهل الذوق، والمعرفة، فهو كالزهر في الرياض لمن اقتطفه... »(١).

★ فتوح مصر والمغرب: تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم
 ابن أعين بن ليث المصري (٣٥٧ هـ).

تحقيق عبد المنعم عامر، مصر: لجنة البيان العربي.

يتحدث محقق الكتاب عبد المنعم عامر معرفاً بالكتاب بقوله:

«إن كتاب (فتوح مصر والمغرب) لابن عبد الحكم أقدم مصدر من المصادر العربية في تاريخ فتح المسلمين لمصر، وشمال افريقية، وهو أهم بيـــان لعارات العرب، وخططهم في الفسطـــاط، والإسكندرية، والجيزة، وغيرها من البلاد المصرية »(٢).

كما يوضح أن هذا الكتاب يعتبر مصدراً مها لكل من ألف بعد ذلك في هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٢) ص م - ن ـ

« وقد اهتم المؤرخون العرب القدامى بكتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم اهتاماً كبيراً، واعتبروه مصدراً أول لتواريخهم التي تناولوا فيها النشاط العربي في البلاد التي خضعت لحكم العرب في افريقية، وروى عن ابن عبد الحكم من جاء بعده من مؤرخي مصر الإسلامية: كالكندي المتوفى سنة ٢٥٠ه ه، وابن زولاق المتوفى سنة ٢٥٠ه ه، والقضاعي المتوفى سنة ٤٥٤ ه. وابن دقاق المتوفى سنة ٨٠٠ ه، والمقريزي المتوفى سنة ٨٠٠ ه، وأبي المحاسن المتوفى سنة ٨٠٠ ه، والسيوطي المتوفى سنة ٨٠٠ ه، وابن إياس المتوفى سنة ٩٣٠ ه، والسيوطي المتوفى سنة ٩١٠ ه، وابن إياس المتوفى سنة ٩٣٠ ه، وعبد الحمد المؤرخون الأوروبيون على كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم اعتاداً واضحاً فيا دونوه في كتبهم..»(١).

ثم يتحدث المحقق عن المادة العلمية التاريخية التي حواها الكتاب في قوله: «وتنقسم المادة التاريخية في الكتاب إلى سبعة أجزاء:

الجزء الأول: ويبحث في فضائل مصر، وصفتها، وتاريخها، منذ المدم القدم إلى دخول الإسلام فيها، وفتح المسلمين لها...

الجزء الثاني: وفيه يعالج ابن عبد الحكم الفتح الإسلامي لمصر تحت قيادة عمرو بن العاص في تفصيل صحيح، ووضوح تام.

الجزء الثالث: وله أهمية خاصة، فقد عرض فيه ابن عبدالحكم الخطط، والرباع التي أقامها الفاتحون في الفسطاط، وفي الجيزة، كما شرح النظام الضرائبي من الخراج، والجزية، وما فرض على الإسكندرية من أخائذ في بسط

<sup>(</sup>۱) صم - ن.

مفيد لدارس النواحي الاقتصادية، والعمرانية للدول العربية في مصر.

الجزء الرابع: وفيه يصف ابن عبدالحكم إدارة مصر تحت إمارة عمرو بن العاص، وعبدالله بن سعد، ويذكر فتوح الفيوم، وبرقة، وطرابلس بقيادة عمرو بن العاص، والنوبة، وشال افريقية بقيادة عبدالله بن سعد...

الجزء الخامس: وفيه بيان فتح شال افريقية، واسبانيا إلى سنة

الجزء السادس: وهو تاريخ مختصر لقضاء مصر حتى سنة ٢٤٦ هـ قبل وفاة المؤلف بعشر سنوات.

الجزء السابع: وهو أكبر الأجزاء وأوسعها، ويشمل هذا الجزء عتارات عديدة من الأحاديث، والروايات المنسوبة لأصحاب رسول الله النهائية الذين وفدوا على مصر، وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا الجزء اثنين وخسين صحبابيا، بدأهم بعمرو بن العاص وابنه عبد الله... »(١).

★ فتوح البلدان: تأليف أبي الحسن أحمد بن يحيى، المعروف بالبلاذري
 (ت ٢٧٩ هـ).

تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، عام ١٩٦٠م.

خص المؤلف كتابه هذا بالفتوحات الإسلامية على عهد النبي عَلِيَةً، والخلفاء من بعده، سار فيه على طريقة المحدثين، وذلك

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص ن - س.

بذكر الإسناد للوقائع التي يحكيها.

لم يندم البلاذري لكتابه هذا بخطبة كعادة المؤلفين، إلا أنه بدأه بعبارة تشير إلى منهجه وطريقته، وهي قوله:

«قال أحمد بن يحيى بن جابر: أخبرني جماعة من أهل العلم بالحديث، والسيرة، وفتوح البلدان – سقت حديثهم، واختصرته، ورددت من بعضه على بعض  $-\dots$ 

بدأ الكتاب بموضوع الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأتى بعد ذلك على ذكر الغزوات، والأحداث التي جرت للرسول على المدينة، وما ظفر به المسلمون من أموال وفتوح. ثم انتقل من ذلك لعرض أحداث فتح مكة، وهكذا يذكر الفتوح النبوية تباعاً تباعاً، ثم تكلم عن فتوح الشام، وفتوح أرمينية، وفتوح مصر، والمغرب، وفتوح سواد العراق، وفتوح خراسان، وفتوح السند، وفي نهاية الكتاب تعرض للموضوعات التالية:

أحكام أرض الخراج - العطاء في خلافة عمر بن الخطاب،أمر الخاتم، أمر الخط.

★ كتاب الفتوح: تأليف أبي محد أحمد بن أعثم الكوفي (٣١٤هـ).
 حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثانية، عام ١٩٧٥م.

من أقدم المصادر التاريخية المتخصصة في جانب تاريخي معين. وهو يهتم بالفتوح التي تمت على أيدي الخلفاء المسلمين من عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، حتى خلافة المعتصم بالله سنة ثماني عشرة ومائتين من الهجرة، وهو لا يغفل أثناء ذلك ذكر

<sup>(</sup>١) البلازري، فتوح البلدان (مصر: مطبعة السعادة). ص ١٧.

بعض الأحداث، ومآثر الخلفاء. بدأ تاريخه بذكر قصة تولية أبي بكر الخلافة، وما كان بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، ثم تكلم أول ما تكلم على مسير خالد بن الوليد إلى أهل الردة.

## • مصادر الأمصار الإسلامية •

#### تقديم:

اهتم العلاء المسلمون على مختلف تخصصاتهم واهتاماتهم بالكتابة عن الأمصار الإسلامية بعامة، وعن مراكز العلم فيها بخاصة التي انتشرت وتعددت إلى أقصى ما وصل إليه مد الفتح الإسلامي، فكان التأليف في هذا أحد النشاطات العلمية التي تسابق فيها العلماء.

وقد قدم محمد سعيد بن عمر بن ادريس لكتاب (الإرشاد في معرفة علوم الحديث) من تأليف أبي يعلى الخليل بن عبدالله القزويني (ت 257هـ)، في طبعته الأولى مكتبة الرشد بالرياض، عام ١٤٠٩هـ بمقدمة موجزة مفيدة عن نشأة تواريخ البلدان، والأسباب التي دفعت علماء المسلمين للنشاط، والتسابق فيه، كما قدم قائمة بها، وبمؤلفيها، مستخرجة من مصادر عديدة، ذكر منها المطبوع، ومعلومات النشر، وغير المطبوع، بما يسهل التعرف على المتوافر منها للباحثين، ويتم اقتباس هذا القسم من دراسته، متبوعاً بعرض لجموعة مختارة، ودراسة لبعض ما ذكره، وما لم يذكره.

يقول محمد سعيد بن عمر ادريس في المقدمة تحت عنوان: (تواريخ البلدان - نشأتها - أبرز من كتب فيها):

«لقد اعتنى السلف خير اعتناء بتراجم الأئمة ، والعلماء ، فدوّنوا

سيرهم وأخبارهم، وذكروا فضائلهم، وآثارهم.

وفي ذلك تعريف الخلف بمآثر السلف، وحفزهم للاقتداء بهم، والسير على منوالهم، والتأسى بأعمالهم المشهود لها بالخيرية.

وقد كان التاريخ في أول أمره يتناول العلماء، والفضلاء من كل قبيل، وجيل، ثم جعل المؤلفون في التاريخ يخصون بتأليفهم صنفاً من العلماء بوصف المحدثين، أو الفقهاء، أو اللغويين، أو بوصف أهل بلدة، أو قبيلة.

فكان من ذلك التواريخ البلدانية، وتواريخ المحدثين، والفقهاء، واللغويين، والنحاة، والمؤرخين، والقضاة، وهكذا...

وليس دافعهم إلى تأليف التواريخ البلدانية العصبية، أو التفاخر كما زعمه بعض الكاتبين، بل الدافع معرفتهم بتاريخ بلدانهم، وعلمهم بأحوال رجالهم، أو حبهم لتخليد ذكرهم(١).

وقبل هذا وذاك الرغبة القوية في خدمة السنة المطهرة عن طريق التعريف بهؤلاء الرجال.

وقد اعتبر التعرف على شيوخ البلد، ورواياتهم من أول ما تجب معرفته على طالب السنة، وفي ذلك يقول الحافظ صالح بن أحمد الممذاني المتوفى سنة ٣٨٤هـ:

«ينبغي لطالب الحديث، ومن عني به، أن يبدأ بكتب حديث بلده، ومعرفة أهله، وتفهمه، وضبطه، حتى يعلم صحيحه وسقيمه، ويعرف أهل التحديث به، وأحوالهم معرفة تامة إذا كان في بلده علم، وعلماء، قديماً، وحديثاً، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان، والرحلة فيه »(٢).

<sup>(</sup>١) «من كلام شيخنا المشرف عبد الفتاح حفظه الله. » محمد سعيد بن عمر أدريس، ص: ق

<sup>(</sup>۲) تاریخ بفداد: ۲۱٤/۱.

### ٢ - أبرز من كتب فيها:

ولعل أبرز من كتب في تواريخ الرجال على المدن:

- ١ أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب المروزيُّ المتوفى سنة ٢٦٨ هـ.
   في كتابه: أخبار مرو<sup>(١)</sup>.
- ٢ ابن ماجة القزيني صاحب السنن المتوفى سنة ٢٧٣ هـ . في أخبار قزوين (٢).
- ٣ بحشل أبو الحسن أسلم بن سهل الواسطي المتوفى سنة ٢٨٨ هـ.
   في تاريخ واسط<sup>(٣)</sup>.
- أبو على عبدالله بن محمد بن على البلخي المتوفى سنة ٢٩٤هـ. في تاريخ بلخ<sup>(١)</sup>.
- ٥ أبو رجاء محمد بن حمدوية الشنجي الهورقاني المتوفى سنة ٣٠٦هـ.
   ف تاريخ المراوزة (٥).
  - ٦ محمد بن عقيل بن الأزهر المتوفى سنة ٣١٦هـ. في تاريخ بلخ (١٠).

<sup>(</sup>١) «تاريخ بنداد ١٨٨/٤، تذكرة الحفاظ ٢/٥٦٠، طبقات الثافعية للسبكي ١٨٣/٢، طبقات الثافعية للسبكي ١٨٣/٢، طبقات الطناحي. الإعلان بالتوبيخ ص ٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق كوركيس عواد، ببغداد سنة ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>٤) تذكّرة الحفاظ ٦٩٠/٢»، محمد سعيد بن عبر أدريس، ص: ر

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٦٠/٥، الإعلان بالتوبيخ ص ٦٤٤.

<sup>(</sup>٦) تَذَكَّرةَ الْحَفَاظَ ٢٩١/٢.

- $V = \frac{1}{1}$  أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني المتوفى سنة  $V = \frac{1}{1}$  مؤلفاته: تاريخ حَرَّان  $V = \frac{1}{1}$  وتاريخ الجزيرة  $V = \frac{1}{1}$  وتاريخ الرقة  $V = \frac{1}{1}$
- ٨ عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المتوفى سنة ٣٢٠هـ . في تاريخ نيسابور(١).
- علي بن المفضل بن طاهر البلخي المتوفى سنة ٣٢٣هـ. في طبقات علياء بلخ<sup>(ه)</sup>.
- ١٠ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني المتوفى سنة ٣٣٣هـ. في طبقات علماء أفريقيا (١٠).
- ١١ محمد بن سعيد القشيريُّ ، المتوفى سنة ٣٣٤ هـ . في تاريخ الرَّقة (٧).
- ١٢ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الهرويُّ المتوفى سنة ٣٣٤ هـ.
   في تاريخ هراة(^).
- ١٣ أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي المتوفى سنة ٣٣٤هـ.
   في كتابه: طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الإرشاد للخليلي رقم (۱۸۹) ص ٤٠٨ وساه: تاريخ الحرانيين. الأنساب للسمعاني - ١٠٧/٤

 <sup>(</sup>٢) الأنساب للسمعاني ٣٦٩/٣، الإعلان للسخاوي ص ٧٣٧.

 <sup>(</sup>٣) الإعلان للسخاوي ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) الرسالة المنظرفة ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) الإعلان للسخاوي ص ٦٢٤.

 <sup>(</sup>٦) طبع تختصر له، اختصره أبو عمرو أحمد بن محمد الطلمنكي المتوفى سنة ٤٢٩هـ.
 بتحقيق علي الشابي، ونعيم حسن اليافي، ونشرته الدار التونسية للنشر سنة ١٩٦٨م.

 <sup>(</sup>٧) طبع بتحقيق الأستاذ طاهر النعساني بمطبعة الإصلاح في مدنية حماه (بدون تاريخ).
 محمد سفيد بن عمر ادريس، ص: ط.

<sup>(</sup>٨) طبقات الشافعية للسبكي ٢٩٥/٣ (ط الطناحي).

<sup>(</sup>۹) تاریخ بغداد ۲/۲.

- ١٤ أبو سعيد أحمد بن عمد بن زياد ابن الأعرابي المتوفى سنة
   ١٤ أبو سعيد أحمد بن عمد بن زياد ابن الأعرابي المتوفى سنة
- 10 أبو سعيد عبد الرحن بن أحمد بن يونس الصَّدَفِي المصري المتوفى سنة ٣٤٧ هـ. في تاريخ مصر<sup>(١)</sup>.
- ١٦ أبو بكر محمد بن عمر بن سلم ابن الجعابي الحافظ المتوفى سنة هـ ٣٥٥هـ. في تاريخ الموصل (٦).
- ١٧ حزة بن الحسين الأصبهاني المتوفى قبل سنة ٣٦٠ه. في تاريخ أصبهان (١).
- ١٨ أبو عبد الله عبد الجبار بن عبد الله الخولاني، المتوفى سنة ١٨
   ٣٧٠هـ. في تاريخ داريا<sup>(٥)</sup>.
- ١٩ صالح بن أحمد التميمي الحافظ المتوفى سنة ٣٧٤ هـ. في كتابه: طبقات الهمذانسن (١).
- ٢٠ أحمد بن سعيد بن أبي معدان، المتوفى سنة ٣٧٥ه. في تاريخ المراوزة(٧).

- (١) «تذكرة الحفاظ ٨٥٣/٢ الإعلان بالتوبيخ، ص ٥٧١. الرسالة المستطرفة، ص ١٣٧.
- (٢) تاريخ بنداد ٧٥/٦، تذكرة الحفاظ ٨٩٨/، تاريخ الأسلام ١٦/١، الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ٩٩٦ و ٦٤٥.
  - (٣) تهذیب التهذیب ۱۵٤/۹.
  - (٤) الانساب للسمعاني ٢٨٤/١، الإعلان بالتوبيخ ص ٦١٦.
- (٥) طبع بتحقيق الأستاذ/ سعيد الافغاني، بدمشق سنة ١٩٥٠م. » محمد سعيد بن عمر أدريس، ص: ن.
  - (٦) تاريخ بنداد ٣٣١/٩، تذكرة الحفاظ ٩٨٥/٢ ٩٨٦م.
    - (٧) الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ٣٤٤.

- ٢١ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، المتوفى سنة ٤٠٤هـ. في تاریخ نیسابور (۱).
- ٢٢ أبو سعيد عبد الرحن بن محمد الإدريسي، الاستراباذي الحافظ المتوفى سنة ٤٠٥ هـ. في تاريخ استراباذ(٢). وتاريخ سمرقند<sup>(٣)</sup>.
- ٢٣ أبو بكر أحد بن موسى بن محمد سليان الغنجار البخاري المتوفى سنة ٤١٢هـ. في تاريخ أصبهان (٤).
- ٢٤ محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار المتوفى سنة ٤١٢ هـ. في تاریخ بخاری<sup>(ه)</sup>.
- ٢٥ محمد بن عبيد الله بن أحمد المُسَبَّحِي، المتوفى سنة ٤٢٠هـ. في تاريخ المغاربة، ومصر(٦).
- ٢٦ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، المتوفى سنة ٤٢٧هـ. في تاریخ جرجان (۷).
- وصل إلينا مختصر له بالفارسية، اختصره أحد بن محمد بن الحسن بن أحمد المشهور بالخليفة النيسابوري.
  - طبع بطهران سنة ١٣٣٩ هـ باعتناء الدكتور/بهمن كريي.
    - وانظر طبقات الشافعية للسبكي ١٧٣/١.
- الأنساب للسمعاني ١٩٩٨، تذكرة الحفاظ ١٠٦٣/٢، الإعلان بالتوبيخ للسخاوي (٢)
  - تاريخ بغداد ٣٠٢/١٠ ٣٠٣، تذكرة الحفاظ ١٠٦٢/٢، الإعلان بالتوبيخ ٦٣٣. طبقات المضرين للداودي ١٩٤/١. الرسالة المستطرفة ص ١٣٦٠.  $(\tau)$ 
    - (٤)
- تاريخ بغداد ٢٧/١٠، تذكرة الحفاظ ١٠٥٣/٢، الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص (a)
  - الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ٦٤٦. (7)
- طبع في حيدر آباد الدكن بالهندسنة ١٩٥٠م. » محمد سعيد بن عمر أدريس، ص: خ. (v)

- ٢٧ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، المتوفى سنة ٤٣٠هـ. في ذكر أخبار أصبهان (١).
- ۲۸ جعفر بن محمد المستغفري، المتوفى سنة ٤٣٢هـ. في تاريخ نسف(7)، وتاريخ كَشُ(7).
- ٢٩ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ.
   في تاريخ بغداد<sup>(١)</sup> »(\*).
- ★ كتاب البلدان: تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن
   واضح،المعروف باليعقوبي (ت ٢٨٤هـ).

بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٤م.

يذكر اليعقوبي في مقدمة الكتاب عنايته واهتامه بأخبار البلدان، ومسافة ما بين كلّ بلد وبلد منذ عنفوان شبابه، وحدة ذهنه، فقد أكثر في هذه السن الأسفار، ودام تغربه، ويتحدث عن الطريقة التي جمع بها مادة هذا الكتاب، وما حواه، والمنهج الذي سلكه بقوله:

« فكنت متى لقيت رجلاً من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره، فإذا ذكر لي محل داره، وموضع قراره سألته عن بلده ذلك... ما هي؟ وزرعه ما هو؟ وساكنيه من هم عرب،أو عجم...؟ شرب أهله، حتى أسأل عن لباسهم...،ودياناتهم،ومقالاتهم،والغالبين

<sup>(</sup>١) طبع في مدينة ليدن بطبعة بريل سنة ١٩٣٤م.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ١١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) طبع في مطبعة السعادة بالقاهرة، بتصحيح محمد حامد الفقى .

<sup>(\*)</sup> ص: ق - ت» . محمد سعید بن عمر أدریس .

عليه...، مسافة ذلك البلد، وما يقرب منه من البلدان، والرواحل، ثم أثبت كل ما يخبرني بهمن أثق بصدقه ،وأستظهر بسألة قوم بعدقوم ، حتى سألت خلقاً كثيراً ، وعالماً من الناس في الموسم ، وغير الموسم من أهل المشرق، والمغرب، وكتبت أخبارهم، ورويت أحاديثهم، وذكرت من فتح بلداً بلداً ، وجند مصراً مصراً من الخلفاء والأمراء ، ومبلغ خراجه ، وما يرتفع من أمواله ، فلم أزل أكتب هذه الأخبار، وأؤلف هذا الكتاب، دهراً طويلاً، وأضيف كلّ خبر إلى بلده، وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما تقدمت عندي معرفته...، فجعلنا هذا الكتاب مختصراً لأخبار البلدان..؛ وقد ذكرت أساء الأمصار، والأخبار، والأجناد، والكور، وما في كلّ مصر من المدن والأقاليم، والطساسييج، ومن يسكنه، ويغلب عليه، ويترأس فيه من قبائل العرب، وأجناس العجم، ومسافة ما بين البلد والبلد، والمصر والمصر، ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام، وتاريخ ذلك في سنته، وأوقاته، ومبلغ خراجه، وسهله، وجبله، وبره، وبحره، وهوائه في شدة حره، وبرده، ومياهه، وشربه ».

بدأ حديثه ببغداد وبرر هذا لأنها وسط الدنيا، وسرة الأرض.

★ معجم البلدان في معرفة المدن، والقرى، والخراب، والعار،
 والسهل، والوعر من كل مكان: تأليف ياقوت بن عبد الله
 الحموي (٣٦٦٦هـ).

بيروت: دار صادر، ودار بيروت، عام ١٩٥٧م.

«أوضح ياقوت في كتابه هذا الأرض، وهيئتها، والاصطلاحات في معنى الإقليم، واشتقاقه، والبلاد المفتوحة في الإسلام، ثم ذكر

أساء البلاد، والجبال، والأصقاع، والأودية، والقرى، والأمصار، والبحار، والأنهار. ورتب ياقوت معجمه على حسب حروف الهجاء، وفرغ من تأليفه سنة ٦٢١ هـ».

وله ذيل بعنوان: منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان. طبع مع (المعجم) في: القاهرة: مطبعة السعادة، عام ١٣٢٣ هـ.

★ الأمصار ذوات الآثار: تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي، الدمشقي (ت ٧٤٨هـ).

الطبعة الأولى. حققه وقدم له قاسم علي سعد. بيروت دار البشائر الإسلامية، عام ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

قدم له المحقق بدراسة مسهبة استهلها «بمدخل تاريخي يشتمل على عرض صور موجزة للدول الإسلامية المتعاقبة مع الإسهاب في ذكر خير التتار خاصة »، ثم أعقبها بيان أسباب قوة الحركة العلمية في بلاد الإسلام، وعن موضوع هذا الكتاب يقول المحقق:

«تناول الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة النادرة، ذكر المدن الكبيرة، والأمصار، والأقاليم التي يوجد فيها علم الحديث، والأثر.

فقد أورد اسم تسع(١) وعشرين مدينة وإقلياً، وذكر تحت كل(١)

<sup>(</sup>۱) «هي:المدينة المشرفة، ومكة، وبيت المقدس، ودمشق، ومصر، والإسكندرية، وبغداد، وحمص، والكوفة، والبصرة، والمين، والاندلس، والمغزب، والمجزية، والدينور، وهمذان، والري، وقزوين، وجرجان، ونيسابور، وطوس، وهراة، ومرو، وبلخ، وبخاري، وسمرقند، والشاش، وفرياب، وخوارزم». المحقق.

<sup>(</sup>٢) «عدا إقليم الجزيرة ». المحقق.

واحدة منها بعض مشاهير أئمتها، وأعلام حفاظها، وأعيان محدثيها، وعني في معظم هذه البلدان بذكر أزمنة ابتداء العلم، وذيوعه، وشيوعه، ونقصه، وعدمه منها، وكان يشير في كثير من الأحيان إلى سبب ضعف العلم وعدمه، وقد تعرض في مكانين فقط لذكر بعض التواريخ الرجالية المختصة بهمذان، وخوارزم، وليته فعل ذلك في جميع البلاد، لأنه أمر نافع ومفيد. كما ضمن كلامه بعض الفوائد التاريخية والجغرافية كزمن بناء، وفتح المدن، ومدة استيلاء الكفار عليها، وصفتها ككونها أكبر مدائن أحد الأقاليم، وشبهها لمدينة ما في السعة.

ثم ذكر عدة مدن وأقاليم وجد فيها الحديث بقدر يسير، لكنه لم يسم أحداً من علمائها، وهي شيراز، وكرمان، وسجستان، والأهواز، وتستر، وقومس، وقهستان، وقد صرح في شيراز بقلة حديثها، وفي قومس بخروج جماعة من الحدثين فيها، واكتفى في كرمان، وسجستان، والأهواز، وتستر بذكر أسمائها فقط، واهتم عند ذكره لقومس وقهستان بالإشارة إلى بعض مدنها الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة، وبيان جهتها وحدودها، وقد كان دقيقاً في تحديده لموقع إقليم قهستان الذي أراده، مما يدل على إلمامه بعلم الجغرافية.

ولم يقنع الذهبي بما سبق بل أضاف إليه تسمية معظم الأقاليم التي لم تعرف بالحديث.

ثم أشار إلى ما آل إليه الحال في زمنه من فقدان وضعف هذا العلم في كثير من الأمصار التي كانت مشتهرة ومعروفة به؛ واتبع ذلك بذكر الأقالم والمدن التي بقي - أي في زمنه - الحديث فيها ولو بقلة.

وختم هذه الرسالة المفيدة بذكر العلوم الشرعية الأخرى التي

راج أمرها في العصور المتأخرة، وانتشرت في شرق الأرض وغربها، لكنه نبه إلى الزَّغل الذي أصابها في بعض البلاد بسبب ما داخلها من علوم فاسدة، ومبتدعة »(١).

(۱) ص ۱۲۸ – ۱۲۹

## • من مصادر تاریخ مکة المکرمة •

★ أخبار مكة وما فيها من الآثار: تأليف أبي الوليد محمد بن عبد الله
 ابن أحمد الأزرقي (٣٢٣هـ).

الطبعة الثالثة، تحقيق رشدي ملحس. مكة المكرمة: مطابع الثقافة، عام ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨م.

يقول محقق الكتاب: «كتاب أخبار مكة، وما جاء فيها من الآثار هو كتاب خطط أكثر منه كتاب تاريخ، فقد تتبع الأزرقي إنشاء الكعبة المعظمة، ومعاهد مكة المكرمة، وما فيها من آثار، وألمَّ بجمل تاريخها، وجغرافيتها منذ نشأتها، وأتى على صورة موضحة مما سلف لها من مجد طارف، وتليد، محيث تجمعت في الكتاب ميزات خاصة، قلم تجدها في كتاب غيره، وصار ما وضع بعد ذلك من الكتب التي تبحث في خطط مكة عالة على خطط الأزرقي »(۱).

على أن المؤلف وضع لكلّ مبحث عنواناً مستقلاً دون الارتباط بباب، أو فصل غالباً. نهج في سرد الأحداث طريق الرواية، كها هي طريقة المحدثين، والمؤرخين السابقين.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲۰، ۱۵۰

ويذكر محقق الكتاب عن أخبار مكة للأزرقي قوله:

«إن هذا الكتاب يشبه من بعض الوجوه كتاب ابن هشام في السيرة النبوية، وذلك باشتراك أشخاص عديدين في تأليفه، بيد أنه لا يشبهه من جهة كونه مختصراً من مجموعات كبيرة، بل بالعكس فقد كان صغير الحجم، ثم زيد عليه علاوات كثيرة، وضم إليه مواد عديدة أدت إلى اتساعه »(١).

 ★ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: تأليف أبي عبد الله محدابن إسحاق الفاكهي من علماء القرن الثالث الهجري.

الطبعة الأولى. دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش. مكة المكرمة: مكتبة، ومطبعة النهضة الحديثة، عام ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.

يقول المحقق في معرض حديثه عن أهمية الكتاب:

« إن الجزء الذي وصل إلينا من كتاب (أخبار مكة) للفاكهي هو النصف الثاني، وقد حوى هذا النصف على ٤٢٥ مبحثاً، ضمنها قرابة الثلاثة آلاف ما بين حديث، وأثر، وخبر.

ولو افترضنا أن النصف الأول الضائع يحتوي على مثل هذا القدر من الحديث، والآثار، والأخبار لصار الكتاب يحتوي ستة آلاف من الأحاديث، والأخبار، وهو لعمر الحق عمل موسوعي ضخم، إذا علمنا أن الفاكهي - بعد دراسة منهجه - نادراً ما يكرر الأحاديث والآثار..»(٢).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲۰، ۱۵.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ۳۳.

ويتحدث المحقق في دراسته لمنهجه العام في كتابه بما خلاصته:

- «١ يعنون للمبحث، أو للفصل الذي يريد البحث فيه، فيقول: ذكر كذا، وكذا، ثم يورد ما يراه مناسباً من أحاديث وآثار في ذلك المبحث، مقدماً ذكر الأحاديث على الآثار (في الغالب)، ويذكر ذلك بأسانيد متصلة، وبطرق مختلفة...
  - ٢ إن المساحة الفقهية في كتاب الفاكهي مساحة واسعة..
    - ٣ تنوع أسانيد الفاكهي، وكثرتها كثرة ظاهرة...
- ٤ لا يحاول الفاكهي أن يرجح بين الأقوال الفقهية، بل يعرض أدلة هؤلاء بمنتهى الأمانة، وهذا الاختلاف في المسائل الفقهية المتعلقة بمكة، والحرم، والبيت، والمناسك، حاول الفاكهي أن يطيل فيها النفس...
- ۵ تفسيره للغريب الوارد في الروايات، وتوضيحه لغير الواضح من الأشعار، والحكايات.
  - ٦ تنوع مصادره.
- لا إن الجانب الأدبي، وما أورده الفاكهي في كتابه من أشعار،
   وأقوال، وخطب شيء كثير ظاهر الكثرة... »(١).
- ★ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تأليف أبي الطيب التقي
   الفاسى عد بن أحد الحسنى المكي (ت٨٣٢هـ).

حقق الجزء الأخير محود محد الطناحي. القاهرة: مطبعة السنة المحدية، عام ١٣٨٨ هـ/١٩٦٩م.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۶۹.

بتحدث محقق الجزء الأخير محمود محمد الطناحي عن أهمية هذا الكتاب في موضوعه بأنه:

«أكبر موسوعة في تاريخ مكة، ومن حكمها، أو عاش فيها، أو دخلها، أو سكنها من العلماء، والفقهاء، والحكماء، والشعراء، والأدباء وغيرهم »(١).

بدأ المؤلف الكتاب بمقدمة ملخصة من كتابه (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام) في أربعين باباً تعرض فيها إلى ذكر مكة المشرفة، وحكم بيع دورها، وإجارتها، وأسمائها، وكثير من الأحكام الشرعية المختصة بها، وتكلم عن أخبار الكعبة، وما يتصل بها، والسقاية، والأماكن التي تتعلق بها المناسك، والأماكن الأثرية بها، كها ضمنها أخباراً جاهلية، وإسلامية لها تعلق بالحجاج، وعرض لولاة مكة في الإسلام على سبيل الإجال، وقد أوضح المؤلف أنه جمع فيها بين ما ذكره الأزرقي، وبين ما كان بعد أبي الوليد الأزرقي من الأخبار الملائمة لذلك كله (٢).

ثم أتبع ذلك بذكر شيء من سيرة نبينا المصطفى عَلَيْكُ على وجه الاختصار، وقد ذكر إلى جملة الأسباب من تصديرها في مؤلفه «باعتبار كونه من البلد الأمين، وسيادته للخلق أجمعين».

ومجموع ما ذكره من السيرة النبوية ملخص، ومختصر من السيرة الصغرى للحافظ علاء الدين مغلطاي المصري الحنفي رحمه الله، وأكده بلفظه (٣).

<sup>(</sup>١) الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تحقيق محود محمد الطناحي (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م)، ج ٨، ص ٤.

<sup>(</sup>٢) الفاسي، العقد الثمين، ج ٨، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) الفاسي، العقد الثمين، ج ١، ص ٢١٧.

ثم شرع في ذكر التراجم حسب ترتيب حروف المعجم خلا المحمدين، والأحمدين، فإنه قدمهم على غيرهم؛ «لشرف هذين الاسمين على غيرهم من الأسماء ». يقول الفاسي رحمه الله: وذكرت في أثناء كثير من التراجم أحاديث، وآثاراً، وحكايات، وأشعاراً، اقتداء بأمّة الحديث الأخيار ».

يشرح المؤلف منهجه في عرض التراجم بقوله:

«وبدأت في هذه التراجم بتراجم الرجال الذين أساؤهم معروفة، ثم بعد انقضاء تراجمهم أتبعتها بباب فيه تراجم الرجال المعروفين بكناهم، وأساؤهم معروفة ليس فيها اختلاف، إلا في يسير منها...، ثم أتبعت هذا الباب بتراجم النساء المعروفات بأسائهن، ثم بتراجم النساء المعروفات بكناهن عن لم يعرف لها اسم، أو عرف اسمها، ولكن اختلف فيه، وذكرت معهن نسوة مشهورات بكناهن، وأساؤهن معروفة؛ ليسهل بذلك الكشف عن أسائهن، ثم أتبعت ذلك بنسوة لا تعرف أساؤهن، وإنما يعرفن بالنسبة إلى أبائهن وغير ذلك...»(١).

وقد ذكر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب المصادر التي ساعدته في الحصول على المادة العلمية لهذا الكتاب.

وللمؤلف الفاسي كتب أخرى في تاريخ مكة وهي:

- \* شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام طبع في مصر سنة ١٩٥٦م في عجلدين، حقق أصوله جماعة من كبار العلماء والأدباء. مصر: دار إحياء الكتب العربية، عام ١٩٥٦م.
- تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام (مختصر شفاء الغرام)، مخطوط.

<sup>(</sup>١) مقدمة العقد الثمين، ج ١، ص ٥٠

- الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة.
- ★ عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى، (اختصره من العقد الثمين).

يقول محمد الطيب حامد الفقي: «وقد جعله المؤلف (العقد الثمين)أساس كتبه المذكورة، وهي منه بمثابة المختصرات، أو المستخرجات »(١)(١).

★ اتحاف الورى بأخبار أم القرى: تأليف النجم عمر بن فهد محد ابن
 محد بن محد بن محد بن فهد (ت٥٨٥هـ).

تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الستراث الإسلامي بجامعة أم القرى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣/م.

يذكر الحقق في التعريف بالكتاب، ومصادره، وأهميته في العبارة التالية:

«يقول النجم عمر بن فهد في مقدمته لهذا الكتاب: وقد ألف شيخنا السيد الشريف الإمام، العلامة، الحافظ، المؤرخ، قاضي المسلمين تقي الدين أبو الطيب محمد بن شيخنا الإمام العلامة أقضى القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي بن أبي عبدالله الحسني الفاسي المكي المالكي – أثابه الله الثواب الجزيل، وكان له بكل خير كفيل – لأخبار بلده مكة المشرفة عدة مؤلفات، منها: شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام، ومختصراته الستة، وكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ومختصراته الثلاثة، وذكر أثناء

<sup>(</sup>١) (١) مقدمة العقد الثمين، ج ١، ص هـ.

كتبه المذكورة حوادث، وأخبار اتفقت بمكة المشرفة، وأعالها، في الجاهلية، والإسلام، أحببت أن أفرد ذلك مرتبا على السنين، مبتدئا من مولد النبي الله وألحق به كثيراً مما لم يذكره، وأذكر في كل سنة من مات بها من الأعيان من أهلها، وغيرهم، وكثيراً من مات من أهلها بغيرها.

وقد تبين لي من معايشتي للكتاب أنه اعتمد في تأليفه على كل مَنْ سبقه من المؤرخين، سواء في كتب السيرة النبوية، أو كتب التاريخ العام، وهي كثيرة يكن تبينها من التعليقات التي أثبتناها في الهوامش توثيقا لنقول ابن فهد، وحقا فقد كان صادق اللجهة، أمينا في النقل، ولا شك أنه بذل جهودا مضنية في جمع معلوماته، وتتبع رواياته، وإسنادها إلى أهلها، وترتيب إيرادها ضمن سياقه، وهو يؤرخ للأحداث في سنة وقوعها، منتقلا من سنة إلى سنة، لا يخرج عن أحداث مكة إلا فيما له صلة بها. مع الاهتام ببيت الله الحرام وكل ما يحدث بشأنه منذ واقعة الفيل حتى سنة ٨٨٥هـ. وكل ما يتجدد في المسجد الحرام، وما يطرأ على مكة من سلم،أو حرب، وغلاء، أو رخص، وما ينزل بها من أمطار، وسيول، وما يعتورها من أوبئة ، وأمراض ، ومن يموت بها من الأعيان ، وما يقع فيها من الحوادث، ويتابع مواسم الحج. وأحوال ضيوف الرحمن، وما يلقونه في الطريق من أمن، وسلامة، أو نهب، وإهانة. ويصف حجّ الخلفاء، والسلاطين، والملوك، وعلية القوم من علماء، وصلحاء، وأثرياء، ويتابع ذكر أمراء مكة، وقضاتها، وأئمتها، وما يجري منهم وعليهم.

وبالجملة فهو يقدم صورة واضحة عن مكة المكرمة، وأعالها من النواحي السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والعمرانية،

والاقتصادية، على رقعة واسعة جدا من التاريخ. ولعل ابن فهد هو المؤرخ الوحيد الذي أرخ لمكة في الحقبة التي تقع بين سنتي ٨٣٥، ٨٨٥ من الهجرة النبوية، فلم نعثر بعد على كتاب يتناول هذه الحقبة، اللهم إلا ما كتبه أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء القرشي المكي المتوفى سنة ٨٥٤ه ضمن مخطوطته عن تاريخ مكة، والمسجد الحرام، والقبر الشريف، مع ضيق في المساحة الزمنية من الحقبة التي تناولها ابن فهد، وضيق في المساحة العلمية التي أوردها إذا قورنت بما أورده ابن فهد، وضيق.

★ تاريخ القطبي (المسمى كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام):
 تأليف قطب الدين ابن علاء الدين النهروالي المكي (ت٩٨٨هـ).

الطبعة الأولى: علق عليه أحد جمال وعبد العزيز الرفاعي، وعبد الله الجبوري. الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة، عام ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

بدأ المؤلف بذكر سنده فيما ينقله من أخبار البلد الحرام، ثم قسم موضوعات الكتاب إلى عشرة أبواب، وخاتمة.

الباب الأول: في وضع مكة المشرفة شرفها الله تعالى، وحكم بيعها، وهمرائها، وحكم الجاورة بها.

الباب الثانى: في بناء الكعبة المعظمة زادها الله تعالى شرفا، وتعظيا.

الباب الثالث: في بيان ما كان عليه وضع المسجد الحرام في الجاهلية، وصدر الإسلام.

الباب الرابع: في ذكر ما زاد العباسيون في المسجد الحرام.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱۷ - ۱۸.

الباب الخامس: في ذكر الزيادتين اللتين زيدتا في المسجد الحرام بعد التربيع الذي أمر به المهدي العباسي.

الباب السادس: في ذكر ما عمره ملوك الجراكسة في المسجد الحرام. الباب السابع: في ذكر ملوك آل عثان.

الباب الثامن: في دولة السلطان سلمان خان.

الباب التاسع: في ذكر دولة السلطان سليم خان.

الباب العاشر: في ذكر السلطان مراد الذي لأجله ألف الكتاب.

الخاتمة: في ذكر المواضع والأمكنة المشرفة التي يستجاب فيها الدعاء.

★ إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام: تأليف عبد لله بن عمد غازي المكي (ت ١٣٦٥هـ).

مع تعليقه المسمى: بـ (إتمام الكلام) كلاها مخطوط.

الكتاب موسوعة تاريخية عن كل ما يتعلق بمكة المكرمة في القديم، والحديث من الناحية الدينية، والعلمية، والفكرية، والاجتاعية، والأحداث التاريخية، والسياسية، والعمرانية، والأثرية، يقع في سبعة أجزاء.

وهو مصدر من المصادر الأساسية لمؤرخي مكة في العصر الحديث: فضيلة الشيخ محمد طاهر الكردي الخطاط (رحمه الله تعالى (ت ١٤٠١هـ) في كتابه (التاريخ القويم لمكة، وبيت الله الكريم) ستة مجلدات ضخمة، وقد تم الانتهاء من طبع كافة الأجزاء عام ١٤١٢هـ/١٩٩٠م، والأستاذ الأديب الشيخ أحمد السباعي (ت ١٤٠١هـ) في كتابه (تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم

والاجتاع والعمران) جزءان، آخر طبعاته الطبعة السادسة عام ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

قسم المؤلف (رحمه الله تعالى) الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة في سبعة أجزاء:

القسم الأول: في فضل مكة، وتعظيم الحرم، وما يتصل به من آثار، ومآثر، وتاريخ قديم.

القسم الثاني: فيه ذكر أمراء مكة المشرفة من بعد فتح النبيّ عَلِيْكُم مكة إلى الشريف عبدالله باشا بن الشريف محد ابن عبد المعين ابن عون.

القسم الثالث: في تاريخ مكة الحديث.

القسم الرابع: فيه خاتمة الكتاب، وهو مشتمل على ذكر بلاد العرب، وتقسيمها إلى بلاد الحجاز، واليمن، وحضرموت، وعان، والبحرين، ونجد، وذكر الدول فيها.

وقد ذكر في مقدمة الكتاب تفاصيل الموضوعات التي تعرض لها إلى أن قال:

« والحاصل أن هذا الكتاب حافل لما في كتب تواريخ مكة ، وجدة ، والطائف ، وغيرها من الكتب التي تتعلق بأخبار العرب وأحوالهم.. ».

ثم ذكر مصادر الكتاب بعناوينها، وأسماء مؤلفيها.

# من مصادر تاریخ المدینة المنورة علی ساکنها أفضل الصلاة والسلام

★ كتاب تاريخ المدينة المنورة: تأليف زيد عمر بن شبه النميري،
 البصرى (ت٢٦٢هـ).

تحقيق فهيم محمد شلتوت. جدة: دار الأصفهاني للطباعة، عام ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م.

يقول الحقق في التعريف بالكتاب وأهميته:

« ... والكتاب في صورته التي وصلنا بها يضم ثلاثة أقسام:

أولها: عن حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، وهو ناقص من أوله، ومن آخره، ومضطرب الترتيب إذا قورن بما على شاكلته من الكتب.

ويليه قسم آخر عن حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، وهو أيضاً ناقص من أوله، وناقص من آخره.

ويليه قسم ثالث عن حياة أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه ، وهو ناقص من أوله ومن آخره أيضاً... ويلاحظ أن الكتاب لا يضم تاريخاً لخليفة رسول الله على الله عنه.. »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص. ق.

ويعلل المحقق هذا بفقدانه من الكتاب، وهو الراجح، أن المؤلف أهمل هذه الفترة لقصرها، وانشغال أبي بكر بحروب الردة.

ويتناول المحقق كل قسم من تلك الأقسام بالتفصيل فيقول:

«والقسم الأول: يمكن أن يقال بشأنه: إنه يؤرخ لحياة الرسول يُلِينًة في المدينة، منذ أن هاجر إليها، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، ويعالج من خلال ذلك الحياة العمرانية للمدينة...

وهو في ذلك يعد أقدم نص وصل عن تاريخ العمران في مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

والقسم الثاني: يؤرخ لحياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة، منذ تولى الخلافة، حتى لحق بالرفيق الأعلى شهيداً... "(١).

وينوه عن ما كتبه ابن شبه في هذا القسم مقارناً بكتابات المؤرخين الآخرين فيقول: «فإن ما كتبه ابن شبه عن عمر رضي الله عنه يعتبر النص الرائد في هذا الجال، من حيث قرب العهد، وتوثيق الأخبار، والنصوص، والصدق في العرض، مع غزارة المادة »(٢).

«والقسم الثالث: يؤرخ لحياة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعنى بخاصة مجمع الناس على نسخة واحدة من القرآن، والأسباب التي دعت لذلك...» إلى أن يقول:

«ولعلنا لا نجد نصاً قديماً قد عالج حياة عثمان، والمجتمع المدني، وأحداث الفتنة بمثل الدقة، والتوسع، والاستيثاق، والحيدة في

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ن.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص س.

الأحكام يضارع، أو يقرب مما كتبه ابن شبه في هذا الكتاب، مما يجعله أهم النصوص الأصيلة التي بين أيدينا »(١).

★ أخبار مدينة الرسول ﷺ المعروف بالدرة الثمينة: تأليف الحافظ
 ځد بن محود بن النجار (ت٦٤٣هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق صالح جمال. بيروت: دار الفكر، عام ١٣٩١ هـ/١٩٧١ م.

يقول محقق الكتاب صالح محمد جال في التعريف بالكتاب:

«... وعلى الرغم من صغر حجمه، وإيجاز تعبيراته، فإنه يعطي صورة واضحة الملامح للأطوار التي مرت (بالمدينة المنورة)، من تاريخ الطوفان، إلى العصر السابع الهجري عصر المؤلف، وأهم الآثار بها، كوادي العقيق، وجبل أحد، والخندق، وبعض الآبار، وفي الوقت نفسه يأتي على الأدوار التي مرت بعارة المسجد النبوي الشريف، عنبره، وروضته، منذ تأسيسه، والزيادات التي طرأت عليه في عهد النبي المنتقية، وخلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر، وخلافة عثان، وعصر الوليد بن عبد الملك الأموي، وأيام المهدي ابن أبي جعفر العباسي، بأسلوب موجزٍ مستساغ، ثم يستطرد إلى ذكر مساجد المدينة، وتاريخها».

ويتحدث المحقق في تقديم للطبعة الثانية عن السلسلة التاريخية عن المدينة المنورة الموجود منها، والمفقود بقوله:

«لقد حظيت مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام،أو دار الهجرة بعدد كبيرٍ من المؤلفات منذ فجر الإسلام، إلا أن أكثرها فقد، ولم يعثر إلا على ذكره في المعاجم، وكتب التاريخ.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص س.

ولعل أول من ألف عن المدينة المنورة هو محمد بن الحسن بن زبالة، وهو بعنوان (أخبار المدينة)، وقد عاش في منتصف القرن الثاني للهجرة، ومات في آخره، وتتلمذ على الإمام مالك، ثم تلاه المؤرخ الزبير بن بكار، وهو من مواليد المدينة، وتوفي سنة ٢٥٦هـ بمكة بعد أن تولى قضاءها ولم يعرف اسم كتابه بالضبط.

ثم ألف عمر بن شبه كتابه (امراء المدينة)، و (أخبار المدينة)، وكان معاصراً لابن بكار.

ويتعاقب المؤلفون على المدينة عبر القرون التالية، فتخبرنا كتب معاجم المؤلفين عن:

- ★ أخبار المدينة: ليحيى بن الحسن بن جعفر، وعاش في أواخر القرن الثالث.
  - ★ فضائل المدينة: للمفضل الجندي المتوفى سنة ٣٠٨ هـ.
    - \* إتحاف الزائر: لأبي اليمن ابن عساكر.
- ★ بهجة النفوس والأسرار: لعبد الله بن محمد المرجاني المتوفى سنة
   ١٩٩٩هـ.
  - ★ روضة الفردوس: لحمد بن أحمد الأقشهري، المتوفى سنة ٧٣٩هـ.
- ★ التعریف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة: لحمد بن أحمد المطري، المتوفى سنة ٧٦٥هـ.

<sup>(</sup>۱) ص ۷.

★ نصيحة المشاور، وتعزية المجاور: لعبد الله بن عمد بن فرحون المتوفى
 سنة ٧٦٩هـ.

ولم يعرف مصير هذه المؤلفات ولم يطبع منها شيء حسب علمنا(١)، ثم تلا ذلك كتابان ها:

★ تحقیق النصرة بتلخیص معالم الهجرة: للزین أبي بكر بن الحسین المراغي المتوفى سنة ٨١٦هـ.

وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا..

★ والمغانم المطابة في فضائل طابة: للمجد الفيروزأبادي المتوفى سنة
 ٨١٧هـ.

وقد ظهر محققاً بقلم الأستاذ حمد الجاسر ونشرته دار اليامة بالرياض.

ومن الكتب المؤلفة قديماً عن المدينة كتاب (خلاصة الوفا) للسمهودي، وقد طبع عدة طبعات و (عمدة الأخبار) للعباسي وهو مطبوع »(٢).

★ المغانم المطابة في معالم طابة: تأليف عجد الدين أبي الطاهر محمد بن
 يعقوب الفيروزأبادي (ت٨٣٣هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق حمد الجاسر. الرياض: منشورات دار اليامة للبحث والترجمة والنشر، عام ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩م.

في التعريف بالكتاب يقول محققه:

« في المقدمة يذكر (المؤلف) أنه زار المدينة في سنة ٧٨٢ هـ ،

<sup>(</sup>١) لا شك أن عرضه هذا قبل صدور كتاب (تاريخ المدينة المنورة) لابن شبه.

<sup>(</sup>٢) صالح جمال، تقديم أخبار مدينة الرسول ﷺ، ص ٤ -٦.

فجدد نظره في معالمها، فلم ير كتاباً حاوياً يجمع تاريخها، فقام بوضع كتاب جامع لما ذهب في كتب المتقدمين بدداً، متجنباً الإطناب، ثم ذكر اسم الكتاب (المغانم المطابة في معالم طابة)، وذكر أبوابه الستة وهي:

- (١) في فضل الزيارة، وآدابها، وما يتعلق بذلك.
  - (٢) في تاريخ البلد المقدس، وذكر من سكنه.
    - (٣) في أسهاء المدينة.
- (٤) في الفضائل المأثورة، وتحدث في هذا الباب عن بناء المسجد، وذكر الدور التي حوله، وظهور نار الحجاز، ومقبرة البقيع، والمشاهد التي بظاهر المدينة، والمساجد التي صلى رسول الله عليه فيها.
  - (٥) في ذكر أماكن المدينة...
- (٦) في تراجم من أدركهم في المدينة، أو ذكر له أشياخه المدنيون وغيرهم أنهم أدركوهم بها، على اختلاف طبقاتهم، وذكر جماعة ممن لهم بالمدينة آثارا صالحة، وإن لم يساكنوا أهلها، وهو آخر الكتاب ١٠٠٠).

وقد اقتصر ناشر الكتاب ومحققه على طبع وتحقيق القسم الخامس من الكتاب، وهو أطول الأبواب، واعتذر عن نشر الباقي بقوله: «لقد كان الأولى أن يطبع الكتاب كاملاً، غير أن ما في الباب الأول منه من مصادمة لرأي محققي العلماء كالإمام تقي الدين بن تيمية وغيره مما لا تتسع له صدور كثير من القراء إلا بعد التعليق على الأحاديث التي وردت فيه، وبيان ما في

<sup>(</sup>۱) المغانم المطابة في معالم طابة، تحقيق حمد الجاسر، الطبعة الأولى، (الرياض: منشورات دار اليامة للبحث والترجمة والنشر، ١٩٦٩/١٣٨٩م) ص ٤.

بعض آراء مؤلفه من خطأ، وهذا ما حملني على أن أدع هذا لأحد العلاء..  $^{(1)}$ 

وفي المقدمة ذكر المحقق عرضاً موجزاً شاملاً، ومفيداً للمهتمين بتاريخ المدينة المنورة منذ بداية تاريخ منفصل لها حتى العصر الحديث مما وقعت له معرفته.

★ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: تأليف نور الدين على بن أحمد المصري السمهودي (ت٩١١هـ).

تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد. المدينة المنورة: المكتبة العلمية لصاحبها محمد غنكاني.

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب خصها المؤلف بدراسة تاريخ المدينة المنورة.، وهي:

★ اقتفاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى: وهو «كتاب مفصل ذكر فيه ما أمكنه الوقوف عليه من تواريخ المدينة المنورة، وما عاينه من أمور لم يظفر بها أحد من مؤرخيها، وسلك فيه طريقة الاستيعاب، وجمع ما افترق من معاني تلك الأبواب، وتلخيص مقاصد جميع تواريخ المدينة التي وقف عليها، وإضافة ما اقتضى الحال أن يضاف إليها...، ولم يظفر هذا الكتاب بالإتمام، فضلاً عن الظهور والتداول، فقد كان المؤلف تركه في المسجد النبوي، وسافر إلى مكة المكرمة، فاحترق الكتاب فيا احترق بحريق أماكن من المسجد النبوى».").

<sup>(</sup>۱) ص ف.

<sup>(</sup>٢) محمد محي الدين عبد الحميد، تقديم وفاء الوفا، ج ١، ص ٢٠

- ★ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: طبع في دمشق على نفقة الشيخ
   ځد سلطان النمنكاني صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، عام
   ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢م. «وهو كتاب مختصر في نحو نصف وفاء الوفا،
   مع جمع مقاصده، وتحسين وصفة »(١).
- ★ وفاء الوفا: وهو وسط بين الكتابين السابقين؛ إذ قصد به اختصار كتابه الأول «مع توسط غير مفرط »، و«مع ما رأى من ذلك من الإتحاف بأمور لا توجد في غيره من الختصرات، ولا المبسوطات، سيا فيما يتعلق بأخبار الحجرة الشريفة، ومعالمها المنيفة، فقد استفاد ذلك عياناً، وعلم أخبارها إيقاناً بسبب ما حدث في زمانه من العارة...».

ورتبه على ثمانية أبواب:

الباب الأول: في أسماء هذه البلدة الشريفة (المدينة).

الباب الثاني: في فضائلها، وبدء شأنها، وما يؤول إليه أمرها، وما يتعلق بذلك في ستة عشر فصلاً.

الباب الثالث: في أخبار سكانها في سالف الزمان، ومقدمه عليه الله

الباب الرابع: فيا يتعلق بأمور مسجدها الأعظم.

الباب الخامس: في مصلى النبي عَيْكُ في الأعياد.

الباب السادس: في آبارها المباركات، والعين، والغراس والصدقات التي هي للنبي عَيِّلَةً منسوبات.

الباب السابع: في أوديتها، وأحمائها، وبقاعها، وحبالها، وأعمالها، وأعلاها، ومضافاتها.

الباب الثامن: في زيارته صلى الله عليه وسلم في أربعة فصول(١).

<sup>(</sup>١) محمد محي الدين عبد الحميد. تقديم وفاء الوفا، ص ٣٠

 <sup>(</sup>۲) محمد محي الدين عبد الحميد، وفاء الوفا، ج ١، ص ٢٠.

## • من مصادر تاریخ الشام •

★ تاریخ دمشق: تألیف علی بن الحسین بن هبة الله،المعروف بابن عساکر (ت٥٧١هـ).

الجزءان: الأول، والثاني تحقيق صلاح الدين المنجد، الناشر: محمد أحمد دهان، مجلد فيه تراجم، شكري فيصل دمشق: مجمع اللغة العربية، عام ١٩٧٨م.

يقول محقق الكتاب صلاح الدين المنجد في التعريف بالكتاب:

«في الجلدتين الأولى، والثانية تخطيط دمشق، وسورها، وأبوابها، وخططها، وأنهارها، ومصانعها، ومساجدها، وآثارها، وفضائلها، وخصائصها، وما يتصل بذلك من تقويمها، وتخطيطها. ترجم المؤلف في بقية الجلدات لكلّ من يصح أن يترجم له من أهل دمشق، وخلفائها، وأمرائها، وحكامها، وقضاتها، وعلمائها، وأدبائها، وشعرائها من ولد، أو أقام بها، أو زارها وحلّ بها منذ الفتح الإسلامي إلى زمان المؤلف، وقد يترجم لمن كان قبل الإسلام، وبذلك جمع أعظم عدد من رجال الثقافة الإسلامية، وأعلام حضارة العرب فجاء كتاب أشه بمعلمة إسلامية »(١).

ومنهجه في التراجم هو ذكرها حسب ترتيب الحروف الهجائية، مع اعتبار الحرف الثاني، والثالث، ومثله بالنسبة لآبائهم، وأجدادهم إلا أنه بدأ التراجم بذكر من اسمه أحمد؛ لموافقته لاسم الصطفى أحمد عَيِّكُ ، ويشرح منهجه مفصلاً بقوله:

«وبدأت بذكر من اسمه منهم أحمد؛ لأن الابتداء بمن وافق اسمه اسم المصطفى أحمد، ثم ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني، والثالث؛ تسهيلاً للوقوف، وكذلك أيضاً اعتبرت الحروف في أساء آبائهم، وأجدادهم، ولم أرتبهم على طبقات أزمانهم، أو كثرة أعدادهم، ولا على قدر علوهم في الدرجات، والرتب، ولا لشرفهم في الأفعال، ، والنسب، وأردفتهم بمن عرف بكنيته، ولم أقف على حقيقة تسميته، ثم بمن ذكر بنسبته، وبمن لم يسم في روايته، وأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات، والإماء الشواعر المشهورات. وقدمت قبل جميع ذلك جملة من الأخبار في شرف الشام، وفضله، وبعض ما حفظ من مناقب سكانه، وأهله، وما خصوا به دون أهل الأقطار، وامتازوا به على سائر سكان الحرمين، وجيران المسجدين المعظمين، وبوبت ذلك جميعه تبويباً، ورتبته في مواضعه ترتيباً..»(١).

★ الروضتين في أخبار الدولتين: : تأليف شهاب الدين أبي محد عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي، الشافعي (ت ١٦٥٥هـ).
 نشره محود حلمي أحمد. القاهرة: لجنة التأليف والترجة والنشر، عام ١٩٥٨م.

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ج ۱، ص ۵.

يؤرخ المؤلف في هـذا الكتاب الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية، ومؤسسها الملك العادل نور الدين زنكي، والصلاحية، ومؤسسها صلاح الدين الأيوبي، ابتداء من سنة إحدى وأربعين وخسائة، حتى وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة تسع وغانين وخسائة من الهجرة. ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أهبية علم التاريخ، وعناية السلف به، فكان حافزاً له على صرف بعض العمر فيه، وفي هذه المقدمة يشير المؤلف إلى مصادر هذا الكتاب التي اقتبس منها مادته، وهي في نفس الوقت تشير إلى المصادر التاريخية المهمة لهذه الفترة، نعرضها هنا كما ذكرها المؤلف:

« ... فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة المحدثين، وهو تاريخ مدينة دمشق (حماها الله عز وجل) الذي صنفه الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن العساكري (رحمه الله) وهو ثماغائة جزء، في ثمانين مجلداً، فاختصرته، وهذبته، وزدت فوائد من كتب أخر جليلة، وأتقنته، ووقف عليه العلماء، وسمعه الشيوخ، والفضلاء، ومرّ بي فيه من الملوك المتأخرين ترجمة الملك العادل نور الدين، فأطربنى ما رأيت من آثاره، وسمعت من أخباره، مع تأخر زمانه وتغير خلانه، ثم وقفت بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين فوجدتها في المتأخرين كالعمرين رضي الله عنها في المتقدمين...، وقد سبقني إلى تدوين مآثرها جماعة من العلماء، والأكابر الفضلاء، فذكر الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن الدمشقى في تاريخه ترجمة حسنة لنور الدين زنكي (رحمه الله)، ولأجله تم ذلك الكتاب، وذكر اسمه في خطبته، وذكر الرئيس أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي في مذيل التاريخ الدمشقى قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية، إلى سنة خس وخسين وخسمائة.

وصنف الشيخ الفاضل عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، عرف بابن الأثير، مجلدة في الأيام الأتابكية كلها، وما جرى فيها، وفيه شيء من أخبار الدولة الصلاحية؛ لتعلق إحدى الدولتين بالأخرى؛ لكونها متفرعة عنها.

وصنف القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي - عرف بابن شداد - قاضي حلب، مجلدة في الأيام الصلاحية، وسياق ما تيسر فيها من الفتوح، واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رحمه الله تعالى.

وصنف الإمام العالم عهاد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن محمد حامد الأصفهاني في كتابين، كلاها مسجوع، متقن بالألفاظ الفصيحة، والمعاني الصحيحة، أحدها: الفتح القدسي: اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين، وسيرته، فاستفتحه بسنة ثلاث وثمانين وخسمائة، والثاني: البرق الشامي ذكر فيه الوقائع، والحوادث من الغزوات، والفتوحات، وغيرها، مما وقع من سنة وروده دمشق، وهي سنة اثنتين وخسين وخسمائة، إلى وفاة صلاح الدين، سنة تسع وثمانين، فاشتمل على قطعة كبيرة من أخبار أواخر الدولة النورية، إلا أن العاد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف، يمل الناظر فيه.. فحذفت تلك الأسجاع، إلا قليلاً منها استحسنتها في مواضعها، ولم تكن خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث، والوقائع...، وانتزعت من الأخبار من بين تلك الرسائل الطوال...، ووقفت على مجلدات من الرسائل الفاضلية، وعلى جلية من الأشعار العادية...، وعلى كتب أخرى من دواوين وغيرها، فالتقطت منها أشياء مما يتعلق بالدولتين، أو بإحديها ، وبعضه سمعته من أفواه الرجال الثقات ، ومن المدركين لتلك الأوقات، فاختصرت جميع ما في ذلك من أخبار الدولتين، وما حدث في مدتيها من وفاة خليفة، أو وزير، أو أمير كبير، أو ذي قدر خطير، وغير ذلك، فجاء مجموعاً لطيفاً، وكتاباً ظريفاً، يصلح لمطالعة الملوك، والأكابر، من ذوي المآثر، والمفاخر، وسميته (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين)».

★ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: تأليف جمال الدين عمد ابن
 سالم بن واصل (٣٩٥٠هـ).

تحقيق جال الدين شيال. القاهرة: دار القلم.

دراسة تاريخية متخصصة، وبصورة موسعة للدولة الأيوبية، يعد عمدة، ومرجعاً للكتب التاريخية التي ألفت بعده، يقول جمال الدين شيال محقق الأجزاء الثلاثة الأولى في هذا الصدد:

«ولندرة المراجع المعاصرة الأصلية التي أخذ عنها ابن واصل، أو لضياعها أصبح كتابه (مفرج الكروب) العمدة، والمرجع لمعظم المؤرخين العرب، الذين عاشوا بعد القرن السابع الهجري، وكتبوا عن العصر الأيوبي من أمثال أبي الفداء، والذهبي، والمقريزي، وابن تغري بردى، والنعيمي وغيرهم.. "(١).

« جعل المؤلف الجزء الأول من كتابه ينتهي بنهاية عصر صلاح الدين، ووفاته، ثم بدأ الجزء الثاني بالتاريخ للأحداث التي تلت وفاة صلاح الدين...».

إلا أن المحقق أعاد تقسيم الكتاب على الصورة التالية: «أما نحن فقد اتخذنا أساساً مخالفاً لتقسيم الكتاب، وذلك

<sup>(</sup>۱) ج ۳، ص ح.

لضخامته، ووفرة عدد صفحاته التي تنيف في الأصل على الألف، نجعلنا الجزء الأول ينتهي بوفاة نور الدين، واستقلال صلاح الدين الفعلي بحكم مصر، وأفردنا لعصر صلاح الدين من مبدئه إلى نهايته الجزء الثاني، أما الجزء الثالث فيغطي عصر أولاد صلاح الدين، وأخيه العادل، وينتهي بوفاة العادل سنة ٦١٥هـ.

أما الجزء الرابع فيغطي عصر الملك الكامل محمد (٦١٥هـ -

أما الخامس والسادس فيشملان عصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، وابنه توران شاه، وقيام دولة الماليك.

ذيل على هذا الكتاب علي بن عبد الرحيم بن أحمد تلميذ المؤلف وقد وصل فيه إلى سنة ٦٩٥هـ» (١).

<sup>(</sup>١) جال الدين شيال، مقدمة المحقق، ج ٣، ص س.

### • من مصادر تاریخ بغداد •

★ تاريخ بغداد: تأليف أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي
 (ت٤٦٣هـ).

القاهرة: مكتبة الخانجي، عام ١٩٣١م.

تحدث عن بغداد، ومعالمها الحضارية، واتخذ من حديثه عنها، ووصفه لها منطلقاً ينفذ لترجمة علمائها، وأدبائها، وأعيانها، وهو ما يذكره في المقدمة بقوله: «هذا كتاب تاريخ مدينة السلام، وخبر بنائها، وذكر كبراء نزالها، وذكر وارديها، وتسمية علمائها، ذكرت من ذلك ما بلغني علمه، وانتهت إلي معرفته...».

وأضاف الى هذا ذكر خبر (المدائن) على الاختصار، وتسمية من وردها من الصحابة، وذلك لقربها من مدينة السلام، وأن المسافة إليها بعض يوم. احتوى الكتاب على سبعة آلاف وثماناتة وإحدى وثلاثين ترجة، وقد وضح منهجه في ترتيبها بقوله:

«جمعت ذلك كله، وألفته أبواباً، مرتبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسائهم، وبدأت منهم بذكر من اسمه محمد؛ تبركاً برسول الله على أتبعته بذكر من ابتدأ اسمه حرف الألف، وثنيت بحرف الباء، ثم ما بعدها من الحروف على ترتيبها إلى آخرها؛ ليسهل ادراك ذلك على طالبيه...، وكل من تقدمت وفاته

بدأت بذكره، دون غيره ممن مات بعده، وإن كان المتأخر أكبر سناً، وأعلى إسناداً، إلا أن تتسع ترجمة في بعض الأبواب، فأرتب أصحابها على توالي حروف المعجم من أوائل تسمية الآباء، ومن شذ عن معرفة تاريخ وفاته ذكرته في أثناء أهل طبقته ممن عاصره...».

#### • من مصادر تاریخ مصر •

★ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف جمال الدين أبي
 المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي (٣٠١٨هـ).

تحقيق حسين نصار، القاهرة: دار الكتب المصرية عام ١٩٧٠م. كتاب كبير في تاريخ مصر، مرتب على السنين، ابتدأ فيه مؤلفه بفتح عمرو بن العاص من سنة ٢٠ هـ (٦٤٠)م إلى أثناء ٢٧٨هـ (١٣٦٧)م، وقد ذكر فيه من ولي مصر من الملوك، والسلاطين، والنواب، ذكراً وافياً، مع ذكر ملوك الأطراف بطريق إجالي، آتياً في كل سنيه على ما وقع من الحوادث المهمة، ومن توفي من رجالات

 ★ كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأمصار: تأليف تقى الدين أبي العباس أحمد بن على المقريزي (ت ٨٤٥هـ).

تصحيح قطة العدوي. بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٧٠م. «يصف هذا الكتاب المدن، والأحياء المختلفة، والأسوار، والعمائر، ويتكلم أيضاً على السكان، وعلى مشيدي العمائر المختلفة، كما يتطرق إلى تاريخ مصر في العصور الإسلامية، ويعنى عناية خاصة بآثارها، وبحضارة الشعب المصرى آنذاك »(١).

الأمة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) مصادر التاريخ الإسلامي ص ٦٥.

★ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن على المقريزي (ت ٨٤٥هـ).

الطبعة الثانية. حققه محمد مصطفى زيادة. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، عام ١٩٥٨م.

يأتي هذا السفر الجليل في نهاية سلسلة من كتب تاريخ مصر التي اعتنى بها المؤلف، وشغلت اهتامه؛ ليكمل به الحلقة التاريخية التي أبتدأها بكتاب (عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط)، وهو «في تاريخ مصر من الفتح العربي إلى قبيل تأسيس الدولة الفاطمية »، وكتاب (اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفاء) وهو «في تاريخ مصر زمن الخلفاء الفاطميين »، ثم رغب أن يتمم هذه الحلقة التاريخية بهذا الكتاب، فيدون تاريخ «من ملك مصر من الأكراد الأيوبية، والسلاطين المهاليك التركية، والجركسية، في كتاب يحصر أخبارهم الشائعة، ويستقصي أعلامهم الذائعة، ويحوي أكثر ما في أيامهم من الحوادث، والماجريات، غير معتن فيه بالتراجم، والوفيات؛ لأنه قد أفرد لها تأليفاً(۱)، وقد بين أنه سلك فيه منهجاً وسطاً بين الإكثار المبل، والاختصار المخلية.

<sup>(</sup>۱) «يقصد المؤلف بهذا الكتاب المقفى الذي أراد تأليفه في تراجم حكام ومشهوري مصر في ثمانين مجلداً، ولكنه لم ينجز منه سوى ستة عشر، ومن هذه ثلاثة بخطه محفوظة في مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم ۱۰۳۲، وجزء واحد آخر منها في باريس بالمكتبة الأهلية بالقسم العربي رقم ۱۱۶٤، وربما قصد المقريزي بهذا الكتاب (درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة) الذي لم ينجزه كذلك، غير أن هذا الكتاب الثاني كان مقصوراً على تراجم المعاصرين، والجزء الأول منه المشتمل على الأسماء من حرف الألف إلى حرف العين موجود بمكتبة مدينة جوتا (GOTHA) بألمانيا، تحت رقم المحدد مصطفى زيادة على كتاب السلوك، ج ۱، ص ۹.

يقول محقق الكتاب محمد مصطفى زيادة: «كتب المقريزي كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك) على نظام الحوليات، الشائع في مؤلفات المؤرخين الشرقيين في القرون الوسطى، فسرد تاريخ كل سنة على حدته، ولم يحاول أن يصل بين سنة وأخرى أبداً، ولم يستوقف القارىء في وسط السنين إلا عند حدوث عهد جديد، وقد سار المقريزى على هذا النحو... »(۱).

★ حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: تأليف جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ).

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار الكتب الحديثة، عام ١٩٦٧م.

من أحسن ما ألف في هذا الموضوع، سلك فيه المؤلف طريقاً وسطاً ليس بالطويل المستطرد، ولا بالمقتضب الخالي من النفع والجدوى.

بدأه بذكر ما ورد في شأن مصر من الآثار، ثم ثناه بذكر تاريخ مصر في عهد الفراعنة على حسب ما وقع لديه من المعارف، وعلى حسب ما كان شائعاً في عصره، ثم وصف الفتح الإسلامي، وما صاحبه من وقائع وأحداث، وما تم من امتزاج المصريين بالعرب تحت راية الإسلام، ثم ذكر الوافدين على مصر، ومن نبغ فيها من أصحاب المذاهب، ومن عاش بها من الحفاظ والمؤرخين، والقراء، والقصاص، والشعراء، والمتطببين، وغيرهم مع ذكر نبذ من حياتهم، وتاريخ موالدهم، ووفياتهم، ولم يخل كتابه من تاريخ الولاة الذين

تعاقبوا عليها، والقضاة الذين حكموا فيها، والحكومات التي قامت بها، وما بني فيها من المساجد، والمدارس، والخانقات...

وكان سبيله في كل ما أورده من هذا الكتاب النقل عن الكتب المتخصصة في هذا الشأن، مضافاً إليها ما وقع له من المشاهدة، أو ما نقله سماعاً عن علماء عصره من الشيوخ، والأقران، والتلاميذ. وينوه عن بعض الجوانب الممتعة في الكتاب بقوله:

«هذا كتاب سميته حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، أوردت فيه فرائد سنية، وغرائب مستعذبة مرضية، تصلح لمسامرة الجليس، وتكون للوحدة نعم الأنيس...».

# • من مصادر تاریخ أصبهان •

★ كتاب تاريخ أصبهان: تأليف أبي نعيم أحمد بن عبدالله ابن أحمد ابن اسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني (ت٤٣٠هـ).

الطبعة الأولى. تحقيق سيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، عام ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

يتحدث الكتاب عن أصبهان حديثاً جغرافياً: موقعها وحدودها، ثم عن بدايتها، وعدد مدنها، ورساتيقها، وبنائها، وفتحها، وخصائصها من المنافع والعبر التي اختص بها أهلها، وبعد أن أنهى الجانب الوصفي والتاريخي لأصبهان استعرض أسهاء من قدم اصبهان من الصحابة رضوان الله عليهم استعراضاً مجرداً من أخبارهم، ثم أفرد كل واحد منهم بالترجمة فذكر أنسابهم، وأسنانهم، وبعض أحوالهم(١).

ثم ذكر أسامي وتراجم الرواة والمحدثين من أهل بلد أصبهان من حدث بها، وأضاف إليهم من قدمها من القضاة، والفقهاء، مرتباً لها على ترتيب حروف المعجم، مبتدئاً بذكر الموافقين أساءهم أسامي الأنبياء، فبدأ بذكر من اسمه أحمد لموافقة اسم نبينا صلى الله عليه وسلم(٢).

<sup>(</sup>۱) (۲) انظر: ص ۲۷، ۱۰۷۰

يذكر الحقق في بيان أهمية الكتاب بأنه:

«يعد أصلاً، ومرجعاً هاماً حيث ترجم لكثير من الرجال الذين يعز وجودهم في غير هذا الكتاب... فأزاح بهذا العمل الجليل الستار عن كثير من الرواة الذين لم يترجم لهم سواه »(١).

\_\_\_\_\_

(۱) ص ه.

### •من مصادر تاریخ قزوین •

★ التدوين في أخبار قزوين: تأليف عبد الكريم بن عجد الرافعي القزويني (ت٦٢٣هـ).

ضبط نصه، وحقق متنه عزيز الله العطاردي. الهند: حيدر آباد: المطبعة العزيزية، سنة ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.

مؤلف هذا الكتاب الفقيه الشافعي الكبير صاحب كتاب (الحرر) في الفقه الشافعي.

ذكر في مقدمة الكتاب أن تأليفه له جاء تجاوباً لتحقيق ظنون الطالبين، وذكر بعد هذا أن التاريخ على ضربين: تاريخ سياسي يتصل بالمالك والملوك، وضرب يكون فيه بيان أحوال أهل العلم، وهذه أقسام، ومنها الخاصة ببلدة، وعدد بعضاً منها، أما عن بلده قزوين، فقد دفعه إلى الكتابة عنها ما أبان عنه بقوله:

«لم أر من هذا الضرب تاريخا لقزوين إلا المختصر الذي ألفه الحافظ الخليل بن عبد الله رحمه الله، وإنه غير واف بذكر من تقدمه وقد خلت من عصره (أمم)، ونشأ في كل قرن ناشئة، ولم يقم إلى الآن أحد بتعريفهم في تأليف يشرح أحوالهم - وكان الإمام هبة الله بن زاذان رحمه الله على عزم أن يجمع فيه شيئاً، فقد رأيت بخطه في خلال كلام في أحوال البلدة.

إني معتزم قديما وحديثا أن أجمع في أخبارها وأخبار ساكنيها، والصاد عن ذاك قلة الرغبات في أمور عددها، لم يساعده القدر فيما أظن (١)».

ثم وضح مجالات اهتاماته العلمية، وما يعتزم رصده وتدوينه في هذا الكتاب قائلاً:

«وهذا كتاب إن يسره الله تعالى، وفي بذكر أكثر المشهورين، والخاملين من الآخرين، والأولين من أرباب العلوم وطالبيها، وأصحاب المقامات المرضية وسالكيها، من الذين نشأوا بقزوين ونواحيها، أو سكنوها، أو طرقوها أذكرهم وأورد أحوالهم فيه بحسب ما سمعته من الشيوخ والعلماء، أو وجدته في التعاليق والأجزاء، وأودعه مما نقل من سيرهم، وكلماتهم، ومقولاتهم، ورواياتهم ما أراه أحسن وأتم فائدة.

سميته (كتاب التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين) ورأيت أن أصدره بأربعة فصول. أحدها في فضائل البلدة وخصائصها، وثانيها في اسمها وثالثها في كيفية بنائها وفتحها، ورابعها في نواحيها وأوديتها، وقنيها، ومساجدها، ومقابرها، ثم أتبع هذه الفصول بذكر من وردها من الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ثم أندفع في تسمية من بعدهم » (٥).

<sup>(</sup>۱) و (۲) ج ۱، ص ۳-2.

## • من مصادر تاریخ نیسابور •

★ تاريخ نيسابور: تأليف أبي عبد الله محد بن عبدالله الحاكم
 النيسابوري (ت٤٠٥هـ).

مخطوط.

يذكر حاجي خليفة في التعريف به قوله:

«أوله: الحمد لله الذي اختار محداً الخ، قال ابن السبكي في طبقاته: (وهو التاريخ الذي لم تر عيني تاريخاً أجل منه، وهو عندي سيد الكتب الموضوعة للبلاد، فأكثر من يذكره من أشياخه، أو أشياخ أشياخه) انتهى، وذكر فيه أيضاً من ورد خراسان من الصحابة، والتابعين، ومن استوطنها، واستقصى ذكر نسبهم، وأخبارهم، ثم أتباع التابعين، ثم القرن الثالث، والرابع، جعل كل طبقة منهم إلى ست طبقات، فرتب قرن كل عصر على حدة على الحروف، إلى أن انتهت إلى قوم حدثوا بعده من سنة عشرين وثلاثمائة إلى ثمانين، فجعلهم الطبقة السادسة، ثم ذيله عبد الغافر ابن إساعيل الفارسي إلى سنة ثماني عشرة وخسمائة »(١).

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ۳۰۸.

وينوه التاج السبكي ببعض مزاياه قائلاً:

«وهو عندي أُعوَد التواريخ على الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها (1).

السياق من تاريخ نيسابور: تأليف أبي الحسن عبدالغافر ابن السياعيل بن عبد الغافر بن عجد الفارسي (ت٥٢٩هـ).

مخطوط.

يعد ذيلاً وتتمة لكتاب (تاريخ نيسابور) السابق، الذي هو من تأليف الحاكم النيسابوري؛ إذ استكمل تاريخ نيسابور، وتراجم علمائها إلى سنة ثماني عشرة وخسمائة (٢).

★ المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور: انتخبه أبو اسحق ابراهيم
 ابن عمد بن الأزهر الصريفيني (ت٦٤١).

إعداد: محمد كاظم المحمودي. ايران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، عام ١٤٠٣ هـ(٦).

يذكر معد هذا الكتاب أنه يوجد «لدينا تلخيصان للسياق: أحدها: ما نصطلح عليه بالختصر الأول، وهو ناقص يبتدىء من حرف الحاء ممن اسمه الحسن، ولا يعرف الملّخِص، وبما أنه

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ومجود محمد الطناحي، (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، عام ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٦م)، ج٤، ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>۲) انظر: کشف الظنون، ج ۱، ص ۳۰۸.

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب طبعة أخرى ببيروت: دار الكتب العلمية عام ١٤٠٩ هـ بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز.

بجهول الهوية فقد ظن البعض من المحققين أنه كتاب (السياق) نفسه ، خاصة وأنه بالقياس إلى (المنتخب) في كثير من التراجم أكثر تفصيلاً ، لكن ومع المراجعة إلى طبقات السبكي في الكثير من الفقرات المنقولة عن السياق مباشرة يتبين لنا أن (السياق) هو أكثر تفصيلاً من هذا المختصر ، إضافة إلى أن في المنتخب نفسه كلمات ، وتراجم غير موجودة في المختصر .

والآخر: هذا الكتاب الذي بين يديك، ويمتاز بأنه اختصار كامل لكتاب (السياق)، وأن الذي قام باختصاره معروف الشخصية، وانه حاو لعدد أكبر من التراجم، بالإضافة إلى حسن ترتيبه.

ومع هذا فإن التلخيص الأول يمتاز بأمور أخر تزيد من قيمته التراثية، ولا يمكن الاستغناء عنها، فهو كتاب أدبي، وروائي، وتاريخي، ورجالي مما يعطي للباحث صورة أكثر وضوحاً عن الظروف الاجتاعية، والحالات الشخصية للمترجم طبعاً في بعض التراجم، بينها المنتخب كتاب رجالي بحت إلا ما شذ وندر من الأقوال، والأشعار، والروايات... »(١).

<sup>(</sup>١) تقديم محمد كاظم المحمودي، ص ك- ل.

## • من مصادر تاریخ الیمن •

★ كتاب تاريخ مدينة صنعاء: تأليف أحمد بن عبدالله الرازي الصنعاني (ت ٤٦٠هـ).

تحقيق حسين عبد الله العمري، وعبد الجبار زكار. دمشق، عام ١٩٧٤ م.

يذكر محققا هذا الكتاب في التعريف به بأنه يعد الكتاب الوحيد المعروف عن تاريخ هذه المدينة منذ الأسطورة في التأليف إلى زمن المؤلف القرن الخامس.

«والكتاب... يشبه كتب البلدان الماثلة التي ألفت في تواريخ البلدان، كتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وغيرها، إلا أنه أكثر إيجازاً، وأقل استيفاءً في تراجم الرجال، فقد ذكر أخبار من قدمها من أصحاب الرسول الكريم، ومن الولاة، والمشهورين من رجال العلم، والحديث، إلى بعض الاستطرادات في مواضع تتشابه فيها كتب التاريخ الإسلامية، كتفسير بعض آيات من القرآن فيا يتعلق بصنعاء اليمن، وقضايا الفتوحات العربية، وأخبار الرسول التاريخ، وأخبار الصحابة، والتابعين.

أما ذكره لبعض الحوادث السياسية فقد يأتي بشكل عارض غير مقصود بذاته...، ولعل إعراضه عن ذلك يعود إلى شخص المؤلف الذي لم يكن له أي اهتام إلا بالعلم، ورجاله، ثم بمن له الفضل في

هذا الميدان من قومه، وليس له شأن في الحديث عن الأمراء والحكام، فهمه الانقطاع إلى البحث، والدرس، والتأليف...، والكتاب قبل ذلك تغن بصنعاء (مدينة سام بن نوح)، وقد انفرد المؤلف بكثير من التراجم اليمنية لم تعرف عند غيره، كما انفرد ببعض الأخبار ...، وقد اعتمد أسلوب المحدثين، ومنهاجهم في نقل الخبر، والرواية، أو الحديث ... »(١).

 ★ تاريخ اليمن: تأليف نجم الدين عارة بن أبي الحسن على الحكمي، اليمنى (ت٥٦٩هـ).

تحقیق المستشرق کای. ترجمة حسن سلیان محود. مصر: دار الثناء للطباعة.

يذكر المؤلف أنه بأمر من القاضي الأجل، الفاضل أبي على عبد الرحم بن القاضي الأشرف بهاء الدين أبي الجد على البيساني إلى وضع كتاب، يجمع فيه ما علق بحفظه من أخبار جزيرة اليمن، سهلها، ووعرها، براً، وبحراً، ومدد عالكها، وأبعاد مسالكها، وحروب أهلها، ووقائعهم، ومكاثرهم، وصنائعهم، وأخبار قضاتها، ودعاتها، وأخبار أعيانها، وأمرائها، ومن روى له عنه، أو رآه من شعرائها، فكان هذا الكتاب بمثابة الإجابة لرغبة القاضي. اتخذ المؤلف من أخبار الداعي على بن محمد الصليحي أساساً لكتابه، وهو ما أشار إليه في العنوان الأول في الكتاب.

«أخبار الداعي على بن محمد الصليحي، وعنها يتفرع جلّ أخبار اليمن، وبها يتعلق الكتاب من القضاة، والدعاة »(٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹، ۳۰، ۳۱.

<sup>(</sup>۲) ص ٤٧.

ويتحدث محقق الكتاب في التقديم له بقوله:

«وجدير بنا الإقرار بأن كتاب عارة (تاريخ اليمن) ليس من الكتب التي تؤهل صاحبها للانخراط في سلك كبار المؤرخين في العلم، يتضح ذلك ما قاله عارة من أنه كتبه للتثقيف، والتعليم، بل لإزجاء وقت فراغ أحد العظاء، لذلك أبرز فيه - في براعة وحذق - كل ما يكن أن يؤدي إلى هذا الهدف، من فكاهة، أو نادرة، أما المسائل ذات الخطر فكان يلمسها لمساً رقيقاً، أو يدع بعضها دون تناول، ولكنه مع ذلك احتفظ لنا بالحقائق الرئيسية في التاريخ الإسلامي لوطنه، في العصر الذي عاش فيه...

أما أسلوبه في كتابة هذا التاريخ فيمتاز بالبساطة، والسلاسة، وكان يعبر عن إحساسه بكل ما هو شيق وجذاب، في قوة ورصانة...»(١).

وقد ضم المحقق إلى هذا الكتاب كتابين آخرين:

- ★ ملخص ابن خلدون لتاريخ اليمن المنقول من كتابه المطول في التاريخ العام (العبر).
- ★ أخبار القرامطة باليمن: تأليف أبي عبد الله بهاء الدين (يوسف)ابن
   يوسف بن يعقوب الجندي (ت٧٣٢هـ)، وهذا الجزء كما يذكر الحقق
   مستخلص من كتاب المؤلف الجندي، بعنوان (كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك)، ويتحدث عنه المحقق (كاي) معرفا به:

«والكتاب كما يدل عليه عنوانه، مجموعة من التراجم، أغلبها تراجم لأشخاص اشتهروا بالورع، والعلم، ولم يستبعد المؤلف منها

<sup>(</sup>١) المستشرق كاي، تقدم كتاب تاريخ اليمن، ص ١٦.

سِير الأمراء والدول، ولكنها تشغل مركزاً ثانوياً في كتابه، ويعلل ذلك بقوله: إن الدول والأمراء بمنزلة أقل أهمية وخطراً من منزلة العلماء، وقد بدأ كتابه بسيرة النبي الله ثم بسيرة خلفائه، ثم يضي في ترجمة سِير كل من لهم باليمن أدنى صلة، فيدرج في عداد علماء اليمن سيرة الإمام الشافعي، مؤسس المذهب الشافعي الذي قيل بأنه ولد بهذه البلاد...، ويبدأ تاريخ قرامطة اليمن في الورقة الثلاثين من كتاب الجندي، وقد ضمنت ما كتبه عنهم كتابي هذا، ويستمر الجندي في كتابة سير فقهاء اليمن في ترتيب جغرافي، أي طبقاً للمواضع التي ولدوا بها أو سكنوها »(١).

★ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: تأليف على بن الحسن الخزرجي (ت٨١٢هـ).

تصحيح وتنقيح محمد بسيوني عسل. مصر: مطبعة الهلال.

«جمع المؤلف في الباب الأول من كتابه هذا نبذة حسنة ذكر فيها ملخص تاريخ ملوك حير، وغسان في الجاهلية، والإسلام، وأبان فيها تشييد السد وخرابه بسيل العرم، وأسهب في ذكر انتساب ملوك الشام في الجاهلية من غسان...

ثم أوضح في الباب عينه مجمل تاريخ بني رسول في الإسلام، ومبدأ أشرافهم على اليمن قبل أن يستقلوا بالملك فيه.

ثم ابتدأ المؤلف الباب الثاني من الكتاب بذكر قيام الدولة المنصورية، واستقلال الملك المنصور بالملك في اليمن سنة ثلاثين وستائة من الهجرة، في عهد بني أيوب أصحاب مصر، وهو الملك

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ج.

المنصور نور الدين عمر بن رسول، ثم سرد حوادث الحروب والمشاغبات التي حدثت في بلاد اليمن من سنة ٦٣٠هـ إلى سنة ٨٠٣هـ من الهجرة، وختم كتابه بوفاة الملك الأشرف بن الملك الأفضل ليلة السبت الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٨٠٨ من الهجرة...، وقد أطنب المؤلف كثيراً في ذكر تاريخ حياة الفقهاء، وتوليهم مناصب القضاء ببلاد اليمن، وجنح في كثير من الأحايين إلى التعبير عن الحوادث بعبارات يظهر أنها يمانية عامية ».

والمؤلف أعطى الشيء الكثير من الوقت والجهد لتاريخ اليمن، والتدوين لأحداثه، وأعلامه، ظهر هذا في مؤلفاته الأخرى وهي:

- الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من الإسلام. مخطوط.
  - \* طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن. مخطوط.
    - \* العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن.
      - \*مرآة الزمن في تاريخ زبيد، وعدن<sup>(١)</sup>.
- ★ قرة العيون في أخبار اليمن الميمون: تأليف وجيه الدين عبد الرحمن بن على الديبع (ت٩٤٤هـ).

تحقيق محمد بن علي بن حسين الأكوع. القاهرة، عام ١٩٧٤م.

في صدد التعريف بهذا الكتاب وأهميته يتحدث المستشرق (كاي شدد التعريف بهذا الكتاب الأكبر من هذا الكتاب يكاد لا يكون غير اختصار لكتاب الكفاية (٢)، يستهله المؤلف بالجزء الرابع

<sup>(</sup>١) خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الثانية، ج ٥، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من الإسلام، تأليف على ابن الحسن الخزرجي.

من مخطوط الخزرجي، فيجعل منه الجزء الأول، وينقل لنا فصوله على نحو مختصر، فصلاً وراء فصل، بنفس ترتيبها، وعناوينها في (الكفاية) ثم يعقبه الجزء الثاني، وهو الخامس عند الخزرجي، وفي الورقة ١٣٣ ينتهي الفصل الثاني عشر فيضيف من بعده ستة فصول أخرى، يصل فيها بتاريخ الدولة الرسولية إلى نهايتها. ويلي هذا الجزء الثالث بادئاً بالورقة ١٤٤ وهو مقسم إلى ثلاثة فصول: تحوي تاريخ بني طاهر إلى نهاية دولتهم، وحتى فتح اليمن على يد جيوش آخر سلاطين مصر الماليك.

لذلك نتبين أن هذا الجزء الأخير من كتاب الديبع البادىء بالورقة ١٣٣ هو وحده ما يمكن القول عنه أنه ذو قيمة حقيقية من وجهة النظر التاريخية. وقد اعترف المؤلف في مقدمة كتابه بفضل الخزرجي، ويلاحظ أنه كان يطلق على كتاب الخزرجي اسم (العسجد) "(۱)، ثم يذكر (كاي) عن وجود نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الأولى برقم (٢٥١١١)، والثانية برقم (٣٠٣٢) قسم شرقي.

\* غاية الأماني في أخبار القطر الياني المسمى (عقيلة الدمن الختصر من أنباء الزمن في أخبار اليمن): تأليف يحيى بن الحسين بن القاسم بن محد بن علي (ت١١٠٠هـ).

تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح عاشور. مراجعة محمد مصطفى زيادة، عام ١٣٨٨ هـ/ القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، عام ١٣٠٠ هـ/١٩٦٨م.

<sup>(</sup>١) مقدمة المستشرق (كاي) لكتاب تاريخ اليمن. تأليف عهارة الحكمي اليمني، ص ٢٤.

هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر موسع للمؤلف بعنوان: (أنباء الزمن في أخبار اليمن)، وقد ضمّ فيه المؤلف كثيراً من الاستطرادات، والتفاصيل، فلما أحسّ أن كتابه أطول مما ينبغي قام بوضع هذا الختصر.

«يبدأ المؤلف كتابه هذا بنبذة عن بلاد اليمن، ومكانتها بين بلاد العالم، ثم ينتقل إلى ذكر مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن نشأته في إيجاز حتى كانت الهجرة، فيتبع في كتابته نظام الحوليات، حسب تسلسل السنوات الهجرية، مع العناية بأخبار انتشار الإسلام بين أهل اليمن، ثم ذكر أساء عال النبي على اليمن، وأهم أعالهم، ثم ولاة بني أمية، وبني العباس، وما تعرض له اليمن في تلك العصور من أحداث داخلية، وخارجية.

ويبدو أن المؤلف حرص دامًا على ألا تشده أحداث الدولة الإسلامية الكبرى بعيداً عن مسرح نشاطه الأصلي وهو اليمن...، وبعبارة أخرى: فإن الدارس لهذا الكتاب يشعر دامًا بأن المؤلف إذا نظر أحياناً إلى خارج اليمن بإحدى عينيه، فإن عينه الأخرى تظلّ دامًا ترقب أحداث اليمن، وما يجري فيه من تيارات، أو ما يتم فيه من أعال...».

«وهكذا جاء كتاب (غاية الأماني في أخبار القطر الياني) سجلاً حافلاً لتاريخ اليمن حتى سنة ١٠٤٥هـ (١٦٣٥م)، ويزيد من قيمة هذا الكتاب في نظرنا أن مؤلفه أوتي من سعة الأفتى ما جعله يحرص دامًا على أن يضمن كتابه كثيراً من التعليقات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، التي تعطي كتابه أهمية خاصة، فهو مثلا يشير إلى شجرة القات، وشجرة البن، وبداية ظهورها في البمن لأول مرة، ويتكلم عن استعمال الأسلحة النارية، والبنادق في

اليمن، وأثرها. ويعطي أهمية خاصة لظهور النفوذ الأوروبي البرتغالي في مجر الهند، ومدخل البحر الأحر...».

ومن مؤلفاته التاريخية عن اليمن:

أنباء الزمن في تاريخ اليمن وهو أصل لهذا الكتاب.

وبهجة الزمن في حوادث اليمن.

ويقول محقق الكتاب في معرض الدراسة:

«وعلى أن كتاب أنباء الزمن يعتبر أهم مصنفات يحيى بن الحسين على وجه الإطلاق، وجاء هذا الكتاب بمثابة دائرة معارف ضخمة في تاريخ اليمن في العصور الوسطى . . . »(١).

<sup>(</sup>۱) ص ۷، ۸، ۹.

# • من مصادر تاريخ المغرب العربي والأندلس •

\* البيان المغرب في أخبار المغرب: تأليف أبي عبد الله محد ابن عذاري المراكشي (ت ٦٩٥هـ).

حقق الأجزاء الثلاثة: الأول: كولان وليفي برفنسال، والجزء الرابع: إحسان عباس بيروت: دار الثقافة، عام ١٩٦٧م.

«من أهم الكتب التي تشمل حوادث المغرب، والأندلس السياسية، والاجتاعية، والإدارية، كما تعرض مؤلف الكتاب إلى الحروب التي نشبت بين العرب والفرنجة، أو بين العرب أنفسهم، ولم يتعد ابن عذاري سنة ٢٠٢هـ في إيراده لحوادث تاريخ المغرب.

أما فيا يتعلق بأخبار الأندلس فقد توقف المؤلف عند أخبار سنة ٣٨٧ هـ بعد أن ذكر الأمراء والولاة الذين تولوا افريقية للأمويين كها ذكر غزوات المنصور بن أبي عامر مؤسس الدولة العامرية في الأندلس »(١).

★ المغرب في حلى المغرب: قام بتأليفه ستة علماء، أربعة منهم وزراء الواحد منهم بعد الآخر، أولهم شاعر عالم وهو أبو محمد عبدالله الحجاري، وبقيتهم خسة من آل سعيد هم الأمير الوزير عبدالملك

<sup>(</sup>١) المدخل التاريخي، ص ٢٧٥.

ابن سعید، ثم خلفه علی نفس العمل ولداه أبو جعفر أحمد، وعمد، ثم موسی بن محمد ثم علي بن موسی.

تحقيق شوقي ضيف. القاهرة: دار المعارف، عام ١٩٥٥م.

يتناول الكتاب الأحداث التاريخية والتطورات السياسية بقدر غير قليل من التفصيل، كما يضم الكتاب ما يناهز ستائة وسبعة وأربعين شاعراً من شعراء الأندلس على مسيرة تاريخه منذ دخول عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) حتى زمان علي بن موسى آخر المؤلفين أي النصف الثاني من القرن السابع.

 ★ ذيل بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثان: تأليف حسين خوجة (ت ١١٤٥ هـ).

تحقيق وتقديم الطاهر المعموري، ليبيا - تونس: الدار العربية للكتاب.

يتناول هذا الكتاب تاريخ تونس بصورة مختصرة من الفتح التركي إلى عهد حسين بن علي.

وقد ضمن الحقق كثيراً من العناصر المهمة في دراسته للكتاب، أما عن أهميته فيقول:

«يعتبر الذيل أهم كتاب تراجم تناول فترتي الدولة المرادية، وحسين ابن علي لاشتاله على أشهر علماء هذا العصر، بتراجم وافية دقيقة، تستعرض العالم، وبيئته العلمية، وتأثيره، والتيارات الفكرية والسياسية التي عاشها.

ولقد صنف العلماء حسب المدن(١)، وحلل شخصيتهم مع ذكر

<sup>(</sup>١) «القيروان، صفاقس، سوسة، باجة، الجنوب (قفصة الجريد، القطار)» الحقق، ص ٧١.

شيوخهم، وتلاميذهم، وبيئتهم الثقافية، التي ترعرعوا فيها، وهو يعتبر المصدر الوحيد لكثير من معاصريه. فقد اعتمده حمودة ابن عبد العزيز في تاريخه الباشي، والباجي الصغير في كتابه (المشروع الملكي)، وابن أبي الضياف (في اتحاف أهل الزمان)، وابن الخوجة في (معالم التوحيد)، ومخلوف (في شجرة النور الزكية).

أما من الناحية السياسية فهو مرجع مهم لمعرفة تطور أنظمة الحكم بتونس منذ عهد سنان باشا إلى فترة حسين بن علي. وأهمية منصبي الداي، والباي، والصراع الذي نشأ من أجل التنافس على الحكم، والحروب الختلفة التي اندلعت نتيجة خلاف بسيط حدث بين الباى وأحد الدايات »(١).

والكتاب (الذيل) هو امتداد علمي وتاريخي لكتاب في فترة سابقة، ولم يفت المحقق أن يعرف بكليها.

أما عن التعريف بكتاب (الذيل) فيقول:

«وأخيرا خصص الباب الرابع والعشرين لمسقط رأسه تونس، وسماه «ذيلا» للكتاب؛ لتناوله موضوعات تهم إيالة من الإيالات العثانية هو الباب الرابع والعشرون من كتاب البشائر، استعرض فيه مؤلفه بصورة مختصرة تاريخ تونس من الفتح التركي إلى عهد حسين بن على.

ثم ترجم لجموعة من العلماء ابتداء من العهد التركي، ثم العهد الحسيني، وأخيرا عقد خاتمة ذكر فيها مجموعة من المتصوفة، والعباد في تونس، ومصر، ومكة، ودمشق ممن لقيهم أثناء رحلته إلى الحج.

<sup>(</sup>۱) ص ۷۱.

والكتاب جاء في فترة خلت من كتب التاريخ، واتصفت بالركود العلمي بسبب الوضع الاجتاعي والسياسي المضطرب، وقد كان المرجع حين ذلك كتباً مشرقية)، تناولت تاريخ الدولة العثانية، وتتعرض في بعض أبوابها إلى فتح تونس من طرف القائد سنان باشا وأهمها:

أ) سمير الاصحاب، ونزهة ذوي الألباب، لأبي السرور أبي عبد الله

أ) سمير الاصحاب،ونزهة ذوي الألباب،لأبي السرور أبي عبدالله محمد بن أحمد البكري<sup>(١)</sup>.

ب) نصرة أهل الإيان بتاريخ دولة آل عثان(٢).

ج) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام لمحمد بن أحمد بن محمد قاضيخان النهرواني الحنفي »(٣).

وكتاب (البشائر)) الذي هو الأصل والأساس يعرف به محقق (الذيل) قائلاً:

«الكتاب: هو (بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان) لحسين خوجة بن علي بن سليمان (على متلف الكتاب المولى مصلح الدين لاري أفندي (٥) الذي انتهى فيه إلى سلطنة سليم الأول. ثم اعتمد المؤلف واستوفى ما نقله صاحب تاريخ الإعلام (٢)، وأتمه بما تضمنه تاريخ

<sup>(</sup>۱) « خط. بدار الكتب الوطنية ، رقم ۱۸۸۸ ·

<sup>(</sup>٢) خط. بدار الكتب الوطنية، رقم ١٥٨٣٤.

<sup>(</sup>۳) ص ۲۹ – ۷۰.

<sup>(</sup>٤) وهو غير حسين خوجة باش مملوك وزير أحمد باي الأول وصاحب المكتبة المشهورة التي استصفيت في مصادرة مالية ثم حسبت على جامع الزيتونة راجع برنامج، و؛ ابن عاشور، الثريا ٢.

<sup>(</sup>٥) اعتمد مصلح الدين على تاريخ النشري، وأضاف إليه من تاريخ شرف الدين على واقعة تيمورلنك، وذيله لادريس الملازم والمصاحب لركاب السلطان سلم الأول. راجم خوجة: البشائر، مخط. ٤ أ.

 <sup>(</sup>٦) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. لمحمد بن أحمد النهرواني الحنفي ». المحقق، ص ٦٩.

الشيخ البكري<sup>(۱)</sup> واستوعب فيه بقية تاريخ ملوك آل عثان، وما تلقاه من ألسنة الثقات<sup>(۲)</sup>.

وينص المؤلف على هذا الاقتباس من كتب مختلفة بقوله: «هذا ما استخرجه من لساني التركية، والفارسية وترجمه للعربية المستمطر سحائب الرحمة والغفران من الملك المنان حسين خوجة »(٣).

#### محتواه:

هو تاريخ سلاطين آل عثان من عهد السلطان عثان الأول إلى أحد الثالث، وهو يحتوي على مقدمة واربعة وعشرين بابا<sup>(1)</sup>. فالمقدمة تناول فيها جذور القبائل التركية التي انحدر منها سلاطين آل عـثان. والأبواب خصص لكل سلطان بابا، تحدث فيه عن خلافته، وجهاده، وغزاوته، وانجازاته العمرانية، وختم الباب بذكر علماء دولته بتراجم وافية »

★ الحلل السندسية في الأخبار التونسية: تأليف محد بن محد الأندلسي الوزير السراج (ت١١٤٩هـ).

الطبعة الأولى. تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام ١٩٨٥م.

يذكر المحقق في التعريف بأهمية الكتاب التاريخية أنه «يعد أهم تأليف تاريخي لما بين الفتح العثاني إلى قيام على باشا ضد عمه

<sup>(</sup>١) «نصرة أهل الإيمان بتاريخ دولة آل عثمان

<sup>(</sup>٢) راجع خوجة: البشائر، مخط. ٤ - آ.

<sup>(</sup>٣) راجع خوجة: البشائر، مخط، ١ - أ.

<sup>(</sup>٤) راجع خوجة: البشائر، ٣ - أ. » المحقق، ص ٦٩.

<sup>(</sup>ه) ص ۹۹.

حسين بن علي؛ لما يجويه من معلومات انفرد بها، وذكرها مفصلة مما يعسر على الباحث الحصول عليه في غيره من المصادر التاريخية »(١).

«أما عن تجزئة الكتاب ومحتواه فيوضح قائلاً:

« قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أجزاء تشتمل على مقدمة وثمانية أبواب، ففي المقدمة بين غايته من تأليف الكتاب، وأنواع الكتب التي اعتمدها، ثم فهرس تأليفه، فذكر الأبواب، والفصول، ومحتواها.

وفي الباب الأول: عرّف التاريخ، وفوائده مع ذكر أسهاء الأشهر، والأيام، ومدّة العالم.

وفي الباب الثاني: بين فضل بلاد المغرب، وحدودها.

وفي الباب الثالث: ذكر فضل إفريقية، وحدودها، وتسميتها، وتاريخ فتحها، وأشهر مدنها.

وفي الباب الرابع: تحدث عن قرطاجنة، وتاريخ بنائها، وفتحها، ووصف قناة الماء فيها.

وفي الباب الخامس: ذكر تاريخ فتح تونس ، وجامع الزيتونة ، وأيته ، ومدرسيه ، ومعالمه ، وجمع عدداً ضخاً من التراجم التونسية والافريقية بصفة عامة ، فأطال فيه ، وأكثر من النقل .

وفي الباب السادس: ذكر خلاصة لتاريخ افريقية، وتونس من عهد الفتح الإسلامي إلى نهاية الحفصيين.

وفي الباب السابع أرّخ لتونس من الفتح العثاني إلى قيام الخلاف بين حسين بن علي وابن علي باشا سنة ١١٣٧ هـ. مع تراجم أعيان العصر.

<sup>(</sup>۱) ص ۹۵.

<sup>(</sup>۲) ص ۹۹ – ۷۰.

وفي الباب الثامن أرّخ الحوادث من سنة ١١٣٧هـ. إلى سنة ١١٤٤هـ. مع الترجمة لرجال السياسة والثقافة.

وقد جعل الجزء الأول يحوي الأبواب الستة الأولى، والجزأين الثاني، والثالث يحويان الباب السابع، والجزء الرابع المفقود يحتص بالباب الثامن.

★ دليل مؤرخ المغرب الأقصى: تأليف عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري.

الدار البيضاء: دار الكتاب.

يعرض المؤلف في البداية سبب تأليف هذا الدليل، ذلك أنه: «يتوهم الكثير من الناس أن تاريخ المغرب الأقصى مجهول غامض، يصعب التوصل إليه؛ لما يرى من تبعثره، وعدم التئامه؛ ويظنون أن جمعه، وترتيبه، والوقوف على حقيقته من أبعد البعيد.

وهذا ظن مخالف للحقيقة... »(١).

ولا شك أن الاضطلاع بتدوين المؤلفات عن المغرب تبعاً واستقلالاً أمر صعب للغاية لا يستطيعه فرد واحد، فمن ثم حد نشاطه في هذا الدليل على ما يأتي:

«١ - اسهاء التآليف التي ألفت في تاريخ المغرب فقط، لا من ذكر المغرب على التبع لغيره منذ دخل الإسلام إليه إلى زمننا الحاضر.

٢ - اسم المؤلف، ونسبه، ووفاته، أو زمنه إن أمكن.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱۷.

- ٣ فاتحة الكتاب إن وقفت عليها، ولم يكن مطبوعاً.
- ٤ ذكر حجم الكتاب مع الإشارة إلى طبعه إن كان مطبوعاً ، وزمن طبعه إن أمكن ، وفي أي محل طبع ، وهل بالحروف ، أو الحجر .
- دكر الخزائن التي يوجد بها إن كانت من الخزائن المشهورة بالمغرب، واقتصرت على ذكر خسة للتيسر، وإمكان الاطلاع على بعض محتوياتها، وإن كانت خزائن المغرب الخاصة لا تعد.
  - ١ خزانة القرويين...
    - ٢ الخزانة العامة...
  - ٣ خزانة المولى عبد الرحمن بن زيدان العلوي الحسني ...
- خزانة... الوزير أبي محمد عبد الله بن الفقيه سيدي عبد السلام
   ابن الشيخ علال الفاسي.
  - ٥ خزانتنا الأحمدية »(١).

ترتيب الدليل: يذكر مؤلفه أنه رتبه:

«على ثمانية أقسام، وخاتمة، والكل مرتب على حروف المعجم بحسب الإمكان، وأخيراً جعلت له فهرساً عاماً، مرتباً على حروف المعجم، كذلك اتقنت ترتيبها، وأذكر وفاة الرجل، أو زمنه عندما يذكر أول مرة في الدليل، فإن ورد بعد ذلك ذكره فأشير له بقولي: (المتقدم)، فإن أردت أن تقف على وفاته راجعت فهرس الأساء في اسمه الحقيقي، أو لقبه المشهور به...

أما تلك الأقسام فهي:

١ - الكتب الخاصة بالمدن، والبقاع، أذكر فيه كل كتاب عنوانه يرجع

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص۳۰.

إلى مدينة، أو بقعة، وإن كان موضوعه الخاص ترجمة أصحاب تلك المدن، أو البقاع، مثل: كتاب (السلوة)، أو (الجذوة)، وغيرها.

- ٢ الأنساب، والعائلات، والقبائل.
- ٣ أحوال الملوك، وسيرهم، وسياستهم.
  - التراجم الموضوعة في فرد خاص.
- ٥ تراجم الرجال المعبر عنها بالطبقات في نوع خاص، أو عام.
  - ٦ الفهارس.
- ٧ الرحلات التي صدرت من رجال المغرب، ومن رحل إليه، أو جال فيه،
- ٨ المنظومات التاريخية ، والدواوين الشعرية ، وما يتبع ذلك. خاتمة في ذكر المسائل الخاصة المتنوعة مثل الظهائر؛

و(الكنانيس)، وغير ذلك من التآليف التي لا تدخل في الأنواع

الثانية، وربما ألحقت فيها ما فات ذكر في محله اتماماً للفائدة »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲۳.

## • مصادر الرحالة والجغرافيين •

★ المسالك والمالك: تأليف أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله، المعروف بابن خرداذبة (ت في حدود سنة ٣٠٠هـ).

بغداد: مكتبة المثنى،

يأتي هذا الكتاب في مقدمة المصادر الجغرافية المهمة التي تتحدث بوصف مسهب عن كثير من العالم القديم، عن طبيعتها وأجوائها، والعامر منها، ومدنها، والمسافات بينها، وبوضع أبي القاسم عبيدالله هذه المعلومات المهمة في هذه المدونة النادرة يحقق رغبة سائله، حيث كانت إجابته تكشف الستار عن مضمون هذا الكتاب، وما قصد المؤلف تدوينه وعرضه فيه، وما استحوذ منه على اهتامه، وهو ما ضمنه في مقدمته قائلاً:

«أطال الله بقاءك يا ابن السادة الأخيار، والأئمة الأبرار...، فهمت الذي سألت أفهمك الله جميع الخيرات... من رسم إيضاح مسالك الأرض، وممالكها، وصفتها، وبعدها، وقربها، وعامرها، وغامرها، والمسير بين ذلك منها من مفاوزها، وأقاصيها، ورسوم طرقها وطسوقها على ما رسمه المتقدمون منها »(۱).

<sup>(</sup>۱) ص ۳.

ثم يوضح بعد هذا أنه اعتمد في كتابه هذا على ما دونه بطليوس في لغته ، فترجمه بلغة صحيحة ، وأضاف من علومه ومعلوماته ، ما يحقق رغبة سائله بما تدل عليه عبارته التالية:

«وقد رسمت... في جميع مأمولك ومطالبك ما رجوت أن يكون محيطاً بمطلوبك، وآتياً على إرادتك، كالمشاهد لما نأى، والخبر بما قرب، وصنعته كتاباً افتتحته بالحمد لله ذي العزة المنبعة... »(١).

بدأه بعنوان: هذا كتاب في صفة الأرض، وبنية الخلق عليها، وقبلة أهل كل بلد، والمالك والمسالك إلى نواحي الأرض، وختمه بـ (باب مخارج الأنهار) أن ثم (مما روي من العجائب).

★ مسالك المالك: تأليف أبي القاسم إبراهيم بن عجد الأصطخري، الفارسي (ت٣٤٦هـ).

بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٦م،

« يحوي وصفاً دقيقاً لكل جزء من أجزاء العالم الإسلامي، وأشهر مدنه، ووضح ما أثبته في كتابه بالخرائط، واعتمد فيا دونه على رحلاته في المالك الإسلامية، وفصل فيه الكلام على تلك المالك بأن قسمها إلى عشرين إقلياً، بين ما اشتمل عليه كل إقليم من المدن، والتجارة، والأنهار، فتكلم على بلاد العرب، وبلاد المغرب، ومصر، والشام، والجزيرة، والعراق، وفارس، والهند، إلى بلاد ما وراء النهر » ٣٠.

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص ٤، ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) على ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام وفي التاريخ المصري الوسيط، الطبعة الثانية، (مصر مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٣م) ص ٨٤٠٠

★ كتاب التنبيه والإشراف: تأليف أبي الحسن على بن الحسين بن على الحسيني، الشافعي (ت٣٤٦هـ).

بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٨م.

«ذكر فيه الأفلاك وهيآتها، والنجوم وتأثيرها، والعناصر وتركيبها، وأقسام الأزمنة والنواحي، والآفات وتأثيرها في السكان، وحدود الأقاليم السبعة، والعروض والأطوال، ومصاب الأنهار، وملوك الغرس، والروم، وأخبارهم، وجوامع تواريخ العالم، والأنبياء، ومعرفة السنين القمرية، والشمسية، وسيرة النبي التي وظهور الإسلام، وسير الخلفاء، وأعالهم، ومناقبهم إلى سنة وسيرة النبي المناهم، ومناقبهم إلى سنا

★ كتاب أخبار الزمان،ومن أباده الحدثان،وعجائب البلدان: تأليف أبي الحسن على بن الحسين بن على الحسيني،الشافعي (ت٣٤٦هـ).

الطبعة الثانية: بيروت دار الأندلس، عام ١٩٦٦م.

«تكلم فيه على هيئة الأرض، ومدنها، وجبالها، وأنهارها، ومعادنها، والأبنية العظيمة المقامة، وتقسيم الأقاليم، وتباين الناس، ولم يفته في هذا الكتاب سير الملوك القدماء، وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووصل في سرد الحوادث التاريخية إلى سنة التحديد، وهي السنة التي ألف فيها كتابه: مروج الذهب »(٢).

<sup>(</sup>١)و(٢)علي ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص٨٦٠.

★ المسالك والمالك: تأليف أبي القاسم عدد بن حوقل البغدادي
 (= ٣٦٧ م).

بعناية دي غويه. بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٨م٠ «قال ابن حوقل في مقدمة كتابه:

«قد عملت هذا الكتاب على صفة أشكال الأرض، ومقدارها بالطول والعرض، وأقاليم البلدان، ومحل الغابر منها، والعمران من جميع بلاد الإسلام، بتفصيل مدنها، وتقسيم ما يغرد بالأعهال المجموعة إليها، ولم أقصد الأقاليم السبعة التي عليها قسمة الأرض؛ لأن الصور الهندسية – وإن كانت صحيحة – فكثيرة التخطيط، وقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصويراً وشكلاً يحكي موضع ذلك الإقليم، ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن والبقاع، وما في أضعافها من المدن والأصقاع، وما فيها من الأنهار، والبحار، وما يجتاج إلى معرفته من جوامع ما يشتمل عليه ذلك الإقليم على وجوه الأموال، والجبايات، والأعشار، والخراجات، والمسافات في الطرقات »(۱).

★ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: تأليف شمس الدين أبي عبدالله
 ځد المقدسي (٣٨٧هـ).

باعتناء دي غويه: بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٠٦م.

«قيم من الناحية الجغرافية والتاريخية. قال المقدسي يصف عاسن كتابه:

<sup>(</sup>١) على ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص

(وما تم لي جمعه إلا بعد جولاني في البلدان، ودخولي أقاليم الإسلام، ولقائي العلماء، وخدمتي الملوك، ومجالستي القضاة، ودرسي على الفقهاء، واختلافي إلى الأدباء، والقراء، وكتبة الحديث، وعالطتي الزهاد، والمتصوفين، وحضور مجالس القصاص، والمذكرين، مع لزوم التجارة في كل بلد، والمعاشرة مع كل أحد، والتفطن في هذه الأسباب بفهم قوي حتى عرفتها، ومساحة الأقاليم بالفراسخ حتى اتقنتها، ودوراني على التخوم حتى حررتها).

وكان المقدسي يعتمد في كل ما يكتبه على ما يشاهده بنفسه في أسفاره، وأشاد بذكر مبلغ ما أفاده من رحلاته، فقال: (خطبت على المنابر، وأذنت على المآذن، وأممت في المساجد، وأكلت مع الصوفية الهرائس، ومع الخانقائيين الشرائد، ومع النواتي القصائد) »(١).

★ الآثار الباقية عن القرون الخالية: تأليف أبي الريحان عمد بن أحمد الخوارزمي البيروني (ت ٤٤٠هـ).

باعتناء إدوارد سخو. بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٤م.

«بين فيه التواريخ التي تستعملها الأمم على اختلافها، والشهور التي تستعمل في التواريخ عند كل أمة مع ذكر أسمائها، وأسماء أيام الأسبوع، واستخراج التواريخ بعضها من بعض، وبيان تواريخ الملوك الأقدمين وغيرهم، ممن اتصلت بنا أخبارهم، وهم من آدم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وأسماء ملوك بني إسرائيل، وآشور، وبابل، وكلديا، وملوك البطالسة في مصر، وملوك الروم قبل ظهور النصرانية، وبعدها، وملوك القسطنطينية، وأنواع الملوك،

<sup>(</sup>١) علي ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص

وألقابها، وأنواع الألقاب الصادرة عن حضرة الخلافة، وذكر أعياد الأمم القديمة، وأعياد العرب في الأمم القديمة، وأعياد العرب في الجاهلية، والتطورات التي حدثت بعد ظهور الإسلام »(١).

- ★ سفرنامة أو «زاد المسافر»: تأليف ناصر خسرو (ت٤٧١هـ): «جاب كثيراً من البلاد الإسلامية، وخاصة: مصر، والشام، وفلسطين، والحجاز، وأودع كتابه (سفرنامة) كل مشاهداته في تلك البلاد...، وجاءت كتابته عن مصر في ذلك العصر أحسن ما في كتابه، فقد اعتبر القاهرة المركز الرئيسي للمذهب (الاسماعيلي)، الذي يدين بعقائده، ووصف ثروة البلاط الفاطعي، وأبهته، وما كانت عليه الفسطاط، والقاهرة من عظمة ورقى...»(٢).
- ★ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب: تأليف أبي عبيد عبد الله ابن
   عبد العزيز بن أبي مصعب البكري (ت٤٨٧هـ).

باعتناء دي سلان. بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٦م.

« بكتابه معلومات جليلة عن شهالي افريقية ، وهو يعد جزءاً من كتاب (المسالك والمالك) لابن خرداذبة الفارسي ، الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري ، وهو من أقدم الكتب الجغرافية التي ظهرت باللغة العربية ، ويشتمل كتابه على ذكر المدن ، والقرى من مصر إلى برقة ، وعلى بيان الطرق إلى الواحات ، ومن طرابلس إلى قابس ، ومنها إلى القيروان . ثم فصل الكلام على افريقية وبلادها ، وحدودها ، وغرائبها ، وذكر مدينة تلمسان ، وما والاها إلى المغرب ، وتكلم على بلاد السودان ، ومدنها المشهورة ،

<sup>(</sup>۱)و(۲)على إبراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص ۸۵-۸۰، ۹۱.

واتصال بعضها ببعض، والمسافات بينها وبين أهلها، ونبذة عن تاريخ البربر »(١).

وللبكري أيضاً كتاب:

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع.

تحقيق مصطفى السقا. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، عام ١٩٧١م.

«وصف الأستاذ مصطفى السقا المعجم، وأوضح قيمته العلمية في هذه العبارة: (وهو معجم لغوي، جغرافي يصف جزيرة العرب، ويتقصي ما بها من المعالم، والمشاهد، والبلدان، والمعاهد، والآثار، والمحافد، والمناهل، والنوادر. ويتتبع هجرة القبائل العربية من أوطانها، واضطرابها في أعطانها، وترددها بين مصايفها، ومرابعها، ومباديها، ومحاضرها، ويذكر أيامها، ووقائعها، وأنسابها، وعشائرها »(٢).

★ كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: تأليف أبي عبد الله محدابن
 ★ كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: تأليف أبي عبد العزيز الشريف الإدريسي (ت٥٦٠هـ).

تحقيق سيرولي وآخرين. ليدن: بريل، عام ١٩٧٧م. بإشراف المعهد الجامعي الشرقي في نابولي (ايطاليا).

«أوضح الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق) صورة الأرض، وهيئتها، ومقدار المسكون منها، وذكر البحار، ومبادئها، وما تنتهي إليه، وما يلي سواحلها من البلاد والأمم، وقسمها إلى أقاليم

<sup>(</sup>١)و(٢) على ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص ٩٣.

سبعة، وذكر ما تحتوي عليه من البلاد، والأمم، والعجائب، والمسالك، والطرق، ومقدار فراسخها، وأميالها، ومجاري بحارها، ورسم خريطة لكل إقليم، مبيناً فيها ما يشتمل عليه من المدن والكور.

وما يدل على أهمية الكتاب أنه ترجم في القرن السابع عشر الميلادي إلى اللغة اللاتينية، كما أن علماء الغرب شهدوا بأنه لا يوجد كتاب آخر يماثل كتاب الإدريسي من حيث قيمته الجغرافية، وتفصيله الكلام على كثير من ممالك العالم »(١).

★ كتاب الاعتبار أو (حياة أسامة): تأليف أسامة بن منقذ بن مرشد
 ابن علي بن مقلد بن نصر الملقب بمؤيد الدولة مجد الدين
 (ت٥٨٥هـ).

نشره فيليب حتى. الولايات المتحدة الأمريكية: برنستون، عام، ١٩٣٠م.

«قام أسامة بعدة رحلات في مصر، والشام، وبلاد الجزيرة، وبلاد العرب، وكان لهذه الرحلات أعظم الشأن في وصف الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، وفي بيان العلاقة بين المسلمين، والمسيحيين في الشرق الأدنى في القرن السادس الهجري، ووصف في كتاب الاعتبار ما شاهده في مصر من الأحداث فيا بين سنتي ٥٣٩هـ. والنزاع القائم بين الخلفاء والوزراء... ه(٢).

<sup>(</sup>۱) و (۲) على ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الاسلامي العام، ص ۹۶، ۹۷، ۱۰۲.

★ الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة، والحوادث المعاينة بأرض مصر: تأليف موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (ت٩٢٩هـ).

نشره مع ترجمة إلى الانكليزية كال حافظ زند. لندن: عام ١٩٦٥م.

«وصف فيه رحلته إلى مصر، فقد وصف فيه ما في تلك البلاد من الآثار القديمة، والوسيطة، وما تختص به من المناخ عدا النبات، والحيوان، ووصف القحط الذي انتاب مصر في تلك الفترة، وكان وصفه دقيقاً »(٣).

★ رحلة ابن جبير: تأليف أبي الحسن عد بن أحمد بن جبير الكناني
 (ت٦٤١هـ).

تحقيق حسين نصار. القاهرة: مكتبة مصر، عام ١٩٥٥م.

ابتدأ رحلته من غرناطة مسقط رأسه قاصداً البلاد الحجازية المباركة.

«وصف في هذه الرحلة كل ما مر" به من مدن، وما شاهد من عجائب البلدان، وغرائب المشاهد، وبدائع المصانع، والأحوال السياسية، والاجتاعية، والأخلاقية، وعنى عناية خاصة بوصف النواحي الدينية، والمساجد، والمشاهد، وقبور الصحابة، ومناسك الحج، ومجالس الوعظ، والمستشفيات، والمارستانات، ووصف كذلك الكنائس، والمعابد، والقلاع، والعواصف البحرية ، وما كابده المسافرون من ضيق وذعر، وذكر الحروب التي كانت دائرة في

<sup>(</sup>۱) على ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص

الشرق بين الصليبيين والمسلمين، وما كان عليه الأهالي مسلمين ومسيحيين من علاقات حسنة في خلال تلك الحروب، ووصفه لكل ذلك دقيق مسهب، يدل على دقة ملاحظته، وسعة علمه.

وكان شديد الإعجاب بالسلطان صلاح الدين الأيوبي، عظم الإكبار له، فلا تمرّ سانحة إلا بين فيها ما كان عليه هذا السلطان العظيم من العدل، ونبل الأخلاق، وكرم السجايا.

وابن جبير قوي العاطفة الدينية، يختم كل كلام بالدعاء إلى الله تعالى، والتوكل عليه جل جلاله...

وقد كان يفتنه كل ما يشاهده، فكل مشهد (يفيد الأبصار ويستوقف المستوفز تعجباً) ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية عنه للمؤرخين، والجغرافيين، وكل من أراد الاطلاع على أحوال تلك الحقية »(۱).

\* رحلة ابن بطوطة: المساة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): تأليف أبي عبد الله محد بن عبد الله بن محد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة (ت٧٧٩هـ).

القاهرة: مطبعة مصطفى محمد، عام ١٩٣٨م.

«جاب بلاد المغرب، ومصر، وفلسطين، والشام، والحجاز، والعراق، ومنها إلى بلاد اليمن، فالقسطنطينية، فخوارزم، ومنها إلى الهند، فالصين، فبلاد جاوه، ثم عاد إلى الصين، فالهند،

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير، ۱۳۸٤ (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، ۱۳۸٤) ص ٥.

فبغداد، فالقاهرة، فتونس، فالسودان، ومنها عاد إلى بلاده، ووصف كل البلاد التي شاهدها في عبارة شائقة »(١).

★ الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي): تأليف محد ابن
 عبد المنعم الحميرى (ت٩٠٠هـ).

الطبعة الثانية. حققه إحسان عباس. بيروت: مكتبة لبنان، عام ١٩٨٤م.

كتاب متميز في موضوعه، إذ جمع فيه المؤلف بين علم الجغرافيا والتاريخ، وخص بالذكر المواضع المشهورة التي تعلقت بها قصة وكان من ذكرها فائدة، أو كلام فيه حكمة.

وقد قدم المحقق بدراسة بتاريخ وفاة مؤلفه دراسة توثيق وتحقيق في عرض ترجمته له، وقدم أيضاً دراسة للكتاب اشتملت على مصادره، وقيمته العلمية بين نظائره، كما اشتملت على الحديث عن خطة المؤلف في كتابه التي تقول فيها:

«بَيَّنَ المؤلف في مقدمة كتابه حدود الخطة التي التزمها في تأليفه، فقد أراد يصنع معجاً جغرافياً مرتباً على حروف المعجم ليسهل على الطالب كشف اسم الموضع الذي يريده، ولما كان استقصاء المواضع جميعاً أمراً عسيراً، فقد وضع نصب عينيه:

(١)أن يكون المكان مشهوراً.

(٢)أن يكون بما اتصل به (قصة أو حكمة أو خبر طريف،أو معنى مستملح مستغرب).

<sup>(</sup>۱) على ابراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، ص ١٠٥٠.

ولهذا فهو يعدل عن ذكر الأمكنة الغريبة التي لا تتعلق بذكرها فائدة، أو خبر يحسن إيراده. ومعنى ذلك أنه يريد من كتابه أن يكون معجاً جغرافياً، تاريخياً - جغرافياً يصف الأقطار وما تتميز به، وتاريخياً بذكر الأخبار والوقائع المتصلة بتلك البلدان. وقد قاس كتابه إلى كتاب (نزهة المشتاق) فوجده أكثر فائدة ؛ لأن نزهة المشتاق يوجز حتى في وصف البلدان، ويكثر القول في ذكر المسافات، ولا يهتم كثيراً بالأحداث التاريخية، وليس فيه إيراد لما يستملح، أو يستغرب إلا في مواطن قليلة.

كذلك فإن الحِمْيري جعل الايجاز - أو حاول أن يجعله - أساس خطته في ذلك الكتاب... »(١).

أما تقويم الكتاب فإنه «احتفظ بادة غزيرة... بما لا يزال مفقوداً من مسالك البكري، وخاصة فيما يتصل بجغرافية القارة الأوروبية، والأندلس »(٢).

<sup>(</sup>۱) و (۲) ص م ص.

## • مصادر التراجم العامة •

★ طبقات علماء افريقية وتونس: تأليف أبي العرب عدد بن أحمد ابن
 تيم القيرواني (ت٣٣٣هـ).

تقديم وتحقيق على الشامي، ونعيم حسن الياني. تونس: الدار التونسية للنشر، عام ١٩٦٨م.

يعد هذا الكتاب أحد مصادر القاضي عياض اليحصبى في كتاب (ترتيب المدارك وتقريب المسالك)، وعبد الرحمن بن محمد الدباغ في كتاب (معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان)،

وكما ذكر المحققان فالكتاب: « يجوي مجموعة من التراجم لعلماء القيروان، وتونس في أسلوب علمي سهل، يطغى عليه طابع الأمالي...، وكان يعتنى عناية بالغة بالسند...»(١).

★ مشاهـير على الأمصـار: من تصنيـف عـد بن حبـان البستي
 (ت٣٥٤هـ).

عني بتصحيحه م. فلايشهمر. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، عام ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م.

الكتاب مدونة مهمة في أساء مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، وأتباع التابعين. قدم لكل من ذكرهم معلومات مختصرة، ولكنها مهمة، وجاء عرضه لهم حسب انتاءاتهم للأمصار

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹.

الإسلامية المشهورة في ذلك الوقت، وقد ضم ألفاً وستائة ترجمة، وترجمتين، من دون التزام بترتيب بين التراجم، سوى التقسيم حسب الأمصار.

وضح المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب المعايير، والشروط لمن يترجم لهم، وطريقة ترتيبه في العرض لأسائهم، وتراجهم بقوله: «... أردت أن أملي في مشاهير علماء الأمصار، وأعلام فقهاء الأقطار، دون الضعفاء، والمستروكين، وأضداد العدول من المجروحين، كتاباً لطيفاً للمقتبسين، وأقصد في ترصيفها للمتعلمين، قصد تفصيل المدن في الأصقاع، لما يؤمل فيها من الانتفاع؛ لأنها ستة أصقاع تشملها عارة الإسلام، وما وراءها من المدن يسكنها غير أولي الأحلام. أولها: المجاز بحواليها، والثاني: العراق بنواحيها، والثالث: الشام بأطرافها، والرابع: مصر بجوانبها، والخامس: اليمن والثالث: الشام بأطرافها، والرابع: مصر بجوانبها، والخامس: اليمن الإسلام، المعروفة بعلماء الأيام، نذكر في كل ناحية ذكرناها، ومدينة وصفناها مشاهير العلماء، والثقات من الفقهاء، من الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم من الأخيار والصالحين «١٠).

\* طبقات الأطباء والحكهاء، تأليف أبي داود سليان بن حسان الأندلسي، المعروف بابن جلجل (ت ٣٨٤هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق فؤاد سيد. بيروت: مؤسسة الرسالة، عام ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

يعد هذا الكتاب مصدراً أصيلاً في موضوعه؛ فقد اعتمد عليه كثير من المؤرخين في هذا الجال كابن أبي أصيبعة، والقفطي،

<sup>(</sup>١) ص ١ - ٢.

وصاعد الأندلسي، وابن فضل الله العمري. يذكر الحقق في المقدمة بيان أهمية الكتاب قوله:

«هذا الكتاب يعتبر وثيقة هامة في تاريخ العلوم ، وتطور حركة التأليف، والترجمة في القرن الرابع الهجري – الذي يعد بحق – العصر الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية، وغت، وبلغت غايتها من الإنتاج الواسع في شتى ميادين العلوم، والآداب، ولعل ميزة الكتاب الأولى التي جعلت له قيمة علمية خاصة، ونصاً قدياً له خطره في تاريخ العلم أن مؤلفه يعتمد فيا رجع إليه من مصادر على تراجم عربية لأصول لاتينية تاريخية »(١).

قسم كتابه إلى تسع طبقات، وبلغ مجموع من ترجم لهم سبعة وخسين طبيباً، معنوناً للطبقات كالتالي:

ذكر الطبقة العالية الأولية من تكلم في الحكمة الطبية، والفلسفة العلوية.

الطبقة الثانية الحكمية الرومية اليونانية من تكلم في الطب والفلسفة وبرع في ذلك.

الطبقة الثالثة من حكماء اليونان الذين كانوا في دولتهم بعد الفرس ممن شهر في الطب والفلسفة.

الطبقة الرابعة من حكماء اليونانية عن تكلم في الدولة القيصرية بعد بنيان روما.

الطبقة الخامسة من الحكاء الاسكندرانيين.

الطبقة السادسة عن لم يكن في أصله رومياً، ولا سريانياً، ولا فارسياً.

<sup>(</sup>۱) مقدمة، ص د،

الطبقة السابعة من حكاء الإسلام عن برع في الطب، والحكمة. الطبقة الثامنة من حكاء الإسلام عن سكن الغرب. الطبقة التاسعة الأندلسية الحكمية منهم، والطبية.

ويقدم المحقق ضمن مقدمته «ثبتا بالكتب التي ألفت في تراجم الأطباء، ونوادرهم، وأحوالهم، أو الكتب التي تضمنت مثل هذه التراجم ترتيباً زمنياً...

«١ - تاريخ يحيى النحوي للأطباء والحكاء - ترجمة إسحاق ابن حنين وضمنه كتابه.

٢ - تاريخ الأطباء والحكاء لإسحاق بن حنين المتوفى سنة
 ٢٩٨هـ، اعتمد فيه على الكتاب السابق. وقد نشره الأستاذ
 روزنتال في مجلة أوريانس Oriens (الجزء السابع ١٩٥٤م).

٣ - نوادر الأطباء تأليف حنين بن إسحاق المتوفى سنة ٢٦٠ هـ. منه نسخة مخطوطة بالأسكوريال برقم ٧٥٦. وقد طبع لفتنال النص العبري لهذا الكتاب وترجمه. وذكر بعضهم على أنه تاريخ للحكهاء والأطباء (التراث اليوناني ص ٣٩). ولا يعد هذا الكتاب تاريخاً بالمعنى الصحيح، وإنما هو مقتطفات من آداب وأقوال الفلاسفة، والحكهاء اليونانيين، وبعض آرائهم. وقد جمعه مؤلف مجهول من أقوال حنين بن إسحاق.

2 - كتاب قينون الترجمان (من القرن الثالث الهجري) ينقل عنه ابن أبيأصيبعة كثيراً من تراجم الأطباء في العصر العباسي الأول. وعند القفطي نفس هذه التراجم من غير أن ينسبها إليه. وقد ترجم القفطي لشخص اسمه «قينون»، ولعله هذا. أما عند ابن أبي أصيبعة (النسخة المطبوعة) فيذكر اسمه دائماً «فثيون» وفي

قطعة مخطوطة من ابن أبي أصيبعة في الخزانة التيمورية رقم ١٧٩٢ تاريخ. ورد اسمه «ڤينون الترجان» وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص ٣٤١ اسم «قثيون» بين نقلة العلوم. وقتاز التراجم التي نقلها عنه أبن أبي أصيبعة بأن ما فيها من الأخبار محدد بالتواريخ. وقد فقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا.

٥ - أدب الطبيب تأليف إسحاق بن علي الرهاوي (من القرن الثالث الهجري) ينقل عنه ابن أبي أصيبعة بعض التراجم، وينقل التفطي عنده نفس هذه التراجم، ولا يذكر اسمه. ويقول عنها: «قال بعض الرواة » (ص ١٠٣ من القفطي) وهذا الكتاب فقد، ولم يصل إلينا.

٦ - كتاب أبي على القياني (من القرن الثالث الهجري) ينقل
 عنه ابن أبي أصيبعة، ولم يصل إلينا هذا الكتاب.

اليعقوبي المتوفى سنة ٢٨٤ هـ (تضمن الكثير من تراجم الأطباء) – مطبوع.

٨ - سيرة الحكاء: تأليف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب المتوفى سنة ٣١٣، ينقل عنه ابن أبي أصيبعة، ولم يصل إلينا.

٩ - أخبار الأطباء (المتطببين)، وأخبار المنجمين: تأليف أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن الحاسب، المعروف بابن الداية (كان موجوداً سنة ٣٤٠هـ) ينقل عنه كثيراً ابن أبي أصيبغة، والقفطي. وربما كان هذا الكتاب من تأليف ابيه يوسف بن إبراهيم. فقد تكرر النقل منه عندها منسوباً إليه. وقد فقد ولم يصل إلينا.

١٠ – التنبيه والإشراف: للمسعودي، المتوفى سنة ٣٤٦هـ (تضمن الكثير عن تراجم الأطباء). مطبوع.

۱۱ - الفهرست: لابن النديم، ألفه نحو سنة ۳۷۷هـ (تضمن الكثير من تراجم الأطباء). مطبوع.

۱۲ – تاريخ فلاسفة العرب: للحكيم أبي القاسم مسلمة المجريطي المتوفى سنة ٣٩٥هـ. مؤلف (رتبة الحكيم، وغاية الحكيم)، الذي ألفه سنة ٣٤٨هـ، ورتبه على أربع مقالات، وجاء في آخر المقالة الثانية منها عند ذكره لحمد بن زكريا الرازي قوله: «قد ذكرت مقالته في الطلمسات في كتابي المسمى: تاريخ فلاسفة العرب فراجعه ». (وانظر الذريعة ٣: ٢٧٣).

۱۳ - صوان الحكمة: لأبي سليان المنطقي السجستاني، المتوفى أواخر القرن الرابع الهجري. ولم يصل إلينا هذا الكتاب، وإغا وصلنا منتخب له. منه نسخة مخطوطة بمكتبة كوبريلي برقم ۹۰۲، وأخرى في مكتبة مراد ملا برقم ۱۲۰۸، وعنها نسختان مصورتان بدار الكتب المصرية.

١٤ - مناقب الأطباء: تأليف عبيد الله بن جبريل بن عبيدالله ابن مختيشوع. ألفه سنة ٤٢٢ه، ومنه نقول عند ابن أبي أصيبعة. ولم يصل إلينا.

١٥ - طبقات الأمم: تأليف القاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي المتوفى سنة ٤٦٢هـ. وهو ممن نقل عن (طبقات ابن جلجل). طبع في مصر، وفي بيروت.

۱۹ - بستان الأطباء وروضة الألباء: تأليف موفق الدين أسعد ابن الياس بن المطران، المتوفى سنة ۵۸۷هـ. منه نسخة برقم ۸ للتونى الطبية في كليفلند بأمريكا Library, Cleveland . Army Medical

١٧ - مختار الحكم ومحاسن الكلم: للأمير المبشر بن فاتك المتوفى
 سنة ٥٨٩هـ. منه نسخة في مكتبة أحمد الثالث كتبت سنة ٦٥٨ برقم ٣٢٤٩.

۱۸ - تاريخ حكماء الإسلام: تأليف ظهير الدين البيهتي المتوفى سنة ٥٩٥ هـ طبع في دمشق سنة ١٩٤٦م بهذا العنوان. وطبع قبل ذلك في لاهور بالهند، سنة ١٣٥١هـ بعنوان: تتمة صوان الحكمة.

19 - إخبار العلماء بأخبار الحكماء: تأليف جمال الدين على ابن يوسف بن القفطي المتوفى سنة ٦٤٦هـ (وهو ينقل كثيراً عن كتاب ابن جلجل). طبع في مصر وأوربا. ويوجد من هذا الكتاب مخطوطة في مكتبة يني جامع برقم ٨٥٤، تحمل عنواناً آخر هو (روضة العلماء في تاريخ الحكماء)، وهي مكتوبة سنة ٩٨٢هـ، ومذكور فيها أن هذا الكتاب من جمع حفيد المؤلف.

٢٠ – عيون الأنباء في طبقات الأطباء: تأليف موفق الدين أبي العباس أحمد بن أبي أصيبعة المتوفى سنة ٦٦٨ هـ (وهو ينقل كثيراً عن ابن جلجل). طبع في مصر

٢١ - مختصر تاريخ الدول لأبي الفرج غريغوريوس بن العبري، المتوفى سنة ٦٨٥ هـ، (وبه نقل من ابن جلجل)، طبع في أوروبا، وبيروت

٢٢ - روضة الأفراح ونزهة الأرواح: تأليف شمس الدين محود الشهرزوري الأشراقي، توفي في القرن السابع الهجري. منه نسخة مخطوطة في مكتبة راغب برقم ٩٩٠.

٢٣ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: تأليف شهاب الدين ابن فضل الله العمري، المتوفى سنة ٧٤٩هـ. أفرد فيه قسماً كبيراً للأطباء في المشرق والمغرب. منه نسخة مخطوطة في أياصوفيا،

وطبعت منه دار الكتب المصرية الجزء الأول فقط.

٢٤ - حالا الحكاء: مؤلف بالفارسية. قسمه مؤلفه إلى قسمين:

١ - الحكماء قبل الإسلام: من آدم وادريس، إلى تمام نيف وثلاثين حكيا.

٢ - الحكاء بعد ظهور الإسلام: من حنين بن إسحاق وابنه إسحاق، إلى ما يقرب من سبعين حكيا، آخرهم: شهاب الدين المقتول سنة ٥٨٧هـ.

منه نسخة مخطوطة سنة ١٢٨٦ في مكتبة المشكاة بفارس. (انظر الذريعة ٦: ٢٣٤) »(١).

★ كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية: تأليف أبي بكر عبد الله بن محد المالكي (ت٤٦٠هـ).

حققه بشير البكوش، وراجعة محمد العروسي المطوي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣م.

تتضح أهمية هذا الكتاب كما ذكرها المرحوم حسن حسني عبد الوهاب. في أمرين مهمين:

«الأول: أخبار مقاومة أهل السنة بالقيروان للدعوة الشيعية التي حاول عبيد الله المهدي وخلفاؤه من بعده فرضها جبراً على سكان البلاد، وهي أحداث خلت من ذكرها بالتفصيل الجاميع التاريخية الكبيرة.

الثاني: أخبار المرابطة في المعاقل والحصون التي أنشأها عرب أفريقية على شاطىء البحر الأبيض المتوسط اتقاء مهاجمة الروم للسواحل المغربية، مع بيان حياة المرابطين في غضون القرنين الثاني والثالث للهجرة، تلك الظاهرة العجيبة التي تفردت بها

<sup>(</sup>١) ص کد - کو.

أفريقية – لما فرضه عليها موقعها الجغرافي – دون غيرها من بلاد الإسلام ».

ويضيف المحقق إلى المقولة السابقة:

«هذا بالإضافة إلى احتواء الكتاب على الكثير من النصوص ذات الصلة الوثقى بالحضارة، والثقافة، واللغة، وبعضها اندثر، وبعضها ما يزال حياً في اللهجة التونسية... إذا أضفنا إلى ذلك كله أدركنا مدى الأهمية التي يمكن أن يؤديها نشر كتاب (رياض النفوس) للهالكي بكامله »(۱).

وقد قدم المحقق قائمة مهمة بأساء المؤلفين والمؤرخين الذين كانت لهم عناية بتاريخ افريقية وعاصمتها القيروان حتى عصر المالكي، كما اهتم بعرض قائمة مصادر الكتاب .

وقد أبان المؤلف عن محتوى الكتاب، وجوانب الاهتام فيه بعد قوله «أما بعد »:

«حفظكم الله من الشيطان وعمله، فقد شهدتكم سألتموني أن أجع كتاباً أذكر فيه من بالقيروان، وأفريقية من العلماء، والمتفهين، والأولياء، والعباد، والمجتهدين، ومن كان بمراسي افريقية، وسواحلها، ومراسيها، وحصونها منهم، فاستخرت الله ربي، واستهديته، واستعنته، وذكرت ما بلغني من أخبار نساكهم، وعبادهم، وفضائلهم، وأوصافهم، وتاريخ وفاتهم بحسب ما انتهى إليه علمي، وبلغته معرفتي وطاقتي، ورأيت في جع ذلك إحياء لذكرهم، ونشراً لفضائلهم، فيتذكر بذلك متذكر، ويقتدي مقتد ومزدجر...»(٢).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٢) ج ١، ص ٤.

بدأ بذكر ما جاء في فضل افريقية، والمنستير، والقيروان وأسباب غزوها، وسير ولاتها.

تلاه بعد ذلك قسم التراجم، مبتدئاً بالصحابة، فالتابعين عن دخل افريقية، ثم أعقب هذا التراجم لفقهاء مدينة القيروان، وقسمهم إلى طبقات، وذكر لهم خس طبقات، ولم يوضح تحديداً معيناً لما يميز طبقة عن طبقة، أو يبين تحديداً زمنياً لها. وإنما يذكر عنوان الطبقة، والأسماء، والتراجم التي تندرج تحتها.

وقد انتهى في التراجم إلى وفيات سنة ست وخسين وثلاثمائة.

★ تراجم رجال القرنين السادس والسابع (المعروف بالذيل على الروضتين): تأليف شهاب الدين أبي محد عبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي (ت ٦٦٥هـ).

عرف الكتاب، وترجم للمؤلف، وصححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري. عني بنشره عزت العطار الحسيني. القاهرة: مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، عام ١٩٤٧م.

يعد هذا الكتاب تتمة وتكملة لكتابه (الروضتين في أخبار الدولتين)، حيث ابتدأ يؤرخ للأحداث، والرجال من سنة تسعين وخسائة التي تتلو سنة وفاة صلاح الدين الأيوبي، فيذكر فيها، وفيا بعدها ما فاته ذكره في كتاب الروضتين سنة بعد سنة، حسب ترتيب السنين.

وسلك فيه نفس المنهج الذي سار عليه في كتابه (الروضتين)، وانتهى به العرض التاريخي للحوادث، والرجال حتى سنة خس وستين وستائة من الهجرة.

★ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: تأليف موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة السعدي الخزرجي (ت٦٦٨هـ).
 الطبعة الرابعة. بيروت: دار الثقافة، عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م.

يعد أحد الكتب المهمة في موضوعه؛ إذ يحتوي على الكثير من التراجم التي حفظت تاريخ الطب والأطباء في مساحة تاريخية واسعة من الزمان، والمكان، بل يعد موسوعة في مجاله، ليس هذا فحسب بل ضم إليه ذكر جماعة من الحكاء والفلاسفة ممن له ممارسة وعناية بالطب، وقد أبان عن كل هذا في مقدمة الكتاب، ووضح فيها تقسياته قائلاً:

«وإنه لما كان قد ورد كثير من المشتغلين بها [صناعة الطب] والراغبين في مباحث أصولها وتطلبها، منذ أول ظهورها، وإلى وقتنا هذا، وكان فيهم جماعة من أكابر أهل هذه الصناعة، وأولي النظر فيها، والبراعة، ممن قد تواترت الأخبار بفضلهم، ونقلت الآثار بعلوٌ قدرهم ونبلهم، وشهدت لهم بذلك مصنفاتهم، ودلت عليهم مؤلفاتهم، ولم أجد لأحد من أربابها ولا من أنعم الاعتناء بها كتاباً جامعاً في معرفة طبقات الأطباء، وفي ذكر أحوالهم على الولاء، رأيت أن أذكر في هذا الكتاب نكتاً وعيوناً في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء، والمحدثين، ومعرفة طبقاتهم على توالي أزمنتهم وأوقاتهم، وان أودعه أيضاً نبذاً من أقوالهم وحكاياتهم، ونوادرهم ومحاوراتهم، وذكر شيء من أسماء كتبهم ليستدل بذلك على ما خصهم الله تعالى به من العلم، وحباهم به من جودة القريحة والفهم، فإن كثيراً منهم وإن قدمت أزمانهم، وتفاوتت أوقاتهم، فإن لهم علينا من النعم فيا صنفوه، والمنن فيا جمعوه في كتبهم من علم هذه الصناعة ووضعوه، ما هو تفضل المعلم على تلميذه، والمحسن إلى من أحسن

إليه، وقد أودعت هذا الكتاب أيضاً ذكر جاعة من الحكاء والفلاسفة، من لهم نظر وعناية بصناعة الطب، وجلاً من أحوالهم ونوادرهم، وأسماء كتبهم، وجعلت ذكر كل واحدمنهم في الموضع الأليق به على حسب طبقاتهم ومراتبهم، فأما ذكر جميع الحكاء وأصحاب التعاليم وغيرهم من أرباب النظر في سائر العلوم فإني أذكر ذلك إن شاء الله تعالى مستقصي في كتاب (معالم الأمم، وأخبار ذوي الحكم)، وأما هذا الكتاب الذي قصدت حينئذ إلى تأليفه فإني جعلته منقساً إلى خسة عشر باباً، وسميته (كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء) وخدمت به خزانة المولى الصاحب الوزير، العالم العادل، الرئيس الكامل، سيد الوزراء، ملك الحكاء، إمام العلاء شمس الشريعة، أمين الدولة، كال الدين، شرف الملة أبي الحسن ابن غزال بن أبي سعيد أدام الله سعادته، وبلغه في الدارين إرادته، ومن الله تعالى أستمد التوفيق والمعونة، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وهذا عدد الأبواب.

الباب الأول: في كيفية وجود صناعة الطب، وأول حدوثها. الباب الثاني: في طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب، وكانوا المبتدئين بها.

الباب الثالث: في طبقات الأطباء اليونانيين الذين هم من نسل أسقليبيوس.

الباب الرابع: في طبقات الأطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيهم صناعة الطب.

الباب الخامس: في طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان جالينوس، وقريباً منه .

الباب السادس: في طبقات الأطباء الاسكندرانيين، ومن كان في زمنهم من الأطباء النصارى وغيرهم.

الباب السابع: في طبقات الأطباء الذين كانوا في أول ظهور الإسلام من أطباء العرب.

الباب الثامن: في طبقات الأطباء السريانيين الذين كانوا في ابتداء ظهور دولة بنى العباس.

الباب التاسع: في طبقات الأطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي، وذكر الذين نقلوا لهم.

الباب العاشر: في طبقات الأطباء العراقيين، وأطباء الجزيرة، وديار بكر.

الباب الحادي عشر: في طبقات الأطباء الذين ظهروا في بلاد العجم.

الباب الثاني عشر: في طبقات الأطباء الذين كانوا من الهند.

الباب الثالث عشر: في طبقات الأطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب، وأقاموا بها.

الباب الرابع عشر: في طبقات الأطباء المشهورين من أطباء ديار مصر.

الباب الخامس عشر: في طبقات الأطباء المشهورين من أطباء الشام »(١).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۸-۹.

\* وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، مما ثبت بالنقل، أو السمع، أو أثبته العيان: تأليف شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان (ت ٦٨١هـ).

تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة عام ١٩٧٢م.

يضم الكتاب ثمانائة وخساً وخسين ترجمة لأعلام الإسلام، ومشاهيره من علماء، ومفكرين، وملوك، ووزراء. يغطي في كتابه هذا الحقبة الزمنية ابتداء من القرن الأول حتى قرابة نهاية القرن السابع الهجري. وقد التزم ترتيب الأسماء ترتيباً هجائياً، فيقدم من أول اسمه باء، وقد لاحظ هذا بالنسبة اللاسم الأول في حرفه الأول، والثاني، دون الثالث فا بعده.

وضح ما يحتويه الكتاب، والمنهج الذي سلكه بقوله:

«هذا مختصر في علم التاريخ، دعاني إلى جمعه أبي كنت مولعاً بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة، وتواريخ وفياتهم وموالدهم، ومن جع منهم كل عصر، فوقع لي منه شيء على الاستزادة، وكثرة التتبع، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسوعة بهذا الفن، وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له ما لم أجده في كتاب، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مسودات كثيرة، في سنين عديدة... فاضطررت إلى ترتيبه، فرأيته على حروف المعجم أيسر منه على السنين، فعدلت إليه، والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه الهمزة، ثم من كان ثاني حرف من اسمه الهمزة، أو ما هو أقرب إليها على غيره، فقدمت ابراهيم على أحمد، لأن الباء أقرب إلى الهمزة من الحاء، وكذلك فعلت إلى آخره، ليكون أسهل المتناول...، ولم أذكر في هذا الختصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة يسيرة، تدعو

حاجة كثير من الناس معرفة أحوالهم، وكذلك الخلفاء، لم أذكر أحداً منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب، لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم، ونقلت عنهم، أو كانوا في زمني، ولم أرهم، ليطلع على حالهم من يأتي بعدي.

ولم أقصر هذا الختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء، أو الملوك، والأمراء، أو الوزراء، أو الشعراء، بل كل من له شهرة بين الناس، ويقع السؤال عنه...».

★ سير أعلام النبلاء: تأليف شمس الدين محد بن عثان الذهبي (ت٧٤٨هـ).

الطبعة الثالثة. حقق الجزء الأول منه حسين الأسد، وأشرف على التحقيق وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط.

وقام بتحقيق الأجزاء الأخرى محققون آخرون.

بيروت: مؤسسة الرسالة، عام ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥م.

يذكر مخرج الأحاديث في مقدمة التحقيق قيمة هذا الكتاب العلمية، وخصائصه المنهجية، والفترة التي أرخ لها المؤلف في هذا الكتاب في العبارة التالية:

« وبعد فإنَّ هذا السِّفْرَ العظيمَ، نُقدمه لِلقراء، يُعَدُّ مِن أعظم كتب التراجم التي انتَهت إلينا مِن تُراث الأقدمين، ترتيباً، وتنقيحاً، وتوثّقاً، وإحكاماً، وإحاطةً، وشُمولاً، فهو يُبَينُ عن سعة اطِّلاع المؤلف رحمة الله على كل ما سبقه من تواليف في موضوعه، ودراية تامة بأحوال المترجمين، وبكل ما قيل في حقّهم، وقدرة بارعة على غربلة الأخبار، وتمحيصها، وتنقيدها، وبيان حالها.

عام للتراجم في تُراثنا ، تناول جميع العُصور التي سَبقَتْ عصر المؤلف ، واشتملت تراجمه على الأعلام المختارة من جميع العالم الإسلامي ، من شرقه ، إلى غربه ، ولم يقتصر على نوع معين من الأعلام ، بل تنوَّعت تراجمه ، فشملت كلَّ فئات الناس من الخلفاء ، والملوك ، والأمراء ، والوزراء ، والقضاة ، والقرَّاء ، والحديّثين ، والنقهاء ، والأدباء ، واللغويين ، والنحاة ، والشعراء ، والزُّهَّاد ، والفلاسفة ، والمتكلمين ، إلا أنه آثر المحدّثين على غيرهم ، فإنَّه كان عظيم الإكبار لهم ، شديد الكلف بهم .

وقد ترجم فيه للأعلام النّبلاء، من بداية الإسلام، إلى سنة (٧٠٠ه) تقريباً، وكسره على خس وثلاثين طبقة الأولّ والثاني للسيرة تستوعب عشرين سنة، تقريباً، وأفرد المُجَلَّدَيْنِ الأولّ والثاني للسيرة النبوية الشريفة، وسِير الخلفاء الراشدين، ولكنه لم يُعِد صياغتها، وإنما أحال على كتابه العظيم (تاريخ الإسلام) لِتؤخذ منه، وتُضَمَّ إلى السير كما سنوضحه فيا بعد.

والمنهج العامُّ الذي اتَّبعه الذهبي في الترجمة: هو أنه يذكُرُ اسمَ المترجم، ونسبه، وكنيته، ونسبته، ثم يذكر تاريخ مولده (۱)، وأحوال نشأته ودراسته، وأوجه نشاطه، والجال الذي أختصَّ به، وأبدع فيه، والشيوخ الذين التقى بهم، وروى عنهم، وأفاد منهم، والتلاميذ الذين أخذوا عنه، وانتفعوا بعلمه، وتخرَّجوا به، وآثاره العلمية،

<sup>«</sup> هذا إذا كان المجلد الرابع عشر ذيلاً للكتاب. وأما إذا كان من أصل الكتاب، وهو الذي رجحه الدكتور بشار عواد في تقديمه لهذا الكتاب فتكون أربعين طبقة.

<sup>(</sup>٢) عنى المؤلف بذكر تاريخ الولادة لما لذلك من أهمية في الاطمئنان على لقاء المترجم لمثايخه، وساعاته عليهم، ويذكر أحياناً عمر المترجم إذا لم يذكر تاريخ مولده وذلك في نهاية الترجمة » الحقق.

أو الأدبية، أو الاجتاعية، ثم يُبين منزلته مِن خلال أقاويل العلماء الثقات فيه معتمداً في ذلك على أوثق المصادر ذات الصلة الوثيقة بالمترجم، ثم يذكر تاريخ وفاته، ويدقق في ذلك تدقيقاً بارعاً، ورُبّا رجّع قولاً على آخر عند اختلاف المؤرخين(١).

وقد نثر غير ما حديث في تراجم المحدثين، مما وقع له من طريقهم بإسناد عال ، موافقة ، أو بدلاً ، أو مساواة .

وهو على الأغلب يُراعي في طول الترجة أو قصرها قيمة المترجم، وشُهرته بين أهل علمه، أو منزلته بين الذين هُم من بابته، سواء أكان موافقاً له في المعتقد، أو مخالفاً، ورُبَّا تخلَّص من المادة الضخمة التي تحصَّلت له عن بعض المترجين الأعلام بإحالة القارىء إلى مصادر أوسع، تناولته بتفصيل أكثر.

وقد اتسم الذهبي رحمة الله بالجُرأة النادرة، التي جعلته ينتقد كبار العلماء، والمؤرخين، ويُنبِّه على أوهامهم التي وقعت لهم فيا أثِرَ عنهم، بأسلوب علمي متَّزن يُنيء عن غزارة علم، ونبالة قصد، وقُدْرة فائقة في النقد، والأمثلة على ذلك كثيرة، تجدها مبثوثة في تضاعيف هذا الكتاب.

ولما كان الذهبي قد استوعب في «تاريخ الإسلام» فِئتين من المترجمين: المشهورين، والأعلام، فقد اقتصر في كتابه هذا على تراجم الأعلام النبلاء، إلا أنه قد يذكر في نهاية بعض التراجم غير

<sup>(</sup>١) «وقد يجدُ القارىء في بعض التراجم اختلافاً طفيفاً عا ذكرناه من المحتويات والتنظيم، وغيرُ خاف أن طبيعة المترجم هي التي تُحدَّدُ نوعية الأخبار، فقد عنى الذهبي مثلاً بإيراد أعال الخلفاء، والملوك، والأمراء والولاة في تراجمهم، وأورد غاذج من شعر الشعراء، ومختارات من نثر الأدباء» المحقق.

واحد من المشهورين؛ للتعريف بهم على سبيل الاختصار، وتحديد وفياتهم.

وقد يضطره اتفاق اسم أحد المشهورين باسم أحد الأعلام الذي يترجمه، إلى ترجمة المشهور عقبة للتمييز.

وكثيراً ما جمع بعض الأسر المتقاربين في الطبقة، في مكان واحد، وإن لم يكونوا من تلك الطبقة، فهو يُترجِمُ لإخوة المترجم، وأولاده، ومن يلوذ به.

وكتاب «سير أعلام النبلاء » وإن كان قد اسْتُلُّ مِن «تاريخ الايسلام » فقد ألفه بعده ، وأضاف إليه أخباراً كثيرة لا وجود لها في «الناريخ » ، وتناول أشياء بالنقد ، والتحقيق لم يتعرض لها في «تاريخه » ، وصياغة الترجمة فيه تختلف في كثير من الأحيان عا عرضه في «تاريخ الإسلام ».

وإن هذا الكتاب القَيِّمَ عا تضمَّنه مِن مزايا يَنْدُرُ أن توجد في غيره من بابته، قد استحق به مؤلفه مع كتابه الآخر العظيم (تاريخ الإسلام) أن يسمى إمام المؤرخين  $^{(1)}$ .

★ فوات الوفيات والذيل عليها: تأليف محمد بن شاكر الكتبي
 (ت٧٦٤هـ).

تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، عام ١٩٧٤م.

يكمل ابن شاكر في هذا الكتاب ما نقص من التراجم في كتاب ابن خلكان (وفيات الأعيان)، وقد أشار في المقدمة إلى أن كتاب ابن خلكان من أحسن الكتب وضعاً؛ لما اشتمل عليه من الفوائد

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱۲۳–۱٤٦.

الغزيرة، والمحاسن الكثيرة، ثم يستدرك عليه بقوله: «ورأيته قد أخلّ بتراجم بعض فضلاء زمانه وجماعة ممن تقدم على أوانه، ولم أعلم أذلك لذهول عنهم، أو لم يقع له ترجمة أحد منهم؟»(١)، واستهدف من مؤلفه هذا أن يجمع كتاباً يتضمن ذكر من لم يذكره من الأثمة الخلفاء، والسادة الفضلاء، ويذكر أيضا من وافته المنية بعد وفاة ابن خلكان حتى عصر المؤلف.

رتب المؤلف التراجم التي عرضها ترتيباً هجائياً.

★ الوافي بالوفيات: تأليف صلاح خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت٧٦٤هـ).

تعاقب على تحقيق أجزائه محققون متعددون، آخرها بتحقيق رمضان عبد التواب. المانيا: فيسبادن، عام ١٩٧٩م.

يبدأ الكتاب بالترجة لأعيان الأدب، والتاريخ، مرتباً إياها ترتيباً هجائياً، غير أنه استثنى المحمدين من الأعيان فجعل مكانهم في الكتاب يسبق جميع الأسماء، وذلك تيمناً باسم النبي علي الأسماء،

وللصفدي أيضاً كتاب:

\* نكت الهميان في نكت العميان.

بغداد: مكتبة المثنى، عام ١٩٦٤م.

ترجم فيه لمشاهير العميان من العلماء، والأدباء، والأعلام، وتحدث عن طرفهم، ونوادرهم الأدبية (٣).

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، قسم الأدب، ص ٥٩٠٠

٣) مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، قسم الأدب، ص ٧٤٠.

★ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف شيخ الإسلام
 شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ).

الطبعة الثانية. تحقيق محمد سيد جاد الحق. القاهرة: دار الكتب الحديثة، عام ١٩٧٦م.

ترجم فيه لأعيان القرن الثامن الذين بلغ عددهم في كتابه خسة آلاف ومائتين وأربعة. سار فيه على ترتيب حروف المعجم مبتدئاً بالهمزة وقد تميز بميزات عديدة حيث جمع إلى السيرة والتراجم النقد وسرد كثير من الحوادث، كما اشتمل على ترجمة عدد من تراجم النساء العالمات(۱).

★ نظم العقیان في أعیان الأعیان: تألیف جلال الدین السیوطي
 (ت ۹۱۱ هـ).

حرره فيليب حتي. بيروت: المكتبة العلمية (تصوير).

يعرف الحافظ السيوطي في المقدمة بهذا الكتاب قائلاً:

« هذا تأليف لطيف في تراجم أعيان العصر على طريقة أهل العلم الراسخين لا عموم المؤرخين، قصرته على الأعيان، وأفراد الزمان، ولم أدع الجفلى، ولا حشدت فيه، بل انتقيت أماثل النبلاء...».

وقد رتب التراجم فيه ترتيباً هجائياً مبدوءاً بالهمزة، منتهياً بحرف الياء.

أفرد المحقق في دراسته عنواناً مستقلاً بأهمية الكتاب فذكر التالى:

«أهميَّة الكتاب قائمة في أنه جع لنا مئتي سيرة من كبار أعيان

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة المحقق في تعداد مزاياه، ج ١، ص ١٤.

العالم الإسلامي من رجال ونساء عاشوا حوالي القرن التاسع للهجرة، (الخامس عشر للمسيح) في مصر، وسورية، والحجاز، والعراق، والأندلس، من سلاطين (عــثانيين ومغول)، وقضاة، ومقرئين، ومحدثين، وشعراء، وفلكيين (كابن مجدي)، ورجال سياسة. ومما يجعل لهذه التراجم لذة خاصة أن أكثر أصحابها ممن عاصرهم السيوطي بنفسه، وبعضهم ممن عرفهم معرفة شخصية.

والطريقة التي سار عليها المؤلف في وضع التراجم: أنه ذكر بعد اسم المترجم، ولقبه، وكنيته سنة ميلاده، وأسماء شيوخه، ومصنفاته، وسنة وفاته.

أبطال الكتاب زهوا اجالا في القرن التاسع للهجرة، ولكن منهم من ولد في القرن الثامن، وبعضهم من عمر للعاشر. وأول سنة ميلاد يذكرها (١٤) هي للنعاني شهاب الدين أحمد. ولد سنة ٧٥٤ هـ ومات سنة ٨٥٢ هـ (صفحة ٤١). والشارمساحي شهاب الدين أحمد ولد قبيل ذلك كما يستنتج من سيرته (صفحة ٤٤).

وكان بعض المترجمين لم يزل حيا عند تصنيف الكتاب، وبعضهم كزكريا بن محمد بن أحمد (صفحة ١١٣) توفي سنة ١٢٦هـ بعد وفاة السيوطي.

ومما يزيد في أهمية الكتاب أن بعض المترجمين لا نجد أثراً لسيرهم في غير هذا المصدر. ومنهم من نجد إشارات لهم، أو تراجم كاملة في ابن إياس، وابن تغري بردي، والإسحاقي، والمقريزي، و (التبر المسبوك)، و (بغية الوعاة) للسيوطي، و (الشقائق النعانية)، و «الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل)، و (الطبقات الكبرى) للشعراني، و (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع)

للسخاوي إلى آخر ما هنالك من المصادر المذكورة في حواشي كتابنا هذا  $(1)^{(1)}$ .

ثم يذكر مصادر الإمام السيوطي في كتابه هذا قائلاً:

«ومن الكتب التي اعتمد عليها السيوطي في وضع كتابه هذا معجم البقاعي فإنه ذكره لا أقل من تسع مرات، وهو من الكتب التي لم تزل لليوم مفقودة.

وفضلا عن ذلك (فنظم العقيان) مرآة تتجلّى منها الأحوال الاجتاعية، والأدبية في أواخر عصر الماليك الذي كان عصر جود عقلي، وسياسي لذلك نرى المتأدبين يشتغلون بتوافه الأمور ويعمدون للاسترسال في الأسلوب. ومما يستلفت انتباه القارىء أن معظم المؤلفات المذكورة لكتبة ذلك العصر هي من نوع الشروح، والحواشي، والتفاسير، مما يدل على قلة الانتاج العقلى الأصلى »(أ).

★ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: تأليف شمس الدين محد ابن
 عبد الرحمن السخاوي عاش بين سنتي ٨٣١هـ - ٩١٢هـ.

بيروت: دار مكتبة الحياة.

ترجم فيه لأعيان القرن التاسع، والتزم فيه الترتيب المجائي المعهود في الأسماء، والآباء، والأنساب، والجدود، مبتدئاً بالرجال، ثم مردوفاً بالنساء في نهاية الكتاب.

★ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: تأليف جمال الدين أبي الحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي (ت ٨٧٤هـ).

طبع منه من حرف الهمزة (باب الهمزة والباء)، و(باب الهمزة والحاء).

<sup>(</sup>١) مقدمة فيليب حتى لنظم العقيان في أعيان الأعيان، ص ١٨-١٩.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الحرر، فيليب حتى لنظم العقيان في أعيان الأعيان، ص ٢٠.

الطبعة الأولى. تحقيق أحمد يوسف نجاتي. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، عام ١٣٧٥ هـ/١٩٥٦م.

يذكر محقق الكتاب في التعريف بالكتاب قائلاً:

«كتاب المنهل الصافي هو أحد المعاجم التاريخية العتيدة التي ظهرت في هذه الحِقْبة، وأخذ مكانه بين كتب التراجم، جمع بين دفّتيه قرابة ثلاثة آلاف ترجة، بمن عاشوا في مصر والشام، ومن عاصرهم من أهل العراق، والحجاز، واليمن، والتتار، وبلاد المغرب، والأنسدلس، من الملوك، والسلاطين، والأمراء، والوزراء، والقوّاد، والأعيان، والعلماء، والأدباء، والكتّاب، والشعراء، والمؤرخين، والخطاطين، والأطباء، والمهندسين، والتجار، وأرباب المِهَن، وغيرهم، بل إنه ترجم لبعض ملوك أوروبا؛ مثل لويس التاسع ملك فرنسا، وبعض شهيرات النساء؛ مثل شجرة الدرّ زوج الملك الصالح، ومؤنسة خاتون بنت السلطان أبي بكر العادل الأيوبي، وغيرها.

وقد رتبه على حروف المعجم، واستفتح فيه بترجمة الملك المعز عز الدين أيبك التركاني مؤسس دولة الماليك، ثم عاد فيه إلى ترتيب الحروف، وألحق به قسما للكني.

ويبتدى، تاريخ رجاله من الذين توفّوا سنة ٦٥٠ هـ إلى الذين توفوا في عصره، كما صرح بذلك في ترجمة الملك الصالح أيوب بقوله: «مبدأ تاريخنا هذا من سنة ٦٥٠ هـ، من أوائل دولة مملوكه المعز أيبك التركماني إلى يومنا هذا ».

وقد استمد مادة كتابه من الكتب التي ألّفت قبله في التاريخ، والتراجم، - وكثير من هذه الكتب أو أجزائها - أصبح مفقوداً، كما أنه استمد كثيراً ممن عاصره بطريق الرواية، أو السماع، أو

الإجازة، ومن أجل هذا وذاك عد في كثير من تراجمه مرجعا أصلا.

وقد اختصر المؤلف كتابه هذا في مجلد أسهاه (الدليل الشافي على المنهل الصافي)، قال في أوله: «جعلته لتاريخنا المسمى بالمنهل الصافي كالديباجة، ورتبته على ترتيبه من أوّله إلى آخره، وهو لا يُخِلُّ من التاريخ المذكور بترجمة واحدة، واختصرتُ فيه التراجم جدّا، ليكون الناظر فيه على بصيرة »(١).

★ الدليل الشافي على المنهل الصافي: تأليف جمال الدين يوسف ابن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ).

تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الستراث الإسلامي بجامعة أم القرى، عام ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م.

هذا الكتاب مختصر لكتاب (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي) للمؤلف نفسه، وقد أبان المحقق في مقدمته عن أهمية هذا الكتاب، والفترة التي أرخ لها، وقارنه مع كتاب (الوافي بالوفيات) لصلاح الدين الصفدي بقوله:

«إن أهمية هذا الكتاب تأتي من أهمية كتاب المنهل الصافي، الذي هو أحد المعاجم التاريخية، الذي يضم بين دفتيه تراجم لما يقرب من ثلاثة آلاف علم من الخلفاء، والملوك، والسلاطين، والأمراء، والوزراء، والقواد، والعلماء، والأدباء، والكتاب، والشعراء، والخطباء، والمؤرخين، والأطباء، والمهندسين،

<sup>(</sup>١) ص هـ-و.

والخطاطين، وأعيان الدولة من التجار، وأرباب المهن الختلفة، ممن عاشوا في مصر، أو في الشام، ومن عاصرهم من أهل الحجاز، واليمن، والعراق، ورجالات التتار، وبلاد الغرب، والأندلس، وبعض فضليات النساء، وشهيراتهن.

يقول مؤلفه في تقديمه: أما بعد: فلها كان مَنْ في الأعصار الخالية، والقرون الماضية وقع لهم وقائع، وسير، وحوادث لها أثر، شاع بها التاريخ، والسَّمر، وتخاطب الأيامُ بذلك الأنامَ، من تأخر عصره من الأقوام، بأفواه المحابر، وألسن الأقلام، فيطالعها كأنه مجالسهم، ويتأمل ما فيها كأنه مؤانسهم، ليقتدي منهم مجميل الخصال، ونبيل المآثر والفعال، ويتجنب ما صدر عنهم من قبيح الخلال، وكنت قد اطلعت على نبذة من سيرهم، وأخبارهم، ووقفت في كتب التواريخ على الكثير من آثارهم، فحملني ذلك على سلوك هذه المسالك، وإثبات شيء من أخبار أمم المالك، غير مستدعي إلى ذلك من أحد أعيان الزمان، ولا مطالب به من الأصدقاء، والإخوان، ولا مكلف لتأليفه وترصيعه من أمير، ولا سلطان، بل اصطفیته لنفسی، وجعلت حدیقته مختصة بباسقات غرسی، لیکون في الوحدة جليسا، وبين الجلساء مسافراً، وأنيسا، وسمَّيْته(المنهل الصافي، والمستوفي بعد الوافي) وابتدأت فيه من أوائل الدولة التركية من المعز أيبك إلى الدولة....

وإذا ذكرت فيه حكاية ماضية، أو واقعة في القرون الخالية، أسندت ذلك إلى ناقله، وربطت جوادها في معاقله، لأخرج عن العهدة في النقل، على ما يقتضيه العقل، ووضعته على الحروف وتواليها، لتقرب ثمرات جناه من يد جانيها، كما سبقني إلى ذلك جماعة من المتقدمين، وإلى الآن من أرباب الحديث، وطبقات

الفقهاء، والأعيان، وأكتفي في ذكر الولاد بأساء الآباء عن الأجداد، وأستفتح في هذا الكتاب بترجمة المعز أيبك التركماني، ثم أعود إلى ترتيب الحروف على طريقة من تقدمني، وبالله المستعان، وعليه التُكلان».

وإذا كان أحفل كتاب بهذا اللون من التاريخ هو (الوافي بالوفيات) لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. المتوفى سنة ٧٦٤هـ الذي جمع من تراجم الأعيان من الأمة الإسلامية الوسط، وكَمَلة المُلَّة التي مدُّ الله تعالى لها الفضل الأوفى، وبسَطَ، ونجباء الزمان، وأمجاده، ورؤوس كل فضل، وأعضاده، وأساطين كل علم وأوتاده، وأبطال كل ملحمة، وشجعان كل حرب، وفرسان كل معرك لا يسلمون من الطعن، ولا يخرجون عن الضرب، ممن وقع عليه اختيار مؤلفه، واختباره، ولزّه إليه اصطدام تطلبه واضطراره... فلم يغادر أحدا من الخلفاء الراشدين، وأعيان الصحابة، والتابعين، والملوك، والأمراء، والقضاة، والوزراء، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والمشايخ، والصلحاء، وأرباب العرفان، والأولياء، والنحاة، والأدباء، والكتاب، والشعراء، والأطباء ، والحكماء ، والألباء ، والعقلاء ، وأصحاب النحل ، والبدع ، والآراء، وأعيان كل من اشتهر، بمن أتقنه من الفضلاء من كل نجيب مجيد، ولبيب مفيد ... ولم يُخلُّ بذكر وفاة أحد منهم إلا فيا ندر وشدٌّ، وانخرط في سلك أقرانه وهو فَدٌّ، لأنه لم يتحقق وفاته. وجعل ترتيبه على الحروف، وتبويبه مبتدئاً بذكر سيدنا محمد علية، وأتى في ترجمته الشريفة بما ليس له غنى عن عرفانه، ولا يسع الفاضل غير الاطلاع على بديع معانيه وبيانه، وسَرَد ذِكْرَ من جاء بعده من المحمدين إلى عصر المؤلف، ثم ذكر الباقين من حرف

الألف إلى الياء على توالى الحروف(\*\*).

وقد اعتمد عليه المؤرخ أبو المحاسن اعتادا كبيرا في اختيار تراجه التي ضمنها المنهل، إلا أن الصلاح الصفدي قد توفي في سنة ٧٦٤ هـ، وجاء المنهل الصافي فأضاف تراجم أعيان قرن من الزمان تقريبا إلى تراجم الوافي، متبعا منهجا في صياغة التراجم وسياقها يقارب منهج الوافي، إن لم يماثله، غير أنه ابتدأ بحرف الألف مخالفا الوافي الذي ابتدأ بالمحمدين، ومن ذلك تأتي أهمية كتاب المنهل.

وإذا كان المنهل قد تعثر تحقيقه مع ما له من قيمة عالية بين المشتغلين بفن التاريخ، فبعد صدور الجزء الأول منه بتحقيق العلامة المرحوم الأستاذ المحقق أحمد يوسف نجاتي في سنة (١٣٧٥ هـ/١٩٥٦ م) فقد مضى ما يزيد على ربع قرن من الزمان ولم يصدر جزء آخر من أجزاء الكتاب.

ولما كان الدليل الشافي على المنهل الصافي هو مختصر للمنهل، يقول أبو المحاسن في تقديمه: فقد ألّفت هذا المختصر، وجعلته لتاريخنا المسمى بالمنهل الصافي، والمستوفى بعد الوافي كالديباجة له، ورتبته على ترتيبه من أوّلِهِ إلى آخره، لا يخل عن التاريخ المذكور بترجمة واحدة، واختصرت فيه التراجم جدا، ليكون الناظر في ذلك التاريخ بهذا المختصر على بصيرة، ويعلم من أوّلِ الأمر أن الذي يطلبه هو موجود في المستوفى أم لا؟، وهل هو في أول الكتاب، أو في آخره؟ ».

ولما كانت مؤونة تحقيقه أخف من مؤنة تحقيق المنهل، وأنه لا شك سوف يُيسِّر على الباحث في تراجم الأعيان في تلك الحقبة من

<sup>(★★)</sup> وعن مقدمة الصلاح الصفدي لكتاب الوافي بالوفيات ١٠١ الحقق، ص ٧٠

الزمان العثور على بغيته سواء بالاقتصار على ما في الدليل. أو بتيسير الرجوع إلى المنهل بعد أن أنرنا له السبيل.

وسوف نجد الدليل قد تضمن تراجم لم ترد في المنهل، كما أن المنهل قد تضمن تراجم سقطت من الدليل، ولعل سبب ذلك أن هناك نسخة تامة من المنهل كانت تحت نظر المؤلف وهو يعد مختصره الدليل، ولم تكن هذه النسخة تحت نظر محقق الجزء الأول من المنهل...»(۱).

وقد رتب المؤلف التراجم ترتيباً هجائياً، ملتزماً في الترتيب الحرف الأول، والثاني، في اسم المترجم له.

★ الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تأليف نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي، المكي (ت ٨٨٥هـ).

مخطوط: دار الكتب المصرية.

مؤلف هذا الكتاب من كبار مؤرخي مكة، وقد ركز المؤلف دراسته في هذا الكتاب على أعيان مكة المكرمة، وتطرق إلى تراجهم بالتفصيل مما جعل كتابته عنهم أوسع وأشمل من غيرها. وفي دراسة علمية قيمة بعنوان (تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال الدر الكمين لابن فهد يتحدث مؤلفه ابراهيم ابن حود المشيقح عن منهج النجم ابن فهد قائلاً:

«سلك ابن فهد في كتابه (الدر الكمين) منهجاً متعدد الجوانب، فتارة تبرز فيه صبغة الحدث، وتارة أخرى تغلب عليه صبغة المؤرخ، وهو في ذلك قد تأثر بعلم الحديث تأثراً كبيرا.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۵-۸.

ومن يقرأ الدر الكمين يلمس فيه المرآة الصادقة التي تعكس أحوال العلماء، وأوضاع مكة المكرمة السياسية، والاقتصادية، والاجتاعية، وإليك الآن طريقة ابن فهد في كتابة الدر الكمين كما استخلصناها أثناء البحث والدراسة:

(۱) الترتيب الهجائي للشخصيات عدا من كان اسمه (محد أو أحد)، فقد أولاها ابن فهد الصدارة تبركاً باسم النبي المجازات الترجة ذاكراً مولده، ودراسته العلمية، تناول اسم صاحب الترجة ذاكراً مولده، ودراسته العلمية، والإجازة التي حصل عليها. وهناك تفاوت في مدى ما كتبه عن أصحاب التراجم من حيث الإيجاز، والإسهاب، وذلك حسب أهمية من يكتب عنه، فمثلاً إذا كان صاحب الترجة من أعيان القرن التاسع، وله شهرة كأحد الأشراف، والقضاة في مكة المكرمة، أو ممن لهم دور بارز في التدريس، والإفتاء مال ابن فهد إلى الإطالة، والإطناب (۱). أما من كان معاصراً لابن فهد، أو عاش قبله ولم تكن له الشهرة العلمية البارزة فقد سلك في تناوله مسلك الإيجاز (۱).

ولا يفوتنا أن نذكر أن ابن فهد لم يغفل النساء، ودورهن بالحياة العلمية، فوضع باباً خاصاً بهن ، ملتزما أيضاً بالحروف الهجائية، وذلك في آخر كتابه، وبعد أن انتهى من تراجمه للرجال، مبتدئاً بالترجمة لآسية بنت جار الله بن صالح(1).

<sup>(</sup>۱) «ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ۱.

٢) كترجته للشريف بركات بن حسن بن عجلان، وابنه محد بن بركات.

<sup>(</sup>٣) أنظر التحقيق.

<sup>(</sup>٤) ابن فهد، الدر الكمين ورقة ٩٠ - ابن فهد، معجم الشيوخ ص ٣٠٣؛ السخاوي، الضوء اللامع ٢/١٢؛ كحالة، معجم المؤلفين ١-٦» المشيقح.

- (٢) أفرد لكل حرف هجائي فصلاً خاصاً، ذاكراً فيه أبرز الشخصيات التي تبدأ بهذا الحرف.
- (٣) تميز منهج ابن فهد بوضع باب خاص بالكنى لأولئك الذين لا تعرف أساؤهم، أو لمن اشتهر بكنيته، واسمه معروف. وبدأ هذا الباب بالترجمة لأبي اسحاق ابن ابراهيم بن محمد الدينوري نزيل مكة (١).

كما وضع ابن فهد فصلاً خاصاً في (الكنى في النساء)، بدأه بأم حبيبة بنت أحمد المكي<sup>(۱)</sup>، وختمه بترجمة للحلبية الصوفية<sup>(۱)</sup>.

- (٤) خصص ابن فهد فصلاً تضمن كل من عرف بانتسابهم إلى قبيلة، أو بلد، أو لقب، مضاف إلى (الدين) مثل الديلمي، أو الدميري، أو الدمنهوري.
- (٥) خصص ابن فهد فصلاً لمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه، أو جده، عَرَف اسمه، مثل: ابن فهد (١٠).
- (٦) خصص ابن فهد فصلاً لمن نسب إلى أبيه، أو جده ولم يعرف ابن فهد اسمه، مقل: ابن طبيق، أو من عرف بصفات مثل: أسود، شاعر<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ١٥٦؛ ابن حجر المسقلاني، الدرر الكامنة لأعيان المئة الثامنة، ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أم حبيبة بنت أحمد بن ابراهيم المرشدي المكي، توفيت سنة ستين واربعائة. ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الحلبية الصوفية، جاورت بكة المكرمة، وكانت عالمة جليلة، توفيت سنة ستين وأربعائة. ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ١٨٩ » المشيقح.

- (٧) انفرد ابن فهد عن غيره من المؤرخين بذكره الأحاديث النبوية الشريفة، مصحوبة بالرواية، وسندها، فهو يذكر رواة الحديث، أي أنه قريب جداً من رجال الحديث، وبرزت فيه صفة ابن فهد كمحدث، كما أورد ابن فهد ما تميّز به المترجم عنه من آثار، وأشعار(١).
- (٨) جعل ابن فهد مكة المكرمة محوراً لتراجم الرجال والنساء، حيث تناول كل من سكنها، أو قدم إليها: للحج، أو للعمرة، أو للمجاورة، أو لطلب العلم، وذلك حسب أهمية المترجم عنه، ومدى تأثيره في الحياة العامة، ويشترط أن تكون وفاته في مكة.
- (٩) سار ابن فهد على نهج شيخه تقي الدين في كتابه (العقد الثمين)، ولا سيّا أنه قد أكمل السيرة التي بدأها شيخه في كتابه السالف الذكر.

وقد برزت شخصية ابن فهد فلم يكن مقلدا فحسب، بل أضاف أشياء جديدة اكتسبها من رحلاته، ومقابلاته لشيوخ عصره، وإلمامه بالكثير من الكتب التي ألفت في عصره.

(١٠) لم يتقيد ابن فهد بزمن معين لمن يترجم عنهم، كما فعل شيخه ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة بأعيان المئة الثامنة، وتلميذه السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ومن جاء بعده، كالغزي في كتابه (الكواكب السائرة)، ولكنه توسع في ذلك حتى إنه ترجم لمن عاش في القرن الثاني (١٠).

<sup>(</sup>١) «ابن فهد، الدر الكمين، ورقات ١٢، ١٦، ١٠، ٢٠، وغيرها كثير أنظر التحقيق.

ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ٨٠. «ترجم لابراهيم بن أدهم بن منصور. من كلامه:
 من علامات العارف بالله أن يكون أكبر همه الخير، والعبادة، وأكثر كلامه الثناء،
 توفي سنة اثنتين وستين ومائة ». الشعراني: الطبقات الكبرى ٨١/١؛ ابن فهد، الدر الكمين، ورقة ٤٩١١؛ ابن العاد الحنبلي؛ شدرات الذهب ٢٥٥/١» المشيقح.

- (١١) اتصف ابن فهد بالدقة، وتحرى الصدق، والأمانة، وحرصه على ذكر التواريخ، فلم يغفل اليوم الذي ولد فيه صاحب الترجة، أو رحلاته، والمناصب التي تولاها، ووفاته، ووقت الصلاة عليه.
- (١٢) كثيرا ما يذكر ابن فهد بعض الأحداث التاريخية، وخاصة تلك التي كانت معاصرة لابن فهد، أو في نهاية القرن الثامن الهجري، وكان في كتابته التاريخية يتبع النظام الحولي، كما اقتصرت هذه الأحداث السياسية على مكة المكرمة، وعلاقتها بالسلطة المركزية في مصر في عهد الماليك الجراكسة، وبعض الأقاليم الأخرى التي تخضع للماليك في تلك الفترة (١).
- (۱۳) ولم يفرد ابن فهد للأحداث السياسية فصلاً خاصاً. بل أوردها حينها كان يتطلب الأمر منه ذلك، كترجمة لأحد الأشراف في مكة المكرمة، فكان يتطرق أحياناً إلى علاقة الشريف بالماليك، وإلى الأحوال الاقتصادية، والاجتاعية بمكة المكرمة، وإذا تناول جانباً سياسياً يعرض للحدث السياسي عرضاً موجزاً.
- (١٤) اشتهر ابن فهد بالأمانة في النقل، لذكره المصدر الذي استفاد منه في جمع مادته العلمية، فهو لا ينسب كلام الآخرين لنفسه.
- (١٥) عندما كان ابن فهد يترجم لعالم من العلماء، كان يتبع منهج علماء الحديث على أنه محدث من الطراز الأول، ويهتم

<sup>(</sup>۱) ابن فهد، الدر الكمين. انظر: ترجمة السلطان برسباي، الشريف بركات، الشريف محد بن بركات، الشريف أبي القاسم، وأوضحت ذلك في الحديث عن الحياة السياسية لمكة المكرمة (۱۰).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبعة الأولى، (القصيم: مطابع المنار، عنام ۱٤٠٨هـ/١٩٨٧م) ص ٢٠٨-٢٠٨.

بالإجازة التي حصل عليها صاحب الترجمة، مع ذكر شيوخه الحُفّاظ، والكتب التي درسها عليهم، خاصة كتب الحديث، كصحيح البخاري، ومسلم، وأحمد، والترمذي، وغيرها من كتب الحديث، ويذكر جلوس العالم للتدريس، وهل حدَّث أم لا؟ كما يبرز المآثر الحميدة التي قام بها صاحب الترجمة من أعمال، وصدقات، وما شابه ذلك، ولا يغنل رحلاته لطلب العلم.

ويهتم ابن فهد أثناء عرضه للتراجم بالوظائف التي تولاها المترجم له فمثلا حين ترجم لأحمد بن محمد بن أحمد القرشي النويري، ذكر أنه تولى حسبة مكة المكرمة سنة ٨٣٧ هـ، واستمر إلى سنة ٨٤٢ هـ، وعزل بسبب مرسوم جاء إلى صاحب مكة، والقضاة، والأعيان؛ لأنه كان كثير الرشا(١).

★ الشقائق النمانية في علماء الدولة العثانية: تأليف طاشكبري زادة
 (ت ٩٦٨ هـ).

بيروت: دار الكتاب العربي، عام ١٣٩٥ هـ/١٩٧٥م.

قصد المؤلف الى جمع أخبار الدولة العثانية، وقد قسم التراجم إلى طبقات حسب خلافة خلفاء آل عثان مبتدئاً:

الطبقة الأولى: في علماء دولة السلطان عثمان.

الطبقة الثانية: في علماء دولة السلطان أورخان عثمان.

الطبقة الثالثة: في علماء دولة السلطان مراد.

الطبقة الرابعة: في علماء دولة السلطان بايزيد خان.

الطبقة الخامسة: في علماء دولة السلطان محمد بن بايزيد خان.

<sup>(</sup>۱) انظر ابراهيم حمود المشيقح، تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها، ص ۲۰۸-۲۱۸.

الطبقة السادسة: في علماء دولة السلطان مراد خان. الطبقة السابعة: في علماء دولة السلطان محمد خان. الطبقة الثامنة: في علماء دولة السلطان بايزيد خان. الطبقة التاسعة: في علماء دولة السلطان سلم خان. الطبقة العاشرة: في علماء دولة السلطان سلمان خان. وذيل كتابه بكتاب آخر بعنوان:

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم.

★ درة الحجال في أسماء الرجال: تأليف أبي العباس أحمد بن محمد المكناس، الشهير بابن القاضى (ت ١٠٢٥هـ).

تحقيق محمد الأحدي أبو النور. القاهرة: دار التراث. تونس: المكتبة العتبقة.

يقول المحقق في صدد التعريف بالكتاب:

«(درة الحِجَال في أساء الرجال) واحد من الكتب التي تعنى بتراجم كثير من أعيان المشهورين، الذين عاشوا ما بين أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن العاشر، وأوائل القرن الحادي عشر، من وعتهم ذاكرة مؤلف الكتاب.

وقد بدأه المؤلف بترجة (أحمد بن خلكان)؛ ليكون - كما قال - كالذيل لوفيات الأعيان.

وقد أسهم ابن القاضي بتأليفه هذا مع من بني على تأليف (ابن خلكان) وذيّل له(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: کشف الظنون، ۲۰۱۷/۳–۲۰۱۹.

- ١ فقد ذيل لوفيات الأعيان: تاج الدين، عبد الباقي بن
   عبد الجيد الخزومي، المكي، المتوفى سنة ٧٤٣هـ بنحو ثلاثين ترجمة،
   مع تزييف كلام ابن خلكان، وتفضيل ابن الأثير عليه.
  - ٢ وذيله أبو الحسن، أحمد بن أيبك، المتوفى سنة ٧٤٩ هـ.
- ٣ والشيخ زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين العراقي،
   المتوفى سنة ٨٠٦هـ.
- ٤ والشيخ بدر الدين الزركشي، المتوفى سنة ٨٩٤ هـ، وسماه «عقود الجهان» وذكر كثيراً من رجال ابن خلكان.
- ٥ ومحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، المتوفى عام ٧٦٤هـ،
   وسهاه (فوات الوفيات).

كها وضح مميزات هذا الكتاب وخصائصه ما ملخصه:

- ١ أن التاريخ فيه ليس لطبقة خاصة من الفقهاء، أو الأدباء، أو
   النحويين، ومن إليهم، وإنما هو للأعيان من سائر الطبقات....
  - ٢ العناية بالناحية الأدبية للمترجم له أظهر من سواها.
- ٣ الكتاب وإن كان خاصاً بتراجم الأعلام، إلا أن المؤلف قد يستطرد فيه عقب إحدى التراجم إلى ذكر وقائع تاريخية هامة لا علاقة لها بالترجمة، إلا أنها وقعت في سنة وفاة المترجم له، يذكرها لأهميتها القصوى، ومغزاها البعيد...
  - ٤ نصه على المصدر الذي نقل عنه، أو اختصر منه الترجمة.
     وفي ترتيب التراجم في الكتاب يذكر عنه المحقق:
- « لم يلتزم المؤلف ترتيب المترجين ترتيباً دقيقاً لا بالسنوات، ولا بالأساء، وإنما أورد الأعلام تحت عنوان الحرف الواحد كيفها

اتفق...، وقد اعترف هو بذلك، ثم اعتذر عن نفسه حيث قال في آخر مقدمته:

(ولم أرتبه على ترتيب السنين، بل كيفا اتفق ذلك في الحرف، لأني جمعته من مقيداتي، وعسر علي جمع ذلك على السنين، والله الموفق »(١).

★ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بدينة فاس: تأليف أحمد بن القاضي المكناسي (ت١٠٢٥هـ).

الرباط: دار المنصور للطباعة، والوراقة عام ١٩٧٣م. ورد التعريف بالكتاب في بدايته.

«موضوع الكتاب مفهوم من اسمه، ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، مع تمهيد، فصل فيه القول في بناء المدينة، وذكر خططها، ومعاهدها، ولا سيا جامع القرويين، وهذا التمهيد يكاد يكون منقولاً نقلاً حرفياً بما كتبه مؤرخون سابقون خصوا فاس بالتأليف...، أما التراجم التي أوردها فهي منقولة نقلاً قد يطول، وقد يقصر من الكتب المتقدمة عليه التي وقع التعريف بهم فيها، إلا تراجم المعاصرين له، أو الذين أدرك من أدركهم، فهؤلاء يعتمد في التعريف بهم على ذاكرته وقلمه...»(٢).

وجذوة الاقتباس ألفه ابن القاضي المكناسي تعبيراً عن شكره لأيادي الخليفة أحمد المنصور في سلسلة ما ألفه من كتب؛ اعترافاً بفضل هذا الخليفة. وقد ذكر في المقدمة مضمون الكتاب، ومنهجه فيه فقال:

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۳.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، ص ۵.

«وانتقيت أن أذكر أولاً المدينة، ومحاسنها، وما اختصت به، ثم بعد ذلك أذكر على ترتيب حروف المعجم ملوكها، وعلى ها، وأعلامها، وما لهم من نظم وتأليف، ومن أخذ عنهم، سواء كانوا من الغرباء القادمين عليها، أو من أهلها، إلا أني أفرد إن شاء الله تعالى في كل حرف ترجمة للغرباء الوافدين عليها، ومن الله استعدادي، وعليه اعتادي فهو حسبي ونعم الوكيل "(١).

★ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: تأليف نجم الدين أبي المكارم عجد الغزي الذي عاش بين ٩٦٧-١٠٦١ هـ:

حققه وضبط نصه جبرائیل سلیان جبور. بیروت: محمد أمین دمج وشرکاه.

قسم القرن العاشر إلى ثلاثة أثلاث، أطلق على أعيان كل ثلث (طبقة)، وبدأ الترجمة (للمحمدين) في كل طبقة، وبعدها يلتزم الأعلام المبتدئة بالهمزة، ويسير على نسق الحروف الهجائية حتى آخر الطبقة (٢).

★ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: تأليف أبي الفلاح عبد الحي
 ابن العاد الحنبلي (ت١٠٨٩ هـ).

بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع.

رتبه المؤلف حسب السنين بدءاً بالسنة الأولى من الهجرة، وانتهاء بالألف منها. يعد هذا الكتاب واحداً في سلسلة أهم مصادر التاريخ الإسلامي لاعتبارات عديدة أهمها:

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢) انظر مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص ٦٠٤.

- «١ يعد مختصراً، وذيلاً لتاريخ الإسلام الكبير للحافظ الذهبي، الذي بلغ فيه إلى سنة سبعائة، وما ألف على السنين كتاريخ الطبري، وغيره.
- إنه يعد ملخصاً للدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، والكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة للنجم الغزي، وما ألف على القرون إلى سنة ألف.
- حوى تراجم الصحابة، والتابعين، والمفسرين، والقراء، والحفاظ،
   والفقهاء المنتسبين إلى المذاهب الأربعة، واللغويين، والأدباء،
   والشعراء، والنحاة، والأطباء».

وتزداد أهمية الكتاب بمصادره التي نوه عنها المؤلف في المقدمة بقوله:

«جعتها من أعيان الكتب، وكتب الأعيان، ممن كان له القدم في هذا الشأن....، فسمن جعت من كتبهم، وكرعت من نهلهم وعلمهم مؤرخ الإسلام الذهبي، وفي الأكثر على كتبه اعتمد، ومن مشكاة ما جع في مؤلفاته استمد، وبعده من اشتهر في هذا الشأن: كصاحب الكال، والحلية، والمنهل، وابن خلكان، وغير ذلك من الكتب المفيدة، والأسفار الجميلة الحميدة »(١).

وقد بذل المؤلف جهداً كبيراً في تنقيح المعلومات التي اقتبسها من المصادر، بما يرفع من شأن هذا الكتاب، ويضاعف الاهتام بما حواه، وهو ما عبر عنه بقوله:

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ٤، ٥٠

«وقد بذلت في تهذيبه، وتنقيحه وسعي، وسهرت لأجله ليالي من عمري، ونقحت عبارات رأيت ناقليها انحرفوا فيها عن نهج الصواب؛ إما لغلط، أو سبق قلم، أو تحامل على مترجم، ونحو ذلك. وتحريت ما صح نقله، وربما لم أعز ما أنقله إلى كتاب لظهور ما أثبته، ولطلب الاختصار...»(١).

★ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: تأليف عجد أمين ابن
 فضل الله عجب الله الحبي (ت ١١١١هـ).

بيروت: مكتبة صادر، عام ١٩٦٦م.

عرض لتراجم الأعيان الذين عاشوا في القرن الحادي عشر مرتبة على حسب الترتيب الهجائي لأسائهم.

★ نشر المثاني الأهل القرن الحادي عشر والثاني: تأليف عمد ابن الطيب القادري (ت١١٨٧هـ).

تحقيق محمد حجي، وأحمد التوفيق. الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، عام ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.

يذكر الحققان في التقديم للكتاب:

«إن أهم مؤلفات محمد بن الطيب القادري هو (نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر، والثاني)، الذي يبدو أنه كتبه في البداية مطولاً، ثم هذبه بحذف بعض النصوص، والتراجم، فتكون في الواقع (نشران) صغير: وهو الذي طبع على الحجر بفاس، في جزأين عام ١٣١٠ هـ/١٨٩٣ م، وكبير: وهو الذي تداوله قلة من المؤرخين، واعتمده بصفة خاصة محمد بن جعفر الكتاني ضمن

<sup>(</sup>۱) ج ۸، ص 12۳.

مصادره في (سلوة الأنفاس)، وقد اختصر القادري بعد ذلك نشر المثاني في كتاب سماه (التقاط الدرر، ومستفاد المواعظ والعبر، من أخبار أعيان المائة الحادية، والثانية عشر) "(١).

اشتمل الكتاب على ترجمة ثلاثمائة وستين شخصية، وتطرق إلى ذكر كثير من الحوادث في عرض من يؤرخ لوفاتهم كل عام في هذين القرنين، ووضح في المقدمة من يعتني بترجمتهم: «غالب من ذكرنا فهو من أشير إليه بعلم، أو صلاح، أو رياسة، وكثير منهم بمن اشتهر بذلك، ومن لم أطل الكلام في ترجمته فهو بحسب ما وقفت عليه، فإغا ذلك قصور، لا تقصير، وكثير من المشاهير تركت التطويل في ترجمته، واقتصرت على الضروري، اتكالاً على ما سبقني به غيري، ولئلا يفضي إلى التطويل الممل…»(٢).

★ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: تأليف عي الدين عبد الله العيدروس (ت١٠٣٨هـ).

مطبوع ولا توجد معلومات النشر.

هذا الكتاب يؤرخ للمتوفين في القرن العاشر، دون تعيين، أو تحديد لبلد. بل ترجم لكافة من عثر على ترجمته في البلاد الإسلامية، وقد رتبه حسب السنين، وضم إليها الحوادث التي بلغته فيها، وهو ما عبر عنه في المقدمة بقوله:

«وبعد: هذا أنموذج لطيف، وعنوان شريف، ذكرت فيه وفيات من ظفرت بتاريخ وفاته، ممن مات في هذا القرن، الذي أوله سنة

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ٦.

<sup>(</sup>۲) ج ۱، *ص* ۲۹.

احدى وتسعائة ، ختم بالحسني . من سائر العلماء ، والصلحاء ، والقضاة ، والأدباء ، والملوك ، والأعيان ، مصرياً كان ، أو شامياً ، حجازياً ، أو يمنياً ، رومياً ، أو هندياً . مشرقياً ، أو مغربياً ، وضممت إلى ذلك ذكر بعض الحوادث ، والماجريات ، والحكايات العجيبة ، والملح الغريبة ، ولا يعدم كل شخص من نادرة جرت له من الأخبار ، وشعر نظمه من الأشعار ، على وجه الاختصار ، وما يحصل من الاعتبار ، ولله در من قال:

تخيلته قد عاش حيناً من الدهر كرياً ، حلياً ، فاغتنم أطول العمر إذاعرفالانسانأخبارمنمضي فقدعاشكلالدهرمنكان عالماً

هذا ولم استوعب كلما وقع في هذا القرن من الحوادث؛ لعدم اطلاعي عليها. وإنما ذكرت ما انتهى إليه علمي منها، وربما أن الذي تركته يكون أكثر مما ذكرته، ولكن إذا كانت الغايات لا تدرك، فاليسير منها لا يترك، وأرجو أن يكون هذا الكتاب كتاب حديث، وفقه، وتاريخ، وأدب، وسميته:

## النور السافر عن أخبار القرن العاشر:

ولنذكر قبل الشروع في المقصود نبذة شريفة من أوصاف سيد المرسلين »(١).

ووضع السيد محمد الشيع اليمني ذيلاً عليه سماه:

\* السنا الباهر بتكميل النور السافر: مخطوط: خاص.

وتحدث في المقدمة عن (النور السافر)، وجهد مؤلفه، وبين السبب في تأليف هذه التكملة، واهتمامه فيه بقوله:

<sup>(</sup>۱) ص ۱.

«وقد أكثر العلماء الأخيار في كل عصر من الأعصار من التقاط ما فيه من الفضائل، والفوائد، منهم علم العلماء الأكابر الشيخ عبدالقادر في كتابه (النور السافر في أخبار القرن العاشر)، فجمع وأجاد، وأكمل المقصود، وأفاد، بيد أنه أهمل ذكر جماعة من الأكابر الفضلاء، وكثير من أماثل البلاد، وعذره بعد دياره عن ديارهم، ولم تأته الأسفار بأخبارهم...، فجمعت هذا التاريخ اللطيف، ورصفته أحسن ترصيف، أثبت فيه ما وقفت عليه، وأورد كل ما انتهت قدرتي إليه من أخبار المائة العاشرة، وأحوالها الفاخرة الباهرة، وسميته ب(السنا الباهر بتكميل النور السافر)، وسلكت في جمعه طريق الاختصار، وحسن الطي، والاقتصار...(۱).

★ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: تأليف أبي الفضل عمد
 خليل بن علي المرادي (ت١٢٠٦هـ).

الطبعة الثالثة. بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، عام ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨ م.

مصدر من المصادر المهمة في تراجم أعيان القرن الثاني عشر، وعلمائه، لما حواه من تراجم ناهزت السبعائة والخمسين ترجمة. وقد نوه الؤلف بالمصادر التي رجع إليها في المقدمة، ووضح منهجه في عرض التراجم، وذلك هو ترتيبها على حروف المعجم؛ ليسهل منه ما خفى، واستعجم.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: تأليف عجد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ).

الطبعة الأولى، القاهرة: مطبعة السعادة، عام ١٣٤٨ هـ.

<sup>(</sup>١) اللوحة الثانية والثالثة.

ترجم فيه لأكابر العلاء، والأدباء، والخلفاء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم حتى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، حسب الترتيب الهجائي، يشرح المؤلف منهجه في المقدمة بقوله:

«وقد جعلته على حروف المعجم، مقدماً لمن قدمته حروف اسمه، وإن كان غيره أقدم منه، مبتدئاً بقطب اليمن، وجنيد ذلك الزمن، الناسك المتأله ابراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد الكينعي ».

★ عنوان الاريب عها نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب: تأليف
 ★ النيفر (ت١٣٣٠ هـ).

الطبعة الأولى. تونس: المطبعة التونسية، عام ١٣٥١ هـ.

يتميز هذا الكتاب عن نظائره من الكتب التي تناولت تراجم العلماء والأدباء والمفكرين التونسيين؛ إذ خصه [المؤلف رحمه الله] بالترجمة للعلماء الأدباء، الذين جمعوا إلى علوم الشريعة الإسلامية من الأدب الشعر والنثر، وكانت لهم فيها آثار، وكانت لهم شهرتهم في علوم الدين والأدب، فهم فئة مختارة منتقاة من كلا الفئتين العلماء والأدباء، فكل من ترجم لهم من هذه المدونة عالم وأديب في نفس الوقت؛ فمن ثم استحسن المؤلف أن يفتتح الكتاب «بمقدمة حافلة في التعريف بأقسام علم الأدب من كل نوع، ثم خلص منها للمقصود من التأليف، مبتدئاً بترجمة سيدنا الفاتح عبدالله بن الزبير تبركاً به؛ ولأنه أول من تكلم بالشعر بافريقيا، وختم سلسلة تراجمه بترجمة شيخ الدولة ويمينها وأمينها الوزير المرحوم الشيخ محمد العزيز بوعتور، المتوفى في مستهل المحرم ١٣٢٥ هـ، وفيا بين ذلك ترجم بوعتور، المتوفى في مستهل المحرم ١٣٢٥ هـ، وفيا بين ذلك ترجم أكثر من مائة وسبعين عالماً أديباً، وسع فيها المجال للعصر الحسيني أكثر ما قبله كما ستراه بمحله، فجاء كتابه هذا وحيداً في بابه؛

لأنه لم يسبقه لمثله غيره من التونسيين »(١).

وكها يذكر محمد بن الخوجة مصدر الكتاب في ترجمة المؤلف، والتعريف بالكتاب بأنه: «كتاب نصفه نظم، ونصفه نثر »(٢).

ويتحدث المؤلف عن ما حواه كتابه من تراجم هذا الصنف من العلاء الأدباء، وطريقته في سرد حياتهم وأخبارهم وآثارهم، وترتيبه في عرضها قائلاً:

« ولنذكر جملة من شعراء افريقية ، وهو قلّ من كل ، فقد كان بحر الأدب بها متلاطباً ، وفي كل بلد منها شعراء مجيدون ...

ونقتصر على ترجمة من نذكر منهم باختصار، وجلب شيء من شعرهم عنواناً؛ إذ استيعابهم يقتضي تفرغاً، واستغراق زمن طويل.

ونبتدىء بالأقدم فالأقدم منهم، ونزين عقدهم الثمين بواسطة عينة هي ذكر سيدنا عبد الله بن الزبير فيهم، وإن لم يكن بمن نشأ بأفريقية، إلا أنه لما كان له شعر يتعلق بها، وهو أول شعر عربي قبل فيها، فكان لذكره وتحلية هذا الجمع به أعلق مناسبة »(٣).

★ نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر: تأليف عبدالله مرداد أبو الخير (ت١٣٤٣ هـ).
 خطوط. مكة المكرمة: مكتبة الحرم المكي.

قام باختصاره وترتيبه وتحقيقه محمد سعيد العامودي، وأحمد على، وطبع هذا الكتاب بعنوان:

المختصر من كتاب نشر النور والزهر...

<sup>(</sup>١) ص ج - ح

<sup>(</sup>۲) ص. ص

<sup>(</sup>۲) ص ۱٦.

الطبعة الثانية. جدة: دار الشروق، عام ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦م. في دراسة قيمة قدم بها المحققان الكتاب، وبينا أهميته العلمية، والتاريخية بقولها:

«وبعد.. فإن كتاب (نشر النّورْ والزهرَ في تراجم أفاضل مكة المكرمة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر) هو من خير ما صادفناه من كتب تراجم العلماء، والأدباء، وقد استوفى فيه مؤلفه الجليل الشيخ عبدالله أبو الخير مرداد أخبار أكثر من عاشوا في أم القرى خلال القرون الخمسة الأخيرة، من علماء أجلاء، شغلوا في أزمانهم مناصب القضاء، والتدريس، والإمامة، والخطابة، وألفوا عشرات الرسائل والكتب، وكان من بين من ترجم لهم أيضاً أدباء، وشعراء، أورد لنا الكثير من منظومهم، وغير قليل من أخبارهم، وطرائفهم، وبهذا جعل من كتابه موسوعة بحق يزدان بها تاريخنا العلمى والأدبي.

حقاً.. لقد تضمن هذا الكتاب الفريد الكثير من الفوائد، واعتمد فيه على مصادر هامة، منها ما هو مطبوع، ومنها ما لا يزال مخطوطاً، وإن كان قد فاته كها نرى أن يذكر لنا تراجم أفاضل آخرين من علهاء، وأدباء تلك الفترة. ولعل عذر المؤلف – رحمه الله – أن مصادره لم تسعفه بأن يستوفي كل التراجم، أو أن وقته لم يُتح له ذلك...، إذ كان الرجل – كها نعلم من ترجمته الآتية – منشغلاً بأعهاله الرسمية في القضاء، إلى جانب قيامه بوظائف الإمامة، والخطابة والتدريس »(۱).

وقد ذكر المؤلف في المقدمة مصادره العلمية والتاريخية التي

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۵.

اعتمد عليها، وفي بيان ترتيبه التراجم يذكر أنه رتبها على حروف المعجم؛ ليسهل مأخذه على المراجع والمستفيد(١).

واختصره أيضاً العلامة المؤرخ الشيخ عبدالله بن محمد غازي في كتاب بعنوان (نظم الدرر، في اختصار نشر النور والزهر، في تراجم علماء مكة وأفاضلها من القرن العاشر للقرن الرابع عشر) مخطوط.

أوضح في مقدمة المختصر أنه وجد كتاب نشر النور والزهر «في أوراق مشتتة غير مرتبة، ولم يتيسر للمرحوم (المؤلف) تبييضه، ولا ترتيبه. فجمعت تلك التراجم، وحذفت الأشعار، والمدائح التي كانت مذكورة في التراجم »(٢). وخص كل قرن بباب، فجاء الكتاب في خسة أبواب.

 ★ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: تأليف الشريف عبد الحي ابن فخر الدين الحسني (ت١٣٤١هـ).

قام بمراجعته وإكاله السيد أبو الحسن على الحسني الندوي. طبعة معادة بالأوفست، كراجي: نور محمد – أصح المطابع – كارخانه نجارت كتب، عام ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.

يحتوى الكتاب على تراجم علماء الهند، وأعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر اللؤلف] فيه...، واشتغل بهذا التأليف نحو ثلاثين سنة.

<sup>(</sup>۱) ج۱، ص ۳۳.

<sup>(</sup>۲) ص ۱.

يقع الكتاب في ثمانية مجلدات، وقد خص الجزء الثامن منها بتراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري، وكان المؤلف رحمه الله تعالى مشغولاً بتسويده وتحريره ففاجأته المنية، ولم يهل لإكاله، فقويت عزيمة ابنه المفكر الإسلامي الكبير الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوي فأكمله برغم ما لقيه من صعوبات، ومشقة ترجع معظمها كها ذكر هذا في المقدمة إلى إيجاد تناسب في الأسلوب والعرض مع طريقة المؤلف أولاً، وثانياً إلى أن هذا الجزء الثامن] هو أكثر تنوعاً، واتساعاً في التراجم من كل عصر مضى...

قسم المؤلف رحمه الله تعالى التراجم إلى طبقات، بحسب القرون المجرية، فكل أصحاب قرن يمثلون طبقة حتى عصر المؤلف، فالطبقة الرابعة عشرة في أعيان القرن الرابع عشر الهجري، وجاءت تراجهم مرتبة حسب الترتيب الهجائي.

★ نثر الدرر، في تذييل نظم الدرر في تراجم علماء مكة من القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر: تأليف عبد الله بن ١٣٦٥ غازي المكي (ت١٣٦٥هـ).

مخطوط: مكة المكرمة: خاص.

يعد هذا الكتاب تكملة، وامتداداً لكتاب (نشر النور والزهر)، وهذا ما يدل عليه العنوان، وقد نوه عن هذا في المقدمة بقوله:

«إني لما فرغت من اختصار كتاب نشر النور، أردت أن أجمع ما تيسر لي من تراجم علماء القرن الثالث عشر، والرابع عشر، الذين لم يذكرهم مؤلف النشر، فيكون ذلك تذييلاً، وتكميلاً للكتاب المذكور، وسميته (نثر الدرر في تذييل نظم الدرر، والله الموفق، وجعلت ذلك في بابين:

الباب الأول: في تراجم علاء القرن الثالث عشر. الباب الثانى: في تراجم القرن الرابع عشر ».

رتبه المؤلف ترتيباً هجائياً، وترجم للكثير من معاصريه من العلماء، والمدرسين بالمسجد الحرام.

★ أعيان دمشق في القرن الثالث عشر، ونصف القرن الرابع عشر (روضة البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ١٣٥٠ ميل الشطى (ت١٣٧٩ هـ).

الطبعة الثانية. قدم لها محمد بهجت البيطار. بيروت: المكتب الإسلامي، عام ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م.

يذكر مقدم الكتاب في التعريف به، وبذيله روض البشر:

«أكتب هذه الكلمة الآن وأمامي مؤلفان في تاريخ رجال دمشق: أولهما: (روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر) ١٢٠١-١٣٠٠ هـ).

والثاني: (تراجم أعيان دمشق في نصف القرن الرابع عشر الهجري) ١٣٥١–١٣٥٠ هـ، وهو ذيل روض البشر..

وقد بلغ عدد التراجم في الجزء الأول (٢٦٤) ترجة، وعدد صفحاته (٢٧٠) صفحة، مرتباً الأسماء على حروف الهجاء... وتسهيلاً على القارىء جعل في أوله فهرسين للتراجم، أولها: باعتبار الأسماء.

وإن تراجم أعيان دمشق في نصف القرن الرابع عشر ١٣٥١-١٣٠١ هـ وهو ذيل الجزء الأول من (روض البشر) عدد تراجمه في الربع الأول (١١٥) ترجمة، وعدد موجز التراجم في الربع الثاني (١٥٣).

ولتسهيل المطالعة، والمراجعة جعل المؤلف (رحمه الله) في أوله فهرسين للمترجمين: فالأول باعتبار الوفاة، والثاني باعتبار الأسماء. فأما الربع الأول المشتمل على (١١٥) مترجاً فتراجمهم موجودة فيه.

وأما الربع الثاني الذي يجوي على (١٥٣) اسماً فقد اكتفى فيه بذكر أسائهم، وسني وفاتهم، ، وكلمات معدودة من أحوالهم... »(١).

★ أعيان القرن الثالث عشر: تأليف خليل مردم بك (٣٧٩٠هـ).
 الطبعة الثانية. قدم له وعلق حواشيه عدنان مردم بك.
 بيروت: مؤسسة الرسالة. عام ١٩٧٧م.

جاء في التعريف بالكتاب والتقديم له:

«شاء (المؤلف) أن يوصل بكتابه الحلقة التاريخية التي سطرها محد أمين الحبي مؤلف (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)، والحلقة التي دونها محمد خليل المرادي مؤلف (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر).

وقد جاءت هذه الحلقة بيت القصيد للحلقتين؛ ذلك أن الخليل (رحمه الله) لم يقصر كتابه على جماعة في قطر واحد، بل رغب أن يلم بترجمة الأعيان من الناس في شتى الأقطار الإسلامية، مبتدئاً بالقطر الشامى؛ اعتزازاً بصلة نسبه.

ولم يراع المؤلف الأحرف الأمجدية في تدوينه سير الأفراد، وإنما حصر همه في سني الولادة والوفاة... »(\*).

<sup>(</sup>۱) ص ٤، ٦.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳، ۱۲.

أما عن أسلوبه فيقول:

« وكان الأسلوب الذي اتبعه المؤلف في تسطير صفحات كتابه أسلوب المؤرخ الفطن، فقد توخى سهولة العبارة من غير ضعف، وأحسن في عرض الحوادث التاريخية، مع إيفاء الناس أشياءهم دون أن يبخسهم حقهم، ولو قدر قلامة ظفر »(1).

★ كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين: تأليف حسن حسني عبد الوهاب (ت١٣٨٨هـ).

الطبعة الأولى. مراجعة وإكال محمد العروسي المطوي، وبشير البكوش. تونس: المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، عام ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

يختص الكتاب-كها هو واضح من عنوانه- بالترجمةلذوي المؤلفات والتصانيف من التونسيين، والكتاب حصيلة عمر، ونتاج دهروزمن طويل، استقطعه من حياة مؤلفه، استحق أن يعنون به الكتاب (العمر).

يذكر المراجعان في تنظيمها، وإكمالها للكتاب تقسيمه إلى قسمين:

الكتاب أول ما تضمن ترجمة ذاتية للمؤلف، ثم أعقب هذا مقدمات الكتاب احتوت على الموضوعات التالية. وهي تمثل الفصل الأول من القسم الأول:

انبثاق الحضارة التونسية، قصة الثقافة التونسية، العناية بالتعلم، العناية بالكتب وجعها.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲،۱۳

الفصل الثاني: ترجم لكل من ألف في القرآن، وعلومه. الفصل الثالث: ترجم لكل من ألف في الحديث، وعلومه. الفصل الرابع: تراجم المؤلفين في الجدل، والعقائد.

الفصل الخامس: تراجم المؤلفين في التصوف.

الفصل السادس: تراجم المؤلفين في الفقه:

المالكي - الحنفي - الشافعي.

ولم يراع في ترتيبها نسقاً، أو تنظياً معيناً. يقول المراجعان: «وهو أهم محتوياته، نشر في الورقات وخاصة القسم الأول منه. ٢ – ما لم ينشر ويضم بقية الكتاب.

وهذا القسم ينقسم بدورره إلى ثلاث مجموعات:

- أ مجموعة من التراجم جاهزة نسبياً وتساوي الثلث تقريباً.
  - ب مجموعة من التراجم نصف جاهزة، وتساوي نحو الثلث.
- ج مجموعة من التراجم غير جاهزة تماماً وتساوي الثلث كذلك ». وقد طبع من الكتاب جزءان يمثلان منه القسم الأول غالباً.
- ★ سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر: تأليف عمر عبد الجبار (ت١٣٩١هـ).

الطبعة الثالثة. جدة: تهامة عام١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢م.

يعد هذا الكتاب حلقة مهمة ضمن سلسلة تراجم علماء مكة المكرمة في القرن الرابع عشر الهجري بمن عاصرهم المؤلف، ووقف على أخبارهم، واستمع إلى دروسهم، فهو مصدر من المصادر المهمة في تاريخهم، ويتميز هذا الكتاب بتسجيل دروسهم العلمية، وبكشف خصائص المترجم لهم، ودورهم الاجتاعي، وعلاقتهم بمن حولهم.

رتب المؤلف التراجم ترتيباً هجائياً، وبلغ عدد من ترجم لهم مائة وسبعين عالماً.

★ شعراء الحجاز في العصر الحديث: تأليف عبد السلام طاهر الساسي
 (ت ه).

الطبعة الثانية. راجعه وصححه على حسن العبادي.

الطائف: نادى الطائف الأدبي، عام ١٤٠٢ هـ.

ترجم لسبعة وعشرين من شعراء الحجاز في العهد السعودي، وذكر تاريخ حياة كل واحد منهم العلمية والاجتماعية والأعمال الرسمية التي تقلدها.

اهتم أكثر ما اهتم بعرض نماذج من قصائدهم وأشعارهم في جميع الأغراض الشعرية.

وينوه مراجع الكتاب بأهمية الشعراء الذين عرضت أساؤهم في طيات الكتاب قائلاً:

«وكثيرون من الشعراء ممن ورد ذكرهم في هذا الكتاب قد شاركوا في تكوين دعامة الأدب السعودي، ووضعوا أساسه المتين، وثبتوا أركانه، وعلى أيديهم قامت نهضة أدبية مباركة، وشع بفضلهم من وطننا أدب حي أعاد إلينا مجدنا التالد، وتاريخنا الخالد»(۱).

★ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر: تأليف محمد على مغربي.
 يعد هذا الكتاب حلقة مهمة في سلسلة تراجم أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر، والمؤلف يتوخى في كل من يترجم له أن يكون ذا تأثير في المجتمع، ودور مهم في شؤونه يتسم بـ (النفع العام)،

<sup>(</sup>١) علي حسن العبادي، ص ١٧.

وليس شرطاً لمن يترجم له أن يكون عالماً، أو أديباً، وإن ترجم لكثير من هؤلاء لتحقق شرط (النفع العام).

والمؤلف لهذا الكتاب يكتب عمن كانت له بهم معاصرة غالباً، وهو لا يدعي أنها تراجم بالمعنى الدقيق، وهو يعني بهذا في التنظيم والتبويب، بل هي في حقيقتها تراجم، ودراسة وعرض للحياة الفكرية، والاجتاعية، والعمرانية للحجاز في الحقبة التي يترجم لأصحابها. بالإضافة إلى سيرة أصحابها.

ولما كانت كتابته للتراجم انتقاء، واختياراً فقد جاءت مسهبة مطولة، وقد أوضح السبب في هذا:

«كما أن من الواجب أن أوضح أن كل ما كتبته عن هؤلاء الرجال هو تسجيل لذكرياتي عنهم، وعن أعالهم، فهذه التراجم أدخل في باب الذكريات...

كها أني أود أن أذكر أن هؤلاء الرجال الذين تحدثت عنهم لم يكونوا وحيدين في عصرهم، وإنما كان لهم إخوة، وزملاء، ولا شك أن الكثير منهم يستحق أن يكتب عنه، ويشاد بذكره، ولكني إنما كتبت عمن أعرف...»(١).

★ امتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر: تأليف أبي سليان محود سعيد بن محد مدوح.

القاهرة: دار الشباب للطباعة.

وضع المؤلف للكتاب عنواناً آخر (تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة، والسماع)، والكتاب حوى تراجم علماء مكة في القرن الرابع

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۷، ۸.

عشر بخاصة، ومشايخ شيخه العلامة مسند العصر الشيخ محمد ياسين ابن محمد عيسى الفاداني المكي (رحمه الله تعالى) بعامة. وقد نوه المؤلف عن هذا في المقدمة، وبين منهجه، واهتماماته في عرض التراجم بقوله:

«اعتنيت فيه بذكر مولد المترجم، ومحله، ومشايخه، ومصنفاته إن كان له. وبعض الآخذين عنه برواية، أو دراية، وشيئاً من أحواله، وقليلاً ما أذكر من ترجم له بحسب ما وقفت عليه من معلومات.. وقد أسهب، أو اقتصر، أو اختصر، والثاني والثالث هو الغالب؛ لأننى لا زلت في أول الطلب...»(١).

رتب التراجم ترتيباً هجائياً، وقد بلغ مجموع من ترجم لهم مائتين وثلاثين عالماً.

★ علماء نجد خلال ستة قرون: تأليف عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام.

الطبعة الأولى. مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، عام ١٣٩٨ هـ.

يؤرخ هذا الكتاب لبلاد نجد فكريا، واجتاعياً، وسياسياً، من خلال تراجم علمائها، ويعد أوسع كتاب ترجم لعلماء هذه البلاد في الوقت الحاضر. وقد حدد المؤلف في مقدمة الكتاب اهتاماته فيه، والجوانب التي يركز عليها في العبارة التالية:

« وبعد: فقد كنت قد بدأت بتاريخ لبلاد نجد التي يحدها من الناحية الشمالية مشارف بلاد الشام، ومن الجهة الجنوبية الربع

<sup>(</sup>۱) ص ۳.

الخالي، ومن الناحية الشرقية بلدان الخليج العربي، والحدود العراقية.

ومن الناحية الغربية سفوح جبال السراة الشرقية، وقد قسمت هذا التاريخ إلى ثلاثة أقسام:

- ١ تراجم للعلماء، والملوك، ومشاهير الأمراء، والفرسان، والشعراء،
   وغيرهم ممن له شأن، وذكر في أحوال نجد.
- ٢ أخبار نجد الحربية، والسلمية، والسياسية، والعمرانية،
   والاقتصادية، والتعليمية، والكونية.
- ٣ أنساب القبائل القحطانية، والعدنانية، ومحاولة التغلغل في أصولها، ورفع أنساب القبائل الحاضرة، وإلحاقها بالماضية، وهذا القسم أوسع من القسمين الأولين؛ لوجود أصول القبائل المحاسبائل وفروعها منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية. بل إن بعضها يوجد خارج الجزيرة هذا.).

ويوضح منهجه في ترتيب التراجم، وبعض الأمور التي يرغب التنبيه عليها تحت عنوان (صفحة ترتيب التراجم) فيقول:

«تراجم العلماء رتبتها في كتابي هذا على حسب حروف الهجاء، وإذا اشتركوا في الاسم كان التقديم بحسب تقدم حرف الأب، فإذا اشتركا في الأب أيضاً كان التقديم بحسب حرف عشيرة العالم، أو قبيلته. لكن سبعة علماء كان لهم فضل كبير، وميزة عظيمة، وأثر جليل في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر الإسلام، والزعامة العلمية؛ جعلتهم في صدر هذا الكتاب تنويها بفضلهم، واعترافاً بجليل قدرهم، وتقديراً لبذلهم في سبيل الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۵.

## وهؤلاء العلماء الأعلام هم:

- ١ الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- ٢ الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد.
  - ٣ الشيخ عبد الرحمن بن حسن.
- ٤ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن.
  - ٥ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف.
    - ٦ الشيخ عبد الله بن حسن.
      - ٧ الشيخ محمد بن ابراهيم.

رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً، كما أسأله تعالى أن يرحم علماء المسلمين عامة، الذين بذلوا حياتهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يرحمنا ووالدينا برحمته الواسعة.

وقد تطول بعض التراجم، وطول الترجمة ليس مقياساً على الاهتام بصاحبها أكثر من غيره؛ وإنما السبب في ذلك أننى أجد أخباراً لم يسبق لها أن نشرت، بل إني أرجح أنه لم يطلع عليها غيري؛ فأحرص على تقييدها؛ لإشراك القراء معي في الإطلاع عليها؛ ولأحفظها بالنشر عن الضياع؛ فتطول ترجمة العالم لهذا السبب الوجيه.

وقد ذكرت في كتابي بعض العشائر، والقبائل، وتركت بعضها، كما أني عرفت ببعض البلدان، ولم أتعرض لبلدان أخرى؛ والسبب في هذا أن كتابي ليس كتاب أنساب، ولا معجم بلدان، وإنما العالم الذي أذكر ترجته أعرف بقبيلته، وبلده، والقبيلة، أو البلد اللذان لم أعرف علماءها، ولم أترجم لهم لا أتعرض لها.

وإنا أحاول إلحاق الأنساب بعضها ببعض، فإن تمكنت من

سرد آباء العالم إلى أعلى جد في قبيلته فعلت، وهذا قليل، فلم يتيسر لي إلا في بطون قليلة.

وإذا لم أتمكن ذكرت نهاية ما يصل إليه علمي من آبائه، ثم ذكرت العشيرة، فالفخذ، فالبطن، فالقبيلة، فالشعب الذي منهم العالم متدرجاً غالباً من الأصغر إلى الأكبر.

وبنسبتي للعالم بهذه الطريق لم يفتني (ولله الحمد) إلا القليل من العلماء ، الذين لا يرجعون في أنسابهم إلى إحدى القبائل العربية . والنسب الحقيقي فيهم وفي غيرهم هو الدين الخالص، والعمل الصالح، والعلم النافع.

﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكه (١).

★ تعریف الخلف برجال السلف: تألیف أبي القاسم عمد الحفناوي ابن
 أبي القاسم الدیسي بن سیدي ابراهیم الغول.

الطبعة الأولى. تحقيق محمد أبو الأجفان، وعثمان بطيخ. بيروت: مؤسسة الرسالة، وتونس: المكتبة العتيقة، عام ١٤٠٢ هـ/١٩٨٢م.

مدونة متخصصة في تراجم علماء الجزائر، أبرز فيه المؤلف جهود علماء هذه البلاد في مشاركة اخوانهم في بقية أقطار العالم الإسلامي في الاضطلاع بمهاتهم العلمية، ونشر صنوف الثقافة في الجتمعات الإسلامية على مر العصور دون توان، أو تخاذل. وأوضح الآثار العلمية والاجتاعية للمدرسة الثعالبية بين الشعب الجزائري. واعترافاً بأهمية هذه المدرسة في النهضة العلمية للجزائر خص القسم الأول من هذا الكتاب لتراجم العلماء المكتوبة أسماؤهم في

<sup>(</sup>۱) ج ۱، ص ۲۲ - ۲۱.

المدرسة الثعالبية، وفاء لهم، وإحياء لذكرهم. أما القسم الثاني فقد اشتمل على تراجم غيرهم من علماء البر الجزائري، وما يليه من الأقطار كالسودان، وغيره.

جمع المؤلف مادة هذا الكتاب من مصادر علمية مختلفة، صرح بها مباشرة بعد عرض اسم المترجم له توثيقاً لها، ولم يلتزم في ترتيب المجائي في الغالب.

## 🔻 تراجم المؤلفين التونسيين: تأليف محمد محفوظ.

الطبعة الأولى. بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام ١٩٨٢م.

ترجم فيه المؤلف للمؤلفين التونسيين: قدامى ومحدثين، كما ترجم فيه للوافدين على تونس، المتوفين بها، وترجم أيضاً لعلماء إباضية من جزيرة جربة، وهو أشبه شيء بالفهرس، كما يقول عنه مؤلفه.

رتبه على حروف المعجم، فيذكر اللقب العائلي للمترجم له وإن اشتهر المترجم له بنسبته البلدية، وهذا هو مفتاح الترجمة للكشف عنها، وفي توضيح منهجه في الترجمة يذكر:

«بأن التراجم متفاوتة في الكم والكيف، وسبب ذلك أن بعض المترجم لهم لم تتوفر لدي المادة الكافية للإفاضة في ترجمتهم، فاجترأت عا وجدت... »(١).

يهتم المؤلف بذكر مؤلفات المترجم له، ولا يفوته أن يعرف بها ما وجد لهذا سبيلاً، كما اعتنى بذكر المصادر، والمراجع لكل ترجمة مما يضاعف أهمية الكتاب العلمية.

<sup>(</sup>۱) ص ۷.

تم بحمد الله وتوفيقه الفراغ من كتاب (كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية) بصياغته الجديدة، وإضافاته العديدة بيد مؤلفه عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليان يوم الأحد الثالث من شهر صفر عام ١٤١٠هـ، الموافق الثالث من سبتمبر عام ١٤١٠م، بحي العزيزية بمكة المكرمة، شاكراً للمولى عز وجل على منه وأفضاله، متوجهاً إليه أن يحقق منه الغاية التي ألف من أجلها، خدمة للباحثين، والدارسين، وأن يجعله من الأعهال المدخرة التي لا ينقطع ثوابها، وأن يشرك في ثوابه والداي، ومشايخي، وزوجي، وأهل بيتي، وكل من أسهم على النقد بناء، أو اقتراح، أو عون إنه سميع بحيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى

كما تم تصحيحاً يوم الخميس الخامس من صفر عام ١٤١٣ هـ، الموافق الخامس عشر من أغسطس عام ١٩٩١م بمكة المكرمة، وسبحان ربك رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.

المؤلف

عبد الوهاب بن إبراهيم بن عمد أبو سليان الدراسات العليا الشرعية جامعة أم القرى - مكة المكرمة

### المصك درالعربية والأجنبية

### مصك درالقيث الأول

ابن الأثير، نصر الله بن محد بن محد بن عبد الكريم.

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.

تحقيق محى الدين عبد الحميد،

مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٨ هـ/١٩٣٩م.

إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك الجويني.

الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم.

الطبعة الأولى. تحقيق ودراسة وفهارس عبد العظيم الديب.

قطر: الشؤون الدينية، عام ١٤٠٠ هـ.

خفاجي، محمد عبد المنعم.

البحوث الأدبية - مناهجها ومصادرها.

بيروت: دار الكتاب اللبناني.

روزنتال، فرانتز.

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. ترجمة أنيس فريحة، مراجعة وليد عرفات.

بيروت: دار الثقافة، ١٩٦١م.

سلطان، حنان عيسى، والعبيدي. غانم سعيد شريف.

أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق.

الطبعة الأولى.

الرياض: دار العلوم للطباعة، والنشر، ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.

الشامخ، محمد عبد الرحن.

إعداد البحث الأدبي.

الطبعة الأولى.

الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥م.

شلبي، أحمد.

كيف تكتب بحثاً أو رسالة.

الطبعة السادسة.

مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م،

ضيف، شوقى

البحث الأدبي - طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره.

الطبعة: [بدون].

مصر: دار المعارف.

الطاهر، على جواد.

منهج البحث الأدبي.

الطبعة الثالثة.

بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ١٩٧٩م.

الفرا، محمد علي.

مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية.

الطبعة الثانية.

الكويت: وكالة المطبوعات ١٩٧٥م.

فودة، حلمي محمد، وعبد الرحن صالح عبد الله.

المرشد في كتابة البحث.

الطبعة الرابعة.

جدة: دار الشروق، ١٩٨٣م.

لانسون وماييه.

منهج البحث في الأدب واللغة.

الطبعة الثانية.

ترجمة محمد مندور.

بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٢م.

المرعشلي، يوسف عبد الرحن، ومحمد سلم إبراهيم سمارة، وجمال حمدي الذهبي.

مقدمة تحقيق مصابيح السنة لأبي محمد الحسين البغوي.

الطبعة الأولى. بيروت: دار المعرفة، عام ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧م.

ملحس، ثريا.

منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين.

الطبعة الثانية.

بيروت: مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، 1978 م.

موسى، جلال محمد عبد الحميد.

منهج البحث العلمي عند العرب.

الطبعة الأولى.

بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٢م.

النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات.

بيروت: دار الكتب العلمية تصوير.

الهواري، سيد.

دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه.

الزيادة الثانية.

القاهرة: مكتبة عين شمس ١٩٨٠م.

Conception to publication. A Handbook for Students and Faculty.

New York: Marcel Dekker, Inc. 1983.

Pickford, L.J. and Smith. L. E. W.

A Student Handbook on Note—Taking Essay—Writing Special Study and thesis Presentation.

London: Ginn and Company Ltd., 1969.

Teitelbaum, Harry,

How to Write A Thesis A Guid To The Research Paper.

New York: Monarch Press, 1982.

Turabian, Kate L.

A Manual For Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations.

Fuorth edition.

Chicago: The University Of Chicago, Press, 1977.

Students Guide For Writing College Papers.

Third Edition.

Chicago: The University Of Chicago, 1976.

Turkel, Judi Kesselman and Franklynn Peterson.

Research Shortcuts.

Chicago: Contemporary Books, Inc., 1982.

Hubbel, George Shelton.

Writing Term Papers And Reports.

Fourth edition.

New York: Barnes & Nobel Books, 1962.

Jr. John L. Hayman.

Research in Education.

Ohio: Charles E. Merill Publishing Company, A Bell & Howell Company, 1968.

Krathwohl, David R.

How to Prepare a Research Proposal.

Second edition.

Syracuse: University Book Store, 1977.

Lester, James D.

Writing Research Papers. A Complete Guide.

Fourth edition.

Illinois: Scott, Foesman and Company, 1984.

Markman, Roberta and Mariel L. Waddell.

10 steps in Writin the research Paper.

New York: Baron's Educational Series, Inc. 1971.

Menasche, Lionel.

Writing A Research Paper.

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984.

Mauch, James E. and Jack W. Birch.

Guide to the successful Thesis and Dissertation.

Borg, Walter R. & Meredith D. Gall.

Educational Research An Introduction.

Fourth edition.

New York & London: Longman, 1983.

Castetter, William B. & Richard S. Heisler.

Developing and Defending a Dissertation Proposal.

Fourth Edition.

Pennsylvania: Graduate school of Education University of Pennsylvania, 1984.

Davis, Gordon B. & Clyde A. parker.

Writing the Doctoral Dissertation A Systimatic Approach.

New York: Baron's Educational Series, Inc. 1979.

Ehrlich, Eugene & Daniel Murphy.

Writing and Research Term Papers and Reports: A New Guide For Students.

New York: Bantam Books, 1964.

Evans, K M.

Planning small scale Research.

Bristol: J. W. Arrowsmith Ltd., 1971.

Gibaldi, Joseph & Walter S. Ashtert.

MLA HandBook for Writers of Research Papers.

New York: The Modern Language Association of America, 1984.

Hatch, Evelyn and Hossein Farhady.

Researching and Statics for Applied Linguistics.

Massachusetts: New Bury House Publishers, Inc., 1982.

# BIBLIOGRAPHY OF THE FIRST PART

American Psychological Association.

Publication Manual.

Third ed.

Washington Dc: American Psychological Association.

Ary, Donald, Iucy cheser Jacobs and Asghar Razavieh.

Introduction to Research in Education.

New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1972.

A Wiley—Interscience Publication.

A Guid For Wiley—Interscience Authors In the preparation and producation of Manuscript and Illustration.

New York: John Wiley & Sons, 1974.

Berry, Ralph.

How to write a research paper.

London: Pergamon press, 1969.

Best, John W.

Research in Education.

New Jersey: Prentice—Hall, Inc., 1981.

## مصادرالقنالتياني

ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مصر: إدارة الطباعة المنيرية.

بدوي، عبد الرحن.

مؤلفات حجة الإسلام أبي حامد الغزالي.

الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية.

بروكلهان، كارل.

تاريخ الأدب العربي.

الطبعة الثالثة: ترجمة عبد الحلم النجار.

مصر: دار المعارف.

البغدادي، اسماعيل باشا.

هدية العارفين أسهاء المؤلفين والمصنفين.

الطبعة الثالثة.

تصوير طهران: المكتبـــة الإسلاميـــة والجعفري تـــبريزي، ١٣٨٧ هـ-١٩٥٧ م.

بكر، السيد يعقوب.

نصوص في فقه اللغة العربية.

بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٠م،

التلمساني، أحمد بن محمد المقري.

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الخطيب.

الطبعة الأولى.

تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

مصر: مطبعة السعادة، ١٣٦٩ هـ-١٩٤٩ م.

حاجى خليفة، مصطفى بن عبد الله.

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون.

الطبعة الأولى.

تصوير طهران: المطبعة الإسلامية، ١٣٨٧ هـ-١٩٥٧م.

حسن، على ابراهيم.

استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام وفي التاريخ المصري الوسيط.

الطبعة الثانية.

مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٣م،

حمادة، محمد ماهر.

المصادر العربية والمعربة.

بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ١٣٩٢ هـ-١٩٧٢ م.

الخطيب، محمد عجاج.

أصول الحديث - علومه ومصطلحاته.

الطبعة الثانية.

بيروت: دار الفكر، ١٣٩١ هـ-١٩٧١ م.

الدقاق، عمر.

مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم.

حلب: نشر وتوزيع المكتبة العربية.

الذهبي، محمد حسين.

التفسير والمفسرون.

الطبعة الأولى.

مصر: دار الكتب الحديثة.

أبو زهو، محمد محمد.

الحديث والمحدثون.

الطبعة الأولى.

مصر: مطبعة مصر، شركة مساهمة، ١٣٧٨ هـ-١٩٥٨م٠

زيادة، نقولا.

الحسبة والمحتسب في الإسلام.

بيروت: المطبعة الكاثوليكية.

السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعية الكبرى.

طبعات الساهية الد

تحقيق محود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو.

مصر: مطبعة عيسى البابي الحلي، ١٣٨٣ هـ-١٩٦٤م.

أبو سليان، عبد الوهاب ابراهيم. النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي. مجلة جامعة الملك عبد العزيز.

المدد الثاني (جادي الثانية ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م).

الشكعة ، مصطفى .

مناهج التأليف عند العلماء العرب - قسم الأدب. الطبعة الثانية.

بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٤ م.

شلبي، عبد الفتاح اسماعيل.

أبو على الفارسي - حياته - مكانته بين أعمة العربية وآثاره في القراءات والنحو.

مصر: مكتبة نهضة مصر ومطبعتها.

أبو شهبة، محمد بن محمد. أعلام المحدثين. مصر: مطابع دار الكتاب العربي.

ضيف، شوقي.

المدارس النحوية. الطبعة الثالثة.

مصر: دار المعارف،

طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. مراجعة وتحقيق: كامل كامل البكري، عبد الوهاب أبو النور. مصر: مطبعة الاستقامة ١٩٦٨م

الطنطاوي، محمد.

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة.

الطبعة الثالثة:.

مصر: مطبعة السعادة،

عبد الرحن، عبد الجبار.

ذخائر الفكر الإسلامي.

الطبعة الأولى.

بغداد: طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، عام ١٤٠١ هـ-١٩٨٨ م،

العراقي، محمد عاطف.

تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية.

الطبعة الثانية.

مصر: دار المعارف، ١٩٧٤م.

عطية، عزت على عيد.

البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها.

مصر: دار الكتب الحديثة.

علي، محمد ابراهيم أحمد.

المذهب عند المالكية.

مخطوط، خاص.

المذهب عند الشافعية.

مجلة جامعة الملك عبد العزيز.

العدد الثاني (جمادى الثانية ١٣٩٨ هـ- مايو ١٩٧٨م).

غالي، وجدي رزق.

المعجات العربية ببلوجرافية شاملة مشروحة.

مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م.

كاشف، سيدة اسماعيل.

مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه.

الطبعة الثانية.

مصر: مطبعة السعادة.

الكتاني، محمد بن جعفر.

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة.

كراتشى: كارخانة تجارة كتب، ١٣٧٩ هـ-١٩٦٠م.

المبارك، مازن.

الموجز في تاريخ البلاغة.

بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

مباركي، أحمد بن علي بن أحمد سير.

العدة في أصول الفقه، تحقيق ودراسة، رسالة دكتوراه.

قسم أصول الفقيه بكلية الشريعية والقيانون، الأزهر، ١٣٩٧ هـ-١٩٧٧ م.

مخلوف، محمد بن محمد.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

الطبعة الأولى.

مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها.

تصوير: بيروت: دار الكتاب العربي اللبناني، ١٣٤٩ هـ.

مطلق، البير حبيب.

الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف.

بيروت: المكتبة العصرية بصيدا، ١٩٦٧م.

نعيم، محمد السيد وحجازي، عوض الله جاد.

في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية.

الطبعة الثانية.

مصر: دار الطباعة الحمدية بالأزهر.

النووي، أبو زكريا محيى الدين بن شرف.

تهذيب الأسهاء واللغات.

مصر: إدارة الطباعة المنيرية.

تصوير: بيروت: دار الكتب العلمبة.

الهندي، علي بن محمد.

مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي.

الطبعة الأولى.

مكة: مطابع قريش، ١٣٨٨ هـ-١٩٦٨ م.

هورفتس، يوسف.

المغازي الأولى ومؤلفوها.

ترجمة حسين مصار.

الطبعة الأولى.

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1774 هـ-١٩٤٩م.

وا في، علي عبد الواحد.

المدينة الفاضلة للفارابي.

القاهرة: دار عالم الكتب للطبع والنشر، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.

## فهرت أشاء المؤلف ين

#### باللغت العربت

- i -

ابن الأبّار:
إبراهيم بن حمود المشيقع:
إبراهيم بن يحيى اليزيدي:
ابن الأثير:
ابن الأثير:
أنظر أبو الفتح ضياء الدين نصر الله
ابن الأثير:
أشير الدين أبو حيان عمد الأندليي
أشير الدين أبو حيان عمد الأندليي
أجناس جولدتسهر:

احمد أمين: ۱۵۷. أحمد بدر: ۳۰. أحمد السباعي: ۹۵٤. أحمد بن سعيد بن أبي معدان: 3٤٤. أحمد شلبي: ۱۲۸ ـ ۱۷۱ ـ ۱۷۱ ـ ۱۷۳ ـ ۱۸۳.

الحمد بن عبد الله الراري الصنعان: ٢١٧ - ٣١٧. أحمد بن عبد النور المالقي: ٣١٧ – ٣١٨.

أحمد بن عبد الوهاب القرشي:

3 47.

أحمد بن محمد بن عبد ربه: 137 - TVY. أحمد بن مصطفى : . 0 29 - 727 - 779 - 77V - VI أحمد بن يجيى بن جابر: 113 - 173 - 773 - 773 - 773. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: . 2 2 - 27 2 - 23 3 . أحمد بن يوسف بن ابراهيم: .011 الأخفش الأوسط: أنظر أبو الحسن سعيد الأخفش. أرسطاطاليس: . 410 أسامة بن منقذ بن مرشد: .014 الاستراباذي: أنظر أبو سعيد عبد الرحمن الإدريسي. أبو اسحاق ابراهيم الزجاج: . TEA \_ YV - YIV \_ YII أبو إسحاق ابراهيم الصريفيني: . £ 1 1 أبو إسحاق أحمد الهروى: . 8 24 .078 - 07 إسحاق بن حنين: إسحاق بن على الرهاوي: .011 1777 \_ 037 \_ 537. إسماعيل باشا بن محمد الباباني البغدادي: أنظر أبو سعيد أحمد بن محمد. ابن الأعران: أنظر أبو الحجاج يوسف بن سليهان. الأعلم الشنتمري: أنظر محمد محسن الطهراني العسكري. آغا بزر**ك**: - TOT - TVT - TVI - TV - T79 البرحبيب مطلق: الباجي الصغير: . 297 أنظر أبو الحسن أسلم الواسطي. بحشل: بدر الدين الزركشي: .001 - 4.7 بشار عواد معروف: . 24. أبو بشر عمروبين عثمان: - TA+ - TVY - TV+ - T7+ - T09 1 1 - TP7 - 0P7 - F.T - 377 -

TOE \_ TOT

أنظر أبو العباس خلف بن عبد الملك. ابن بشكوال: أنظر أبو عبد الله محمد اللواتي. ابن بطوطة: أبو البقاء عبد الله العكرى: . 777 - 377 - 377 - 777 أبو البقاء محمد القرشي: . 201 أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي: . 1 AA - 1 VO - 117 أبو بكر أحمد بن موسى: . 274 أبو بكر الأنباري: . 474 أبو بكر عبد القاهر الجرجاني: - 478 - 474 - 387 - 774 - 374 -1771 أبو بكر عبد الله المالكي: .040 \_ 048 أبو بكر محمد الخالدي: . TAY أبو بكر محمد بن خير الأموى الأشبيلي: . YEY 377 - 777. أبو بكر محمد بن دريد: أبو بكر محمد الرازى: 170-770. - TOY - TO . - TYZ - TYY - TY. أبو بكر محمد الزبيدي: . 404 T . T = 177 - N37. أبو بكر محمد بن السرى: أبو بكر محمد بن عبد الملك: . 404 أبو بكر محمد بن عمر بن سلم: . 2 2 2 أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز: . 779 أنظر أحمد بن يحيى بن جابر. البلاذري: ماء الدين أبوالمحاسن يوسف الموصلي: · . EVY - ت -تاج الدين عبد الباقي المخزومي: .001 تاج الدين عبد الوهاب السبكي: - \$20 - 887 - 887 - 177 - 177 . £AV \_ £A7 \_ £A0 773 - 773 - 773 - 773 - 773 - P73 -تقى الدين أبو العباس أحمد المقريزي:

.047

. 444 - 441 أبو تمام حبيب الطائي: **- ث -**ثريا عبد الفتاح ملحس: . 114 - 177 - 171 - ج -. 109 \_ 10A \_ VO \_ VT ج. واطسون: أنظر أبو عثمان عمروين بحر. الجاحظ: أنظر أبو بكر محمد بن عمر بن سلم. ابن الجعابي: أبو جعفر أحمد بن عبد الملك: . 597 773 - 373 - V73. أبو جعفر محمد الطبري: أبو جعفر محمد بن عبد الملك: . 297 جعفر بن محمد المستغفري: . 887 أبو جعفر النحاس المصرى: . TO 1 \_ TAO \_ TA. - T. - 797 - 798 - 7V0 - 17T جلال الدين عبد الرحمن السيوطى: - T. V - T. S - T. T - T. Y - 577 - 707 - 707 - 707 - 773 -PV3 \_ 570 \_ VTO \_ ATO. جلال الدين محمد القزويني: . 477 جلال محمد عبد الحميد موسى: .7. أنظر أبو داود سليهان الأندلسي . ابن جلجل: -011 - TOE - TOT - TO1 - TTY جمال الدين أبو الحسن على القفطى: .074-071-070 جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد - Y97 - Y97 - Y99 - YN9 - YV0 PP7 - TT2 - TT4 - TT7 - TT7-الله: . TE . \_ TT9 \_ TTA \_ TTV 377 - YAY - 397 - 097 - 3 . T -جمال الدين أبو عمر و عثمان بن عمر:

جمال الدين أبو المحاسن يـوسف بن تغرى

بردی:

. 4.0

.024

-01. -047 - 544 - 544 - 544

جمال الدين محمد بن واصل: . 274 - ح -أنظر جمال المدين أبو عمرو عشمان بن ابن الحاجب المالكي النحوي: عمر. انظر مصطفى بن عبد الله. حاجي خليفة: أبو حامد محمد الغزالي: . 177 - 177 أبو الحجاج يوسف بن سليهان: AYY - PYY - 1AY - 1AY. ابن حزم الأندلسي: .72 أبو الحسور أحمد بن أيبك: .001 أبو الحسن أحمد المروزي: . 224 أبو الحسن أسلم الواسطى: . 884 حسن حسني عبد الوهاب: .077 177-777-771 الحسن بن رشيق القيرواني: أبو الحسن سعيد الأخفش: \* AY \_ 037 \_ 537 \_ A37. 751 - 013 - 513. أبو الحسن عبد الغافر الفارسي: أبو الحسن على الجرجاني: . 417 - 41. أبو الحسن على الحسني الندوي: .077 -077 أبو الحسن على الحسيني: . £9V أبو الحسن على الرمان: . 417 - 410 777 - Y77 - 737. أبو الحسن على بن سيده: أبو الحسن على المسعودي: 773 - 073 - 573 - 170. أبو الحسن على بن مؤمن:  $\Lambda\Lambda\Upsilon = P\Lambda\Upsilon$ . أبو الحسن على الهنائي: . 471 أبو الحسن محمد بن جبير الكنان: .018-014 الحسن بن محمد الصغاني: . 444 حسين بن أحمد: . YVA أبو الحسين أحمد الرازى: 311-357-117-077. الحسين بن أحمد الزوزني: . 479

| . 0 • • _ 899 _ 89V              | حسين خوجة:                |
|----------------------------------|---------------------------|
| 79-131.                          | حسين سراج:                |
| ۸۸ ـ ۱۳۷                         | الحسين بن محمد الدامغاني: |
| أنظر محمد بن محمد المكي.         | الحطاب:                   |
| . 101                            | حلمي محمد فودة:           |
| أنظر حماد بن سابور بن المبارك.   | حماد الراوية :            |
| ۲۷۹.                             | حماد بن سابور بن المبارك: |
| . ٤٦٤                            | حمد بن أحمد المطري:       |
| . ٤ ٤ ٤                          | حمزة بن حسين الأصبهاني:   |
| . ٤٩٨                            | حمودة بن عبد العزيز:      |
| ۸۲ ـ ۸۲۲.                        | حنان عیسی سلطان:          |
| . ٤٢٠                            | أبو حنيفة أحمد الدينوري:  |
| .078 _ 070                       | حنين بن اسحاق:            |
| أنظر علي بن محمد بن عباس.        | أبو حيان التوحيدي :       |
| - خ -                            | -                         |
| أنظر حسين بن أحمد.               | ابن خالویه النحوی :       |
| أنظر أبو القاسم عبيد الله بن عبد | ابن خرداذبة :             |
| الله.                            | . 3 0.                    |
| - TTT - TTE - TT TTE - TO9       | الخليل بن أحمد الفراهيدي: |
| VYY_ F3Y_ V3Y.                   |                           |
| . ٤٨٣                            | الخليل بن عبد الله:       |
| .070                             | خلیل مردم بك:             |
| 733.                             | الخليلي:                  |
| . ٤٩٨                            | ابن الخوجة:               |
| . ٤٩٢                            | خير الدين الزركلي:        |
| - <b>c</b> -                     | *                         |
|                                  |                           |
| .010_770.                        | أبو داود سليهان الأندلسي: |
| . { £ 0                          | الداودي :                 |

أنظر أحمد بن يوسف بن ابراهيم. ابن الداية: ابن دحية أبو حفص عمر بن الحسن: . 490 ابن درستویه عبد الله بن جعفر: . 404 - 401 - 440 . 2 2 7 أبو رجاء محمد الشبخي: .0.9 أبو الريحان محمد الخوارزمي: الزبرين بكار: . 272 أبو زكريا يجيى بن الخطيب التبريزي: 777 - 137 - 177. أبو زكريا يزيد الأزدى: . 224 أبو زيد سعيد الأنصاري: . 44. أبو زيد عبد الله الدبوسي: . 1 EV \_ 9A زيد عمر بن شبه النميرى: . 270 - 272 - 274 - 274 - 271 أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي: . 44. الزين أبو بكر بن الحسين المراغى: . 270 زين الدين عبد الرحيم العراقي: .001 أنظر أبو بكر محمد بن السري. ابن السراج: أبو السرور أبو عبد الله محمد البكرى: .0 \* \* \_ 899 أبو السعادات هبة الله بن على: . YXY \_ YY7. سعد بن على الأنصاري: . 444 أبو سعيد أحمد بن محمد: . 2 2 2 أبو سعيد الحسن السكري: . £ 1 أبو سعيد حسن السرافي: . 404 - 40. أبو سعيد عبد الرحمن الإدريسي: . 220 . ٤ ٤ ٤ أبو سعيد عبد الرحمن الصدفي: أنظر أبو يوسف يعقوب بن إسحاق. ابن السَّكيت:

أبو سليهان محمود سعيد بن محمد ممدوح: .079 أبو سليهان النطقى السجستاني: . OTT . 280 - 288 - 284 السمعاني: أنظر أبو بشر عمرو بن عثمان. سيبويه: سيد الهواري: . 174 السيد يعقوب بكر: . 711 V/3 \_ A/3 \_ AY3. سيدة اسماعيل كاشف: - ش -أنظر شهاب الدين أبو محمد عبد الرحن أبو شامة المقدسي: بن اسهاعیل. أنظر أبو السعادات هبة الله بن على. ابن الشجري: أنظر بهاء الدين أبو المحاسن يوسف ابن شداد: الموصلي . أنظر على بن الحسين الموسوي . الشريف المرتض: .0EV \_ 0TV الشعراني: شمس الدين أحمد بن خلكان: - 078 - 070 - 271 - 787 - 777 .002 \_ 001 \_ 00 - 000 شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي: - 12 - 107 - 173 - 173 - 133 --077 -077 -071 - 877 - 80-.002 شمس الدين أبو عبد الله محمد المقدسي: . 0 · 9 \_ 0 · A -010 -047 - 110 - 115 - 117 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - 030 - شمس الدين محمد السخاوى: .00 £ \_ 0 E V شمس الدين محمود الشهرزورى: .077 شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: 310\_ F30\_ V00\_ 300. شهاب الدين أبو محمد عبد الرحن بن اسماعيل: ٤٧٠ ـ ٥٢٦ . V3 - YV - POY - YVY - EV شوقى ضيف: . 470

صالح بن أحمد الهمذاني: 133 - 333. صدر المدين أبو الفسرج بن الحسمين ٣٨٣. البصري: .047 -087 -080 - 730 - 730. صلاح خليل بن أيبك الصفدي: – ض – **A37.** ضياء الدين فضل الله الراوندي: APT. ابن أبي الضياف: - لم -أنظر أحمد بن مصطفى. طاش کری زاده: 703 \_ 303 \_ 003 \_ F03 \_ V30. أبو الطيب التقي الفاسي محمد بن أحمد: أبو الطيب عبد الواحد بن على: . 401 - ظ -.074 ظهير الدين البيهقى: - و -ابن عاشور: . 299 أبو عبادة وليد البحتري: . 444 أبو العباس أحمد الخفاجي: 177 - PAT - PAT. أبو العباس أحمد القلقشندي: . 477 أبو العباس أحمد المقرى التلمساني: . 49 × - 100 أبو العباس أحمد المكناسي: .007 - 00 . أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: . TVY \_ YAO \_ YZY أبو العباس خلف بن عبد الملك: . 490 أبو العباس محمد المرد: \_ YA+ \_ YTT \_ YT+ \_ YA+ \_ YA+ \_ YA+ TV1 \_ TOT \_ TO. العباسي: . 270

| . 400 - 40.                  | عبد الباقي بن عبد المجيد اليهاني:      |
|------------------------------|----------------------------------------|
| . 177 - 11.                  | عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية:     |
| . 770.                       | عبد الحي بن فخر الدين الحسني:          |
| 177-773-773.                 | عبد الرحمن بن خلدون الأشبيلي:          |
| . ١٥٨                        | عبد الرحمن صالح عبد الله:              |
| 073 _ 573 _ V73.             | عبد الرحمن بن عبد الحكم المصري:        |
| .01٧                         | عبد الرحمن بن محمد الدباغ:             |
| ۸۲٥.                         | عبد السلام طاهر الساسي:                |
| .0.4                         | عبد السلام بن عبد القادر بن سودة       |
|                              | المري:                                 |
| . 177 - 11.                  | عبد السلام بن عبد الله بن تيمية:       |
| ۸۲.                          | عبد الفتاح خضر:                        |
| 397 - 3 . 7.                 | عبد القادر بن عمر البغدادي:            |
| . ٤٨٣                        | عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني:   |
| . 89 - 1 83 .                | أبو عبد الله بهاء الدين يوسف الجندي:   |
| . \$ \$ \$                   | عبد الله بن الجارود النيسابوري:        |
| .777                         | عبد الله بن خليد أبو العميثل الأعرابي: |
| . 111                        | أبو عبد الله عبد الجبار الخولاني:      |
| البسام: ٥٧٠ .                | عبد الله بن عبد السرحمن بن صالح ا      |
| .017_011                     | أبو عبد الله محمد الإدريسي:            |
| 033 _ 003 _ 503.             | أبو عبد الله محمد الحاكم:              |
| 3 P.Y.                       | أبو عبد الله محمد الحميدي:             |
| 7 · 3 - 7 · 3 - 3 · 3 - 773. | أبو عبد الله محمد بن سعد:              |
| . ٤٩٦                        | أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي:   |
| 103-750-750.                 | عبد الله بن محمد غازي المكي:           |
| . 204 - 204.                 | أبو عبد الله محمد الفاكهي:             |
| . १२०                        | عبد الله بن محمد بن فرحون:             |
| . <b>۳۹</b> ۷ _ <b>۷۹</b> ٦. | أبو عبد الله محمد القضاعي:             |

أبو عبد الله محمد اللواتي: .012 عبد الله بن محمد المرجاني: . 272 . 407 - 404 أبو عبد الله محمد المرزبان: عيد الله بن محمد المعتز بالله العباسي: . ٣٨٦ - ٣٥٨ أبو عبد الله محمد بن هشام النحوي: . YVA أبو عبد الله محمد الواقدي: 1.3-4.3-4.3-4.3-3.3 أبو عبد الله محمد اليزيدي: . 474 أبو عبد الله محمد اليمني: . 401 عبد الله مرداد أبو الخبر: .071 -071 عبد الملك بن سعيد: . 297 عبد الملك بن قريب الأصمعي: . 44. \_ 41. عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان: . 0 V 0 \_ TTE \_ TT \_ 1 \* \_ V .017\_011\_010\_110. أبو عبيد عبد الله البكرى: أبو عبيد القاسم بن سلام النحوي: . 471 - 77F عبيد الله بن جبريل بن بختيشوع: .OTT أبو عثمان سعيد الخالدي: . 444 أبو عثمان عمرو بن بحر: . TV1 \_ T79 أبو عثمان المازني: . 790 \_ 7X\* \_ 7V£ \_ 7V# \_ 770 أبو العرب محمد القيرواني: .014 - 884 أبو عروبة الحسين الحراني: . 224 عز الدين أبو الحسن على بن محمد: 773 - X73 - P73 - 7V3 - 100. .181-97 عزيز ضياء: أنظر على بن الحسن بن هبة الله. ابن عساكو: أنظر أبو الحسن على بن مؤمن. ابن عصفور: ابن عقيل الحنبلي: . 174 علاء الدين مغلطاي المصري: . 20 2 -01. -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 على ابراهيم حسن: .010-014-014-011

على بن أحمد بن محمد معصوم: . 444 - 444. أبو على أحمد بن مسكويه: 773 \_ V73. أبو على اسهاعيل القالى: . TYO \_ TYE \_ TYI \_ TYT على بن برهان الدين ابراهيم الحلبي: . 21. على بن بسام الشنتريني: . 49 4 على الجارم: . 111 على جواد الطاهر: . TA - Y9 على بن الحسن الباخرزي: . ٣٨٧ على بن الحسن الحزرجي: 193-793-493. 751 - 953 - 173 - 183. على بن الحسن بن هبة الله: على بن الحسين الموسوى: . ٣٧٣ أنظر على بن أحمد بن محمد معصوم. على خان مرزا: أبو العلا محمد المباركفورى: . YEV أبو على عبد الله البلخي: . 227 أبو على القياني: .011 على بن محمد بن عباس: .TVO على بن المفضل البلخي: . 224 على بن موسى بن محمد: . ٤٩٧ أنظر عهاد الدين محمد بن محمد صفي العاد الأصفهان: الدين. عهاد الدين أبو الفداء اسهاعيل بن على: . 279 عاد الدين محمد بن محمد صفى الدين: . £VY \_ TAV عمر الدقاق: . 490 - 417 عمر رضا كحالة: . YOY - YTA عمر عبد الجار: . 07V عياض اليحصبي: .01V - E+7 - غ – 171 - 17 غانم سعيد شريف العبيدي:

فاروق حمادة: . 210 P11 - 171 - P01 - AA1 - FFT. أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد: أبو الفتح عثمان بن جني: . 71. . 491 الفتح بن محمد بن خاقان القيسى: . 11 - 2 + V أبو الفتح محمد بن سيد الناس: فخر الدين قباوة: AAY - YAA فخر الدين محمد الرازى: 377. أبو الفداء اسماعيل بن كثر: 3.3-0.3-2.3-4.3-1.73. فرانتز روزنتال: .170 أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي: .EYA أبو الفرج على الأصفهان: . TV & أبو الفرج غريغوريوس بن العبري: .0 77 أبو الفرج محمد بن اسحاق الوراق: -071 - 787 - 781 - 78· - 77V OTT أنظر أبو الوليد عبد الله الأزدى. ابن الفرضي: أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور: . 484 أبو الفضل محمد خليل المرادى: 100 - 000 أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: .007 -0EV . YO 1 - YTA - 1T9 - 9 - V7 فؤاد سزكين: - ق -

أبو القاسم ابراهيم الأصطخري: ٢٥٠. أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري: ٢٨١ ـ ٢٨٦ ـ ٢٩٣ ـ ٣٣٠. أبو القاسم الحسن الأمدي: ٢٦٣ ـ ٢٦٦ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٦. أبو القاسم الحسين بن علي: ٣٦٢ . أبو القاسم حمزة السهمي: ٤٤٥.

أبو القاسم صاعد الأندلسي: .077-019 أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي:  $\Lambda\Gamma\Upsilon = 0\Lambda\Upsilon = \Gamma\Lambda\Upsilon = 31\Upsilon = 01\Upsilon$ . 077 - 077 - 777 - 713 - 713. أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله: .01 -000 أبو القاسم على بن القطاع: 737 - **X3**7. أبو القاسم محمد الحفناوي: . OVT أبو القاسم محمد بن حوقل: . 0 \* A أبو القاسم مسلمة المجريطي: OTT أنظر أبو العباس أحمد المكناسي. ابن القاضي: أنظر جمال المدين أبو الحسن عملي القاضي الأكرم: القفطي. . 78. القاضي صاعد: . 40 . ابن قاضي شهبة: أنظر أبو محمد عبد الله بن مسلم. ابن قتيبة الدينوري: . TTT \_ TO9 قدامة بن جعفر البغدادى: 103 - PP3. قطب الدين محمد بن قاضيخان النهروالي: قطر ب : . 479 أنظر أبو بكر محمد بن عمر. ابن القوطية: . YAO - 1YE ابن القيم: .071-07. قينون الترجمان: - ك -كاتب جلبي: أنظر مصطفى بن عبد الله. . YTT \_ YOY \_ YEA \_ YTA \_ YT

كارل بروكلمان: كحالة: كراع: كمال الدين عبد الرحمن الأنباري: كمال الدين عبد الواحد بن الزملكاني: ابن كيسان:

.080

. YAO

. YAO

أنظر أبو الحسن على الهنائي.

3A7 \_ FA7 \_ 0P7 \_ F'7 \_ A'7.

. 179 - 79 ل. ج. بيكفورد: . 179 - 79 ل.و. سميث: لانسون: . 171 . 41 - VP7 - AP7. لسان الدين محمد بن الخطيب: - 4 -ابن ماجة القزويني: . 227 - 41. - 404 - 404 - 411 - 1VA مازن المبارك: - 410 - 418 - 414 - 411 - 411 . 474 - 474 أنظر جمال الدين أبو عبد الله محمد بن ابن مالك الطائي النحوي: عبد الله. . 749 ماهر حمادة: . 174 ماييه: المبشرين فاتك: .074 مجد الدين أبو طاهر محمد الفيروز آبادي: TP- 371- 731- 777- 737-107- 053. . 407 - 401 - 40. أبو المحاسن المفضل التنوخي: محب الدين أبو الفيض محمد الزبيدي: . 424 أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي: . 247 أبو محمد بن أحمد الأقشهري: . 272 محمد بن أحمد طباطبا: .409 محمد بن أحمد الغنجار: . 220 محمد بن إسحاق المطلبي: . 2 \* 1 - 2 \* 1 محمد أمين بن فضل الله المحبى: - 000 - T9 · - TA9 - TAA - T · 8 .070 محمد بن أبي بكر الرازي: . 448

محمد بن جعفر الكتاني: .000 \_ YEV \_ YET \_ YT9 محمد جميل الشطى: .078 محمد بن حبان البستى: .017 عمد بن الحسن بن زبالة: . 272 أبو محمد الحسين الفراء البغوى: . VY محمد حسين الذهبي: . YE9 - YY9 محمد بن داود بن الجراح: . TEV محمد رضى الدين الاستراباذى: 397 \_ 097 \_ 3 . 7 \_ 0 . 7 . . YOE \_ YT9 محمد أبو زهو: محمد بن سعيد القشرى: . 224 عمد بن سلام الجمحى: . 400 عمد بن شاكر الكتبي: .001 - 048 محمد الشيع اليمني: .004 عمد طاهر الكردى: . 209 محمد الطنطاوي: . 717 - 77. عمد بن الطيب القادري: .007 \_ 000 أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام: . 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 . أبو محمد عبد الله الحجاري: . 297 أبو محمد عبد الله بن الخشاب: . YAT \_ Y7Y أبو محمد عبد الله الخفاجي: . ٣٦٦ \_ ٣٦٢ \_ ١١٩ أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي: - TTV - TT9 - TTA - TTV - T79 . 484 - 48. أبو محمد عبد الله الصيمري: 3 VY \_ 6 VY \_ 7 VY \_ 7 VY . أبو محمد عبد الله بن مسلم: . £1V \_ TAO \_ TV1 \_ TV. أبو محمد عبد الله اليافعي: . 271 أبو محمد عبد الملك بن هشام: 1 - 3 - 7 - 3 - 7 - 3 . محمد بن عبد المنعم الحميري: -017-010 .417-414-118-4. محمد عبد المنعم الخفاجي:

محمد بن عبيد الله المسبحى: . { { 0 محمد بن عقيل بن الأزهر: . 227 . 1 EV \_ 9A محمد على بن حسين المالكي: محمد بن على الشوكاني: .001 . 89 - 47 محمد على عمر الفرا: محمد على مغزلى: .074 عمد ماهر حادة: . 211 محمد محسن الطهرالي العسكرى: . YOE \_ YT9 محمد محفوظ: .072 عمد بن عمد أبو شهبة: . 400 محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج: . 0 \* \* محمد بن محمد مخلوف: 1 \* 1 - 931 - 193. . 108 - 104 محمد بن محمد المكي: أبو محمد محمود العيني: . \* \* \* . 277 محمد بن محمود بن البخار: محمد النيفر: .009 أبو محمد يوسف السيرافي: 357 - 777 - 577. محمد بن يوسف الصالحي: . 21 - 2 - 9 محمود بن أحمد الزنجاني: . 444 محمود سامى البارودي: .95 محى الدين عبد القادر العيدروس: .00A - 007 أبو مسجل الأعران: . 44. مصطفى الشكعة: - 478 - 474 - 471 - 470 - 419 - TAY - TA1 - TY9 - TY7 - TY0 - TAY - TAZ - TAO - TAE - TAT - T98 - T97 - T90 - TA9 - TAA - 070 - 791 - 797 - 790

.004

مصطفى بن عبد الله: TV - XTY - PTY - 337 - 037 -. 200 - 277 مصلح الدين لاري أفندي: . 299 مظفر الدين بن الساعات: . 1 . . أبو المعالي عبد الملك الجويني: . T · E - 1 T V - 1 T Y - 3 T Y . المفضل الجندى: . 272 المفضل الضبي: . ٣٨. ملا كاتب الجلبي: . ٨٤ أبو منصور عبد الملك الثعالبي: . YAV \_ Y17 \_ Y11 357 - 777 - 377 - 737. أبو منصور محمد الأزهري: أبو منصور موهوب الجواليقي: . 441 أنظر أسامة بن منقذ بن مرشد. مؤيد الدولة مجد الدين: موسى بن محمد بن عبد الملك: . 297 موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران: .OTT -077 -077 -071 -07· -01A موفق الدين أبو العباس أحمد بن أبي أصسعة: . OYV موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف ١٣٠. البغدادي: - ن -.01. ناصر خسرو: نجم الدين عارة بن على الحكمى: PA3 - 1 P3 - 4 P3. .008 -007 -0EV نجم الدين أبو المكارم محمد الغزي: -080 -088 - 804 - 80V - 807 النجم عمر بن محمد بن فهد: 730 - V30 - A30 - P30. انظر أبوالفرج محمدبن اسحاق الوراق. ابن النديم: - TEV - TET - TTT - TTE - TTT أبو نصر اسماعيل الجوهري:

نظام شاه آصف جاه:

. 444 .

أبو نصر محمد الفراربي: . 78 - 779 أبو نعيم أحمد الأصبهاني: 133-113. نور الدين عبد الرحمن الجامي: . YAY . 274 \_ 270 نور الدين على المصرى السمهودى: أنظر أحمد بن عبد الوهاب القرشي. النويري: أبو هلال الحسن العسكري: ". 771 \_ 777 \_ 770 - 470 - 475 - 474 - 471 - 47. وجدي رزق غالى: 777 - 777 - 377 - 737 - 337. 193-793. وجيه الدين عبد الرحمن الديبع: أنظر أبو القاسم الحسين بن على. الوزير المغربي: . 790 - 79E أبو الوليد عبد الله الأزدى: . 202 \_ 207 \_ 201 أبو الوليد محمد الأزرقي: – ي – ياقوت بن عبد الله الحموى: 117 - 707 - 707 - 707 - 711 . £ £ A يحيى بن الحسن بن جعفر: . 227 يحيى بن الحسين بن القاسم: 793 - 093. أبو يعقوب يوسف السكاكي: . 437 - 470 - 45A أنظر أحمد بن أي يعقوب بن جعفر. اليعقوبي: أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي: . 2 ٧ ١ أبو يعلى الخليل القزويني: . 2 2 . أبو يعلى عبد الباقى التنوخي: . 457 أبو اليمن ابن عساكر: . 277 يوسف هورفتس: 1 \* 3 - 7 \* 3 - 7 \* 3 . 117 - 717 - 317. أبو يوسف يعقوب بن إسحاق:

- R -

Ralph Berry: 204.

Richard S. Heisler: 62.

Robert G. Kilgus: 103 - 152.

- S -

**Sparky Starks:** 104 – 152.

- W -

Waddell: 172 - 195 - 197.

Walter R. Borg: 67-68.

Walter S. Ashtert: 104 - 152 - 166 - 169.

William B. Castetter: 62.

George Shelton Hubbell:

50 - 57 - 71 - 206.

Gordon B. Davis:

- H -

Harry Teitelbaum:

32 - 109 - 192 - 193.

- J -

Jack W. Birch:

42 - 77.

James D. Lester:

54.

27.

James E. Mauch:

42 - 77.

John J. R.

52.

John W. Best:

36.

Joseph Gibaldi:

104 - 152 - 166 - 169.

**53**.

Judi Kesselman - Turkel:

- K -

K. M. Evan:

47 - 74.

Kate L. Turabian:

85 - 115 - 126 - 130 - 147 - 171 - 172 - 173 - 175 - 209.

- L -

L. Hayman:

52.

L. J. Pickford:

49 - 77 - 117 - 119 - 125 - 177 -

189 - 214 - 230 - 232.

Lionel Menashe:

46.

66 -- 69.

Lucy Cheser Jacobs:

- M -

Markman:

172 - 195 - 197.

67 - 68.

- N -

Northrop Frye:

Meredith D. Gall:

165 - 166.

# فهرت أشماء المؤلفتين

### باللغت الأجنبية

- A -

Asghar Razavieh: 66 - 69.

- B -

Barbara Bush Turner: 104 - 152.

- C -

Clyde A. Parker: 27.

- D -

Daniel Murphy: 51 - 56 - 57 - 71.

David Diashe: 166.

David R. Krathwoh: 62.

Donald Ary: 66 -- 69.

- E -

E. .W. Smith: 49 - 77 - 117 - 119 - 125 -

177 - 189 - 214 - 230 - 232.

Eugene Ehrlich: 51 - 56 - 57 - 71.

- F -

Franklynn Peterson: 53.

## فهرت سعناوین الکتت

### باللغت العربية

- i -

القرآن الكريم: \_ 700 \_ 707 \_ 70. \_ 170 \_ AV - TT - T17 - T77 - T77 - TYY - TTT - TTO - TTT - TTY - 272 - 277 - 773 - 373 -. 07V \_ EAA \_ ETY الأثار الباقية عن القرون الخالية: .0.9 آداب المتعلمين ورسائـل أخرى في الـتربية ٩٠ ـ ١٣٨. الإسلامية: الإبداع في العروض: . 434. ابن عصفور والتصريف: PAY. أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة PA = 171 - 151. لبلاده: إتحاف أهل الزمان: . ٤٩٨ إتحاف الزائر: . 272 إتحاف الورى بأخبار أم القرى: . 207 اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفاء: . £ VA إتمام الكلام: . 209 الأجناس من كلام العبرب وما اشتبه في 177. اللفظ واختلف في المعني:

| .18.                                                             | الإحاطة في أخبار غرناطة:                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸۰٥.                                                             | أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم:                                             |  |
| . ۲۳۹                                                            | إحصاء العلوم:                                                                |  |
| .071                                                             | أحبار الأطباء (المتطببين) وأخبار المنجمين:                                   |  |
| 073-173-700.                                                     | أخبار الزمـان ومن أباده الحـدثان من الأمم                                    |  |
|                                                                  | الماضية والأجيال الغابرة والمهالك الدائرة:                                   |  |
| . 27 3 .                                                         | الأخبار الطوال:                                                              |  |
| .074                                                             | إخبار العلماء بأخبار الحكماء:                                                |  |
| . ٤٩٠                                                            | أخبار القرامطة باليمن:                                                       |  |
| 733.                                                             | أخبار قزوين:                                                                 |  |
| . 272                                                            | أخبار المدينة (لعمر بن شبه):                                                 |  |
| . £7.8                                                           | أخبار المدينة (لمحمد بن الحسن):                                              |  |
| . 278                                                            | أخبار المدينة (ليحيى بن الحسن):                                              |  |
| 773 - 073.                                                       | أخبار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم:                                       |  |
| 733.                                                             | أخبار مرو:                                                                   |  |
| . 207                                                            | أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه:                                              |  |
| 103 - 703.                                                       | أخبار مكة وما فيها من الأثار:                                                |  |
| . ٤٠٢                                                            | أخبار النبي صلى الله عليه وسلم:                                              |  |
| . 440                                                            | اختلاف النحوي <i>ين</i> :                                                    |  |
| .071                                                             | أدب الطبيب:                                                                  |  |
| . ٣٧١                                                            | أدب الكاتب:                                                                  |  |
| .4.1 - 262 - 260                                                 | ارتشاف الضرب في لسان العرب:                                                  |  |
| . \$\$* = \$\$\$.                                                | الإرشاد في معرفة علوم الحديث:                                                |  |
| ۸۲.                                                              | أزمة البحث العلمي في العالم العربي:                                          |  |
| . ٣٣٠                                                            | أساس البلاغة:                                                                |  |
| نطبيق: ۲۸ ـ ۱٦۸.                                                 | أساسيات البحث العلمي بـين النـظريــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| 7.0 - A.0 - V.0 - b.0                                            | استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ                                        |  |
| الإسلامي العام وفي التاريخ المصري الوسيط: ١١٥ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٥. |                                                                              |  |

| . ۲۹۲ – ۲۷۰            | الاستدراك على سيبويه:                    |
|------------------------|------------------------------------------|
| . ምገለ _ ያ ፣ ማ _        | أسرار البلاغة:                           |
| . \                    | الأسرار في الأصول والفروع:               |
| . ۱۷۸                  | أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه:         |
| . ۲۹۲ .                | الإسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار:     |
| .400                   | إشارة التعبين في تراجم النحاة واللغويين: |
| أنظر حماسة الخالديين.  | الأشباه والنظائر:                        |
| . 4.4                  | الأشباه والنظائر في النحو:               |
| . 779                  | إصلاح الخلل الواقع في الجمل:             |
| 177 - 777 - 377.       | إصلاح المنطق:                            |
| . 184 - 44             | إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم:  |
| . ٣٨١ = ٣٨٠            | الأصمعيات:                               |
| ٠٣٠.                   | أصول البحث العلمي ومناهجه:               |
| ۲۰۳.                   | الأصول في النحو:                         |
| أنظر الخصائص.          | أصول النحو:                              |
| .017                   | الاعتبار:                                |
| . ۲۹.                  | الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد:      |
| . ١٥٨ - ٧٣             | إعداد الرسائل الجامعية:                  |
| .٣٠٧                   | الإعراب في جدل الأعراب:                  |
| 793.                   | الأعلام:                                 |
| أنظر تاريخ القطبي .    | الإعلام بأعلام بيت الله الحرام:          |
| 377 - 077 - 177 - +37. | الإعلام بتثليث الكلام:                   |
| 377 - 177 - 777 - 137. | الإعلام بمثلث الكلام:                    |
| ۸۲۵.                   | أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر:        |
| . 700                  | أعلام المحدثين:                          |
| 733 - 733 - 373 - 033. | الإعلان بالتوبيخ :                       |
| .078                   | أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف      |
|                        |                                          |

```
أعيان القرن الثالث عشر:
                              .070
                        . 1 EV - 9A
                                                إغاثة الطلب شرح بلوغ الإرب:
                                                                       الأغاني:
                              . 478
                              الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة ١٣٥.
                                                  والحوادث المعاينة بأرض مصر:
                                             إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام:
                              . 809
                                                        الأفعال (لابن القطاع):
                              .787
                                                        الأفعال (لابن القوطية):
                              . 779
                                                  الاقتراح في علم أصول النحو:
                              . W . V
                                             اقتفاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى:
                              . 277
                                                   إكمال الإعلام بتثليث الكلام:
- TT7 - TT0 - TTE - TTA - TTV
                777 - P77 - 137.
                              التقياط الدرر ومستفياد المواعظ والعسر من ٥٥٦.
                                           أخبار أعيان الماثة الحادية والثانية عشر:
                                                   ألفية ابن مالك في فن النحو:
                       . 79A - 797
                                                                       الأمالي:
                              . 717
                                                            أمالي اين الشجري:
                              . 477
                                                         أمالي الشريف المرتضى:
                              . 474
                                                           أمالي أبي على القالى:
                              . 470
                                                                 أمالي اليزيدي:
                              . 474
                                                              الإمامة والسياسة:
                              . 217
                          إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر: ٥٦٩.
                                                               الإمتاع والمؤانسة:
                              . 440
                                                                   أمراء المدينة:
                              . 272
                                                          الأمصار ذوات الآثار:
                              . 2 2 1
                                                     أنباء الزمن في أخبار اليمن:
                       . 290 _ 292
                                                     إنباه الرواة على أنباء النحاة:
                       107-307.
                                           الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل:
                              .047
```

```
الأنساب:
. 280 - 288 - 887
                                           أنساب الأشراف:
      . 27 - 214
                        إنسان العيون في سبرة الأمين والمأمون:
             . 21 .
      3A7 - V*T.
                    الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين
                                                والبصريين:
                                                  الأنموذج:
             . 497
                                         الأوسط في التاريخ:
      073 - 573.
                            أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك:
             APY.
                                   الإيضاح (لابن الحاجب):
             . YVE
                                        الإضاح (للعكبري):
             . YV &
                                       الإيضاح (للقزويني):
      . ٣٦٨ - ٣٦٧
أيضاح المكنون في اللذيل على كشف ٢٣٨ - ٢٤٥ - ٢٤٦.
                           الظنون عن أسامي الكتب والفنون:
             . 474
                                            البارع في اللغة:
              البحث الأدى _ طبيعته _ مناهجه _ أصوله _ ٤٨ .
                                                   مصادره:
              . V *
                         البحوث الأدبية _ مناهجها ومصادرها:
                                             بدائع الفوائد:
             . 440
0 - 3 - 173 - 773.
                                   البداية والنهاية في التاريخ:
            البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ٥٥٨.
                                                   السابع:
                                                   البديع:
            . TOA
      .189-100
                                     البديع في أصول الفقه:
                                            البرق الشامي:
             . 277
                                     الرهان في أصول الفقه:
              . ^ \
                                يستان الأطباء وروضة الألباء:
             OTT
                        بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان:
.0 * * _ 299 _ 291
```

| . 047 _ 407 _ 407 _ 404 _ 447            | بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| .٣٦٥                                     | البلاغة نطور وتاريخ :                      |
| . ۱۸۸                                    | البلاغة الواضعة:                           |
| 733.                                     | البلدان :                                  |
| . <b>٤٩</b> ٥                            | بهجة الزمن في حوادث اليمن:                 |
| 373.                                     | بهجة النفوس والأسرار:                      |
| ۶۲۳ <u>-</u> ۲۷۳.                        | البيان والتبيين :                          |
|                                          | البيان المغرب في أخبار المغرب:             |
| -                                        | - ت                                        |
| 777 - 737.                               | تاج العروس من جواهر القاموس:               |
| 037 - 437.                               | تاريخ ابن الأثير:                          |
| . YYA _ VI                               | تاريخ الأدب العربي:                        |
| . \$ \$ 0                                | تاریخ استراباذ:                            |
| - 072 - 077 - 077 - 222 - 270            | تاريخ الإسلام:                             |
| .008                                     |                                            |
| . 2 2 0                                  | تاريخ أصبهان:                              |
| . 2 2 2                                  | تاريخ أصبهان (لحمزة الأصبهاني):            |
| . ٤٨١                                    | تاريخ أصبهان (لأبي نعيم الأصبهاني):        |
| .07.                                     | تاريخ الأطباء والحكماء:                    |
| .019 -011                                | تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها: |
| . 194                                    | الناريخ الباشي:                            |
| . \$ \$ 0                                | تاريخ بخاري:                               |
| . \$ \$ \$                               | تاريخ البصرة:                              |
| 133 - 733 - 733 - 333 - 033 -            | تاریخ بغداد:                               |
| . \$ \ \ \ = \ \$ \ \ 0 = \$ \$ \$ \$ \$ |                                            |
| 733.                                     | تاريخ بلخ (لابن الأزهر):                   |
| 733.                                     | تاريخ بلخ (لأبي على البلخي):               |
| . ۲۷ _ ۰ P _ ۱۳۹ _ ۱۳۲ _ ۱۰۲ .           | تاريخ التراث العربي:                       |

| . \$ \$ 0                                     | تاریخ جرجان:                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .887                                          | تاريخ الجزيرة:                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . \$ \$ \$                                    | تاریخ حران:                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنظر تاريخ حران.                              | تاريخ الحرانيين:                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .077                                          | تاريخ حكماء الإسلام:                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 111                                         | تاریخ داریا:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PF3 - *Y3 - 1Y3 - AA3.                        | تاریخ دمشق:                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنظر تاريخ الطبري.                            | تاريخ الرسل والملوك:                                                                                                                                                                                                                                               |
| . £ £ 8"                                      | تاريخ الرقة (لأبي العروبة الحراني):                                                                                                                                                                                                                                |
| . 888                                         | تاريخ الرقة (لمحمد القشيري):                                                                                                                                                                                                                                       |
| . \$ \$ 0                                     | تاریخ سموقند:                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .008_878_870.                                 | تاريخ الطبري:                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 P7.                                         | تاريخ علماء الأندلس:                                                                                                                                                                                                                                               |
| .404                                          | تــاريـخ العلماء النحــويـين من المصريــين                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | والكوفيين وغيرهم:                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .077                                          | والكوفيين وغيرهم:<br>تاريخ فلاسفة العرب:                                                                                                                                                                                                                           |
| . 0 Y Y<br>. 0 A O B P P B B .                | تاريخ فلاسفة العرب:                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | تاريخ فلاسفة العرب:<br>تاريخ القطبي:                                                                                                                                                                                                                               |
| . 299 _ 201                                   | تاريخ فلاسفة العرب:<br>تاريخ القطبي:<br>التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:                                                                                                                                                                                      |
| . 199 - 199 .<br>1903 .                       | تاريخ فلاسفة العرب:<br>تاريخ القطبي:<br>التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:<br>تاريخ كش:                                                                                                                                                                         |
| 103 - 103.<br>103.<br>133.                    | تاريخ فلاسفة العرب:<br>تاريخ القطبي:<br>التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:                                                                                                                                                                                      |
| A03 - PP3.<br>P03.<br>F33.<br>AA3.            | تاريخ فلاسفة العرب:<br>تاريخ القطبي:<br>التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:<br>تاريخ كش:<br>تاريخ مدينة صنعاء:<br>تاريخ المدينة المنورة:                                                                                                                         |
| A03 - PP3. P03. F33. AA3.                     | تاريخ فلاسفة العرب:<br>تاريخ القطبي:<br>التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم:<br>تاريخ كش:<br>تاريخ مدينة صنعاء:<br>تاريخ المدينة المنورة:<br>تاريخ المراوزة (لأبي رجاء الشنجي):                                                                                   |
| A03 - PP3. P03. F33. AA3. FF3 - 0F3.          | تاريخ فلاسفة العرب: تاريخ القطبي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: تاريخ كش: تاريخ مدينة صنعاء: تاريخ المدينة المنورة: تاريخ المراوزة (لأبي رجاء الشنجي): تاريخ المراوزة (لابن أبي معدان):                                                                    |
| A03 - PP3. P03. T33. AA3. 173 - 073. Y33.     | تاريخ فلاسفة العرب: تاريخ القطبي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: تاريخ كش: تاريخ مدينة صنعاء: تاريخ المدينة المنورة: تاريخ المراوزة (لأبي رجاء الشنجي): تاريخ المراوزة (لابن أبي معدان): تاريخ مصر:                                                         |
| A03 - PP3. P03.  F33.  AA3.  IF3 - 0F3.  Y33. | تاريخ فلاسفة العرب: تاريخ القطبي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: تاريخ كش: تاريخ مدينة صنعاء: تاريخ المدينة المنورة: تاريخ المراوزة (لأبي رجاء الشنجي): تاريخ المراوزة (لابن أبي معدان): تاريخ مصر: تاريخ المغاربة ومصر:                                    |
| A03 - PP3. P03. AA3. AF3 - 0F3. Y33. Y33.     | تاريخ فلاسفة العرب: تاريخ القطبي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: تاريخ كش: تاريخ مدينة صنعاء: تاريخ المدينة المنورة: تاريخ المراوزة (لأبي رجاء الشنجي): تاريخ المراوزة (لابن أبي معدان): تاريخ مصر:                                                         |
| A03 - PP3. P03. AA3. AF3 - 0F3. Y33. Y33.     | تاريخ فلاسفة العرب: تاريخ القطبي: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: تاريخ كش: تاريخ مدينة صنعاء: تاريخ المدينة المنورة: تاريخ المراوزة (لأبي رجاء الشنجي): تاريخ المراوزة (لابن أبي معدان): تاريخ مصر: تاريخ المغاربة ومصر: تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم |

| تاریخ نسف:                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ النشري:                                                                        |
| تاريخ النور السافر عن أخبار القرن                                                    |
| العاشر:                                                                              |
| تاریخ نیسابور (لابن الجارود):                                                        |
| تاريخ نيسابور (للحاكم):                                                              |
| تاريخ هراة:                                                                          |
| تاریخ واسط:                                                                          |
| تاريخ يحيى النحوي للأطباء والحكهاء:                                                  |
| تاريخ اليعقوبي:                                                                      |
| تاريخ اليمن:                                                                         |
| التبر المسبوك:                                                                       |
| التبصرة والتذكرة :                                                                   |
| التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز                                               |
| القرآن:                                                                              |
| تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الأمام أبي                                            |
| موسى الأشعري :                                                                       |
| تتمة صوان الحكمة:                                                                    |
| تجارب الأمم:                                                                         |
| التجريد لأحكام كتاب سيبويه:                                                          |
| تحفة القادم:                                                                         |
|                                                                                      |
| تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام:                                                     |
| •                                                                                    |
| تحفة المودود في المقصور والممدود:                                                    |
| •                                                                                    |
| تحفة المودود في المقصور والممدود:<br>تحفة النظار في غـرائب الأمصار وعجـائب           |
| تحفة المودود في المقصور والممدود:<br>تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب<br>الأسفار: |
|                                                                                      |

| التذكرة في العربية:                       | . ۲۹۲                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| التذييل والتكميل في شرح التسهيل:          | . ۲۹٦ _ ۲۹٥                               |
| التراث اليوناني:                          | .04.                                      |
| تراجم أعيان دمشق في نصف القرن الرابع      | 370.                                      |
| عشر الهجري:                               |                                           |
| تراجم رجال القرنين السادس والسابع:        | .770.                                     |
| تراجم المؤلفين التونسيين:                 | . ov 8                                    |
| ترتيب المدارك وتقريب المسالك:             | .01٧                                      |
| تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:             | . ٣٠١ _ ٢٩٢ _ ٢٩٢ _ ٣٠٢ _ ٢٠٣.            |
| تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع:      | أنــظر امتــاع أولي النـــظر ببعض أعيــان |
|                                           | القرن الرابع عشر.                         |
| تصاريف الأفعال:                           | أنظر الأفعال.                             |
| التصريف:                                  | ٠٢٧ ـ ٢٧٢ .                               |
| التصريف الملوكي:                          | . ۲۷۳                                     |
| التعريف بما أنست الهجيرة من معالم دار     | . 272                                     |
| الهجرة:                                   |                                           |
| تعريف الخلف برجال السلف:                  | . 0 7 7                                   |
| التفسير والمفسرون:                        | . 40 - 937 - 407 .                        |
| تفسير إبن الأثير:                         | . 720                                     |
| التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بـالألفاظ | 37.                                       |
| العامية والأمثلة الفقهية:                 |                                           |
| التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة     | . 474                                     |
| وصحاح العربية:                            |                                           |
| التكملة لكتاب الصلة:                      | . ٣٩٦                                     |
| التلخيص:                                  | . ۲۷۸                                     |
| تلخيص المفتاح:                            | . ٣٦٨ <sub>–</sub> <i>٣</i> ٦٧            |
| التنبيه:                                  | . 440                                     |
| التنبيه والإشراف:                         | VY3_V*0_170.                              |
|                                           |                                           |

```
. 797
                      التنخيل الملخص من شرح التسهيل:
                                          التهذيب:
           . 777
           . 2 2 2
                                     تهذيب النهذيب:
                               تهذيب الأساء واللغات:
           .178
           . 444
                                    تهذيب الصحاح:
                                      تهذيب اللغة:
777-377-737.
           . ** *
                                         التوضيح :
              - ث -
           . 299
                                             الثريا:
              - ج -
           الأعلام بمدينة فاس:
           رواة الحديث وأهل الفقه وذوى النياهة
                                           والشعر:
      . 180 - 79
                                     جريدة التايس:
                                     جريدة الرياض:
      .180 - 90
. T. T _ T. . _ T97
                               جمع الجوامع (في النحو):
                                  الجمل (للجرجاني):
     - YAT - YYY
177 - 0AY - FAY.
                                  الجمل (للزجاجي):
           . 4.7
                                       جمل الأصول:
                         الجمل في النحو (لابن خالويه):
           . TVA
                          الجمل في النحو (لابن هشام):
           . YVA
                                 جمهرة أشعار العرب:
           . 44.
377 - 777 - 737.
                                        جمهرة اللغة:
             - ح -
                         حاشية الخضري على ابن عقيل:
           . YPY
```

| . ۲۹۲                                            | حاشية الصبان على شرح الأشموني:         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| .078                                             | حالا الحكماء:                          |
| . YO E _ YT9                                     | الحديث والمحدثون:                      |
| PFY - YYY - YVY - YVY-                           | الحركة اللغوية في الأنىدلس منـذ الفتـح |
| .407.                                            | العربي حتى نهاية عصر ملوك الطائف:      |
| .٣١٥                                             | الحروف:                                |
| 317.                                             | حروف المعاني والصفات:                  |
| . \$^ = \$V9                                     | حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة:    |
| .0                                               | الحلل السندسية في الأخبار التونسية:    |
| .118                                             | حلية الفقهاء:                          |
| .٣٨١                                             | الحياسة :                              |
| . ٣٨٢                                            | حماسة البحتري:                         |
| . ۳۸۳                                            | الحماسة البصرية:                       |
| . ٣٨٢                                            | حماسة الخالديين:                       |
| . 444                                            | الحماسة الشجرية:                       |
| . ٣٨١                                            | الحماسة الصغرى:                        |
| . 181 - 47                                       | حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف:         |
| 737.                                             | حواشي ابن بري :                        |
| أنظر الاعتبار.                                   | حياة أسامة:                            |
| .٣٦٩                                             | الحيوان :                              |
| _                                                | <b>†</b> -                             |
|                                                  |                                        |
| . ٣٨٧ .                                          | خريدة القصر وجريدة العصر:              |
| .40-40-30-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40 | خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:       |
| .٣١٠_٣٠٨                                         | الخصائص:                               |
| 3.7-000-070.                                     | خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي      |
|                                                  | عشر:                                   |
| . ۲۹۹                                            | الخلاصة الألفية في علم العربية:        |
| ٥٦٤ ـ ٨٦٤ .                                      | خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى:        |

.188-90 الدارة: دائرة معارف الشعب: .188-98 الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ 330 \_ 030 \_ 730 \_ V30 \_ A30. البلد الأمين: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان ٤٧٨. المفدة: 170 \_ 130 \_ V30 \_ 300. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أنظر أخبار مدينة الـرسـول عَلَيْكُ . الدرة الثمينة: درة الحجال في أسماء الرجال: .00 \* دلائل الإعجاز: . TTA \_ TTE \_ TTT الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل . 179 - 79 الماجستير والدكتوراة: دليل الباحشين في كتابة التقارير ورسائل ١٦٨. الماجستير والدكتوراة: دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية ٧٥. السعودية: الدليل الشافي على المنهل الصافي: .088 -084 -08. دليل مؤرخ الغرب الأقصى: .0 . 7 دمية القصر وزهرة أهل العصر: . 444 ديوان الأدب: . TET ديوان شعر المذلين: . 441 ديوان المتنبي: . TV9 - YEO ديوان المفضليات: . ٣٨٠ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: . 494 - 494. . 077 \_ 708 \_ YT9 . الذربعة:

ذكر أخيار أصبهان: . 787 الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: . 24. ذيل بشائر أهـل الإيمـان بفتـوحـات آل ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ـ ٤٩٩. عثيان: أنظر تراجم رجال القرنين السادس الذيل على الروضتين: والسابع . . 474 ذيل نفحة الربحانة: رتبة الحكيم وغاية الحكيم: . OYY رحلة ابن بطوطة: .018 .018-014 رحلة ابن جبر: الرد على ثعلب في اختلاف النحويين: . YAO الرد على سيبويه: . 74. رسالة ابن زيدون: . 720 الرسالة المستطرفة: PTY - 737 - 733 - 733 - 333 -. YEX - YEV - EEO رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: . 187 - 11 رصف المباني في شرح حروف المعاني: .TIX\_TIV\_TIO الروض الأنف: . 2 - 7 - 2 - 7 روض البشر في أعيان دمشق في الـقــرن .078 الثالث عشر: الروض المعطار في خبر الأقطار: .010 الروضتين في أخبار الدولتين: · ٧3 \_ ٣٧5 \_ ٢70. روضة الأفراح ونزهة الأرواح: .074 أنظر اخبار العلماء بأخبار الحكماء. روضة العلماء في تاريخ الحكماء: . 272 روضة الفردوس: 370\_076. رياض النفوس في طبقات علماء القبروان وافريقية:

ربحانة الألما وزهرة الحياة الدنيا: . 444 - 444. - ز -أنظر سفرنامة. زاد المسافر: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة: . 807 زينة الدهر وعصرة أهل العصر وذكر ٧٨٧. ألطاف شعر العص : سبل الهدى والرشاد في سبر خبر العباد: . ٤ • ٩ سم صناعة الإعراب: . YYY . TTT - TTT - 119 سر الفصاحة: سفرنامة: .01. سلاسل الذهب: . 4. 8 سلافة العصر في محاسن الشعراء بكر ، ٣٨٩. مصہ: السلسلة: . 4. 5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: 100 - 000 السلوك في طبقات العلماء والملوك: . 29 . السلوك لمعرفة دول الملوك: . EV9 - EVA سلوة الأنفاس: .007 سمبر الأصحاب ونزهة ذوى الألباب: . 299 .00A \_ 00V السنا الباهر بتكميل النور السافر: 751 - 543 - 743. السياق من تاريخ نيسابور: سير أعلام النبلاء: 170 - 370. سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الـرابع ٥٦٧. عشر: سرة الحكماء: .011 السيرة الصغرى: . 202

| . <b>* * V _ { * 0 _ { * \$</b> | السيرة النبوية (لابن كثير):               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| . ٤٠٢                           | السيرة النبوية (لابن هشام):               |
| .13.                            | السيرة النبوية (لابن يوسف الصالحي):       |
| - (                             | <b>ـ</b> شو                               |
| VAY _ 0PY.                      | الشافية في التصريف:                       |
| . 147 - 49                      | الشامل في أصول الدين:                     |
| 1 * 1 = P3 1 = A P3.            | شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:      |
| . 797                           | الشذا في مسألة كذا:                       |
| .004-081                        | شذرات الذهب في أخبار من ذهب:              |
| . ۲۹۹                           | شذور الذهب في معرفة كلام العرب:           |
| . YVY                           | شرح أبيات سيبويه:                         |
| . Y9 Y                          | شرح الأشموني:                             |
| . ۲۹۳                           | شرح الأندلسي:                             |
| أنظر شرح الكافية.               | شرح الرضى الاستراباذي:                    |
| ۸۶۲.                            | شرح ابن السيد البطليوسي:                  |
| . 790                           | شرح الشافية:                              |
| . ۲۹۹                           | شرح شـــذور الــذهب في معــرفــة كــــلام |
|                                 | العرب:                                    |
| 3.7.                            | شرح شواهد شرح الكافية :                   |
| .400 - 400.                     | شرح ابن عقيل:                             |
| . ٣٨٢                           | شرح أبي علي أحمد المرزوقي :               |
| . ۲۸۸                           | شرح فخر الدين الجاربردي:                  |
| .**•                            | شرح ابن أم قاسم:                          |
| VAY - 3PY - Y'Y - 0'Y.          | شرح الكافية:                              |
| . ۲9 •                          | شرح الكافية الشافية:                      |
| ۲۰۳.                            | شرح کتاب سیبویه:                          |
| . ***                           | شرح ابن المصنف:                           |
| .**•                            | شرح ابن هشام:                             |
|                                 | _                                         |

. 114 شرح ابن يعيش: الشعر والشعراء: . 440 شعراء الحجاز في العصر الحديث: .071 . 2 . 7 الشفا: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: 303 \_ 500 \_ 508. شفاء الغليل في بيان الشب والمخيل ١٦٢. ومسالك التعليل: الشقائق النعانية في علماء الدولة العثمانية: ٥٣٧ - ٥٤٩. - ص -الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ٣١١. كلامها: صبح الأعشى في صناعة الإنشا: . ٣٧٨ \_ ٣٧٧ \_ ٣٧٦ - TEY - TTE - TTE - TTE الصحاح: . 737. .497 - 490 الصلة: الصناعتين: 117. صوان الحكمة: OYY - ض -الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: ٥٣٠ ـ ٥٣٨ ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٧ . ٥٥٠ . - ط -الطبقات: . 2 . 4 طبقات الأطباء والحكماء: .011 طبقات الأمم : . 37 - 770. طبقات ابن جلجل: DYY طبقات الشافعية الكبرى: 751 - 733 - 733 - 033 - 0A3 -. £AY \_ £A7 طبقات الشعراء: أنظر الشعر والشعراء.

```
. 440
                                            طبقات الشعراء (لابن سلام):
                                        طبقات الشعراء (لابن المعتز بالله):
                         . ٣٨٦
                   . 01V _ EET
                                            طبقات علماء افريقيا وتونس:
                         . 8 8 7
                                                     طبقات علماء بلخ:
                         طبقيات العلماء والمحدثين من أهيل ٤٤٣.
                                                              الموصل:
                   . 2 . 2 - 2 . 7
                                           الطبقات الكبرى (لابن سعد):
                                            الطبقات الكبرى (للشعران):
                   .0EV_0TV
                         . 220
                                                      طبقات المفسرين:
                   . TO . _ T97
                                                        طفات النحاة:
                         . YOY
                                              طبقات النحويين واللغويين:
                                                     طبقات الهمذانيين:
                         . 2 2 2
                         طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن: ٤٩٢.
                            - ظ -
                         .104
                                                         ظهر الإسلام:
                             - ع -
                                                               العباب:
                         . 404
                   العــبر وديوان المبتــدأ والخبر في أيــام العرب ٤٣٢ ـ ٤٩٠.
                                                              والعجم:
                                عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى:
                         . 207
                   737 - X37.
                                                        عروض الورقة:
                                       العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين:
703 _ 303 _ 003 _ 703 _ V30.
                         عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة ٤٧٨.
                                                             الفسطاط:
                         العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر ٤٩٢.
                                                               اليمن:
                                                          العقد الفريد:
                         . ٣٧٣
                                       العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم:
                         .00
```

| .001                         | عقود الجمان:                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| . 193.                       | العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية:      |
| . 179 - 91                   | العقيدة والشريعة في الإسلام. تاريخ             |
|                              | التطور العقمدي والتشريعي في المدين             |
|                              | الإسلامي:                                      |
| أنظر غاية الأماني.           | عقيلة الـزمن المختصر من أنبـاء الــزمن في      |
|                              | أخبار اليمن:                                   |
| .04.                         | علماء نجد خلال ستة قرون :                      |
| .570                         | عمدة الأخبار:                                  |
| . ۲۹۰                        | عمدة الحافظ وعدة اللافظ:                       |
| . ٣٦٢ _ ٣٦١                  | العمدة في صناعة الشعر ونقده:                   |
| .077                         | العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين:         |
| .009                         | عنوان الأريب عها نشأ بالمملكة التونسية         |
|                              | من عالم أديب:                                  |
| . 209                        | عبار الشعر:                                    |
| 377 - 177 - 377 - 777 - 777. | العين:                                         |
| . £ \ * = £ * A = £ * Y      | عبـون الأثـر في فنــون المغــازي والشــــائــل |
|                              | والسير:                                        |
| ۰ ۲۲ ـ ۲۱۸ .                 | عيون الأخبار:                                  |
| .070_070_070                 | عيون الأنباء في طبقات الأطباء:                 |
| ~                            | <b>ė</b> –                                     |
|                              |                                                |
| <b>797</b> .                 | غاية الإحسان في النحو:                         |
| 793 - 393.                   | غاية الأماني في أخبار القطر اليهاني:           |
| 79-131.                      | غرام ولادة:                                    |
| أنظر أمالي الشريف المرتضى.   | غرر الفوائد ودرر القلائد:                      |
| . ۳۳۷ _ ۳۳۰                  | الغرر المثلثة:                                 |
| 377.                         | غريب الحديث:                                   |
| 377.                         | الغريب المصنف:                                 |

غريبي الهروي: غياث الأمم في التياث الظلم: . 177 ۔ ف -. EVY الفتح القدسي: . 247 الفتوح : فتوح البلدان: . £ 4 - £ 4 V فتوح الشام: . 272 073 - 173 - 773. فتوح مصر والمغرب: الفروق اللغوية: . 440 فضائل المدينة: . 272 . 414 - 411 فقه اللغة وسم العربية: . 178 الفنون: فهرس العلوم: . 177 .37 \_ 170 \_ 770. الفهرست (لابن النديم): فهرست ما رواه عن شيوخه: .YEY .001-078 فوات الوفيات والذيل عليها: . 794 الفوائد: الفوائد الضيائية: . TAY - ق -القاموس المحيط: 79-371-731-737-337. قرة العيون في أخبار اليمن الميمون: . 297 قلائد العقيان: . 491 القوافي (للأخفش الأوسط): . 420 القوافي (للتنوخي): .487 \_ ك \_ الكافي في العروض والقوافي: . 424. . Y97 \_ Y9 - YA9 الكافية الشافية:

. 484

VAY \_ 3PY \_ 0PY \_ 3.7 \_ 0.7. الكافية في النحو: الكامل في الأدب: . 471 173 - 273. الكامل في التاريخ: - TV9 - TVA - TV - TO9 - TEO کتاب سیبویه: . YA1 - YA+ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من ٣٩٧. شعراء المائة الثامنة: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ٨٧ - ١٣٦ - ٢٤٥. الأقاويل في وجوه التأويل: كشف الطنون عن أساسي الكتب ٧٦ - ١٦١ - ٢٣٨ - ٢٣٩ -337 - 037 - 777 - 377 - 777 -والفنون: 3 YY - AYY - YAY - TPY - FPY -- TA9 - TO1 - T7. - TYV - T.. 7 \* 3 - 473 - 473 - 043 - 543 -.000 الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها ٤٩٢ ـ ٤٩٣. من الإسلام: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: .008 \_ 004 \_ 0EV كيف تكتب بحثاً أو رسالة: . 171 - 171

#### - ل -

اللامات: حن ١٩٠٥. اللامات: العامة، لحن العوام: ١٧٢٠. السان العرب: ١٣٤٠. اللغة في تاريخ أثمة اللغة: ١٩٥٦. اللمعة الشذرة: ٢٩٦٠.

```
ما اتفق لفظه واختلف معناه (لأبي العميثل ٣٢٣.
                                                       الأعرابي):
           . 477 - 471
                             ما اتفق لفظه واختلف معناه (لليزيدي):
                                            ما يجرى وما لا يجرى:
                  .YTY
                                        ما ينصرف وما لا ينصرف:
                  . 777
                              المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:
     . 777 - 109 - 177.
                                   المثلث (لابن السيد البطليوسي):
     . 444 - 444 - 444
                                                المثلث (لقطرب):
                  . 479
                                                   مجالس ثعلب:
                  . TYY
                                                    مجمل اللغة:
                  . TYO
مجموع فتـاوي شيـخ الإسـلام أحمــد بن ٩١ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ ـ ١٦٠.
                                                          تيمية:
                                                         المحرر:
                  . 8 1
                                  المحكم والمحيط الأعظم في اللغة:
     . TET _ TET _ TTT.
                                       مختار الحكم ومحاسن الكلم:
                  .074
                                                 مختار الصحاح:
                  . 472
             . 187 - 94
                                               مختارات البارودي:
                                             مختصر تاريخ الدول:
                  .0 77
                                                   مختصر العين:
                  .477
                                          المختصر في أخبار البشر:
                  . 2 79
                               المختصر من كتاب نشر النور والزهر:
                  .07.
                         مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد
                  .140
                                                  وإياك نستعين:
                                                المدارس النحوية:
     . TVT - TVT - TO9
                                                المدخل التاريخي:
                  . 297
                                                 المدينة الفاضلة:
                  . 48.
                                          مذيل التاريخ الدمشقى:
                  . 2 7 1
```

```
مرآة الجنان وعبرة اليقظان:
            177 - 173.
                                    مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدن:
                   . 894
                                                 مراتب النحويين:
                   .401
                         مراجع نختـارة عن حياة رســول الله صــلى
                   113.
                                                  الله عليه وسلم:
                                                         المرتجل:
                   . ۲۸۳
                                          المرشد في كتابة الأبحاث:
                   .101
                                      مروج الذهب ومعادن الجوهر:
      073 - FY3 - V.O.
                                              المزهر في علوم اللغة:
                   . 417
                                        المساعد على تسهيل الفوائد:
                   . YPY.
                                  عمالك الأبصار في مسالك الأمصار:
                   .014
                                    المسالك والمالك (لابن حوقل):
                   .0 . 4
                                    المسالك والمالك (لابن خرداذبة):
            .01 - 0 . 0
                                                   مسالك المالك:
                   .0.7
                   . YAO
                          المسائل على مذهب النحويين مما اختلف
                                           فيه البصم يون والكوفيون:
                                                        المستدرك:
                   . $ $0
                                                       المستصفى:
                   . 177
                            المسؤولية الاجتماعية للفرد والدولة في
                   137.
                                                 القانون السعودى:
                                            المسودة في أصول الفقه:
              . 147 - 44
                                             مشاهر علماء الأمصار:
                   .014
                                                   المشروع الملكي:
                   . 291
                           المشوف المعلم في تـرتيب الإصـــلاح عــلى
             157 - 757.
                                                   حروف المعجم:
                                                    مصابيح السنة:
                     . ٧٣
مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث ٤١٧ ـ ٤١٨ ـ ٤٢٨ ـ ٤٧٧.
                                                              فيه:
```

```
مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم ٣١٢ ـ ٣٩٥.
                                                       والأداب والتراجم:
                                              مصادر السرة النبوية وتقويمها:
                           . 210
                           المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١٥٥.
                                                               للرافعي:
                                              المطرب في أشعار أهل المغرب:
                           . 490
                                   مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل
                           . 491
                                                               الأندلس:
                                                                المعارف:
                           . 217
                                             معالم الأمم وأخبار ذوى الحكم:
                            .OYA
                                         معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان:
                           .014
                                                           معالم التوحيد:
                           . 291
                           . 410
                                                          معاني الحروف:
                           . ٣٨٨
                                                          معجم الأدباء:
                                                          معجم البقاعي:
                            .041
                     معجم البلدان في معرفة المدن والقرى ٤٤٧ ـ ٤٤٨.
                             والخراب والعهار والسهل والوعر من كل مكان:
                                                         معجم الشعراء:
                            TAT.
                                                         معجم الشيوخ:
                           .010
                                                    المعجم في بقية الأشياء:
                            . 477
                                    معجم ما استعجم من أسماء البلاد
                            .011
                                                              والمواضع:
                                                         معجم المصنفين:
                            . 444
                                                          معجم المؤلفين:
               . 080 _ YOY _ YTA
                                    المعجمات العربية، بيبلوجرافية شاملة
- TTO - TTE - TTT - TTI - TTI
  . TEE _ TET _ TTE _ TTT _ TTT
                                                               مشم وحة:
                                  المعترب من الكلام الأعجمي عملي حروف
                            . 441
                                                                المعجم:
```

| .409                        | المعلقات:                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| . 8 • 1                     | المغازي (لمحمد بن يسار):             |
| 1 * 3 .                     | المغازي (للواقدي):                   |
| 1 * 3 - 7 * 3 - 7 * 3 .     | المغازي الأولى ومؤلفوها:             |
| . \$70                      | المغانم المطابة في فضائل طابة:       |
| . 277 - 270                 | المغانم المطابة في معالم طابة:       |
| . 897                       | المغرب في حلى المغرب:                |
| .01.                        | المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب:  |
| . ۲۹۷ _ ۲۹٦                 | مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:         |
| 17 - 777 - 977 - 737.       | مفتاح السعادة:                       |
| ٥٢٧ - ٧٢٧ - ٨٢٧.            | مفتاح العلوم:                        |
| . ٤٧٣                       | مفرج الكروب في أخبار بني أيوب:       |
| ۲۸۳ .                       | المفرد:                              |
| أنظر المفصل في علم العربية. | المفصل في صنعة الإعراب:              |
| . ۲۸۳ – ۲۸۲                 | المفصل في علم العربية:               |
| . 181.                      | المفهوم وحجيته في إثبات الأحكام:     |
| .***                        | المقاصد النحوية في شرح شـواهد شروح   |
|                             | الألفية:                             |
| 357 _ 077.                  | مقاييس اللغة:                        |
| ٥٢٦ ـ ٢٦٦ .                 | المقتضب:                             |
| . 7 £ V                     | مقدمة نحفة الأحوذي شرح جامع          |
|                             | الترمذي:                             |
| . 710                       | المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين: |
| . ٤٩٠                       | ملخص ابن خلدون لتاريخ اليمن:         |
| . ۲۸۸                       | الممتع في التصريف:                   |
| 77 - 93.                    | مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل    |
|                             | الكمية :                             |

```
مناهج التأليف عند العلماء العرب:
- 474 - 474 - 471 - 474 - 374
_ TAY _ TAI _ TY9 _ TY1 _ TY0
_ TAY _ TAT _ TAO _ TAE _ TAT
- T98 - T97 - T99 - TA9 - TAA
- 070 - T91 - T9V - T97 - T90
                            .004
                            مناهج العلماء المسلمين في البحث ١٢٥.
                                                               العلمى: |
                                         المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور:
                     . 244 - 243.
                                                   المنتظم في تاريخ الأمم:
                            . 2 7 A
                                                                المنحد:
                           . 441
                           منجم العمران في المستدرك على معجم ٤٤٨.
                                                                البلدان:
                                                                المنخل:
                           . 777
                                                               المنصف:
                            . ۲۷۳
                                              منهج البحث الأساسي الأدبي:
                             . 49
                                          منهج البحث العلمي عند العرب:
                             .7.
                                             منهج البحث في الأدب واللغة:
                            . 171
                                    منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين:
                           . 1 / 1
~70 - PTO - 030 - 130 - T30 -
                                         المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي:
                     .001_011
                            . 714
                                                                المؤلف:
                                                      الموازنة بن الطائين:
               . 477 - 474 - 119
                           المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط ٤٧٧.
                                                              والأمصار:
                     .17 - 108
                                         مواهب الجليل بشرح مختصر خليل:
                           . 712
                                                                الموجز:
```

```
- TTI - TTI - TO9 - TOA - IAV
                                                     الموجز في تاريخ البلاغة:
- MIV - MIO - MIE - MIM - MIY
                             1771
                       . 187 - 98
                                                           الموسوعة الفقهية:
                                - ن -
                                                       نتائج الفكر في النحو:
                             . YAO
                             نثر الدرر في تذييل نظم الدرر في تراجم ٥٦٣.
                                     علماء مكة من القرن الثالث عشر إلى القرن
                                                                الرابع عشر:
                                        النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:
                             . { ٧٧
                                         نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر:
                             .077
                                              نزهة المشتاق في اختراق الأفاق:
                      113-510.
                                              نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة:
               · 57 _ 7A7 _ 3A7 .
                      نشر المشاني لأهمل القمرن الحمادي عشر ٥٥٥ ـ ٥٥٦.
                                                                    والثاني:
         نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ ٥٦١ ـ ٥٦٣.
                                          الفرن العاشر إلى القرن الرابع عشر:
                                      نصرة أهل الإيمان بتاريخ دولة آل عثمان:
                      .0 .. - 299
                                                 نصوص في فقه اللغة العربية:
                             . 411
                             . 411
                                                          النصوص اللغوية:
                                               نصيحة المشاور وتعزية المجاور:
                             . 170
                                          نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن:
                      . 184 - 1 **
                             .077
                                    نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهر في
                                     تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى
                                                          القرن الرابع عشر:
                                                نظم العقيان في أعيان الأعيان:
                      .071 -077
                      . T91 - T97.
                                                                نفح الطيب:
                                             نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة:
                             . ٣٨٩
```

```
نقد الشعر:
                             . 409
         AYY - PYY - *AY - 1AY.
                                               النكت في تفسر كتاب سيبويه:
                                               نكت المميان في نكت العميان:
                             .040
                                                                  النموذج:
                             . ۲۸۳
                                                              نهاية ابن الأثير:
                             . 484
                                                 نهاية الإرب في فنون العرب:
                             . 47 8
                                                نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز:
                             . 472
                                                    النوادر (لأبي على القالي):
                      .440 - 441
                                                النوادر (لأبي مسجل الأعراب):
                             . 47.
                                                               نوادر الأطباء:
                             .04.
                                                            النوادر في اللغة:
                             . 44.
                      هـديـة العـارفين أسـاء المؤلفين وآثـار ٢٣٨ ـ ٢٤٦.
                                                                   المصنفين:
                      . T. Y - T. .
                                               همع الهوامع شرح جمع الجوامع:
                                                             الوافي بالوفيات:
         070 - 30 - 730 - 730.
                                                      الوافية (لابن الحاجب):
                             . YAV
           أنظر شرح الكافية الشافية.
                                                         الوافية (لابن مالك):
              أنظر الحماسة الصغرى.
                                                                 الوحشيات:
                                                                     الورقة:
                             . 41
                                                الوساطة بين المتنبي وخصومه:
                             .77.
                                                وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى:
                       . £ £ A _ £ 7 V
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الـزمان مما ثبت ٢٦٢ _ ٣٤٢ _ ٣٤٢ _ ٥٣٠ _ ٥٣٠ _
                                              بالنقل أو السمع أو أثبته العيان:
                      .001-00*
                                 – ي –
                                                                 يتيمة الدهر:
                             . ٣٨٧
```

#### MLAHandbook for Writers of

Research Papers: 104 - 152.

Planning Small Scale Research: 47.

Research In Education: 36 - 52.

Research Shortcuts: 53.
Sound And Poetry: 166.

Student's Guide For Writing College Papers:115 - 126 - 130 - 173.

Writing A Paper: 191.

Writing A Research Paper: 46.

Writing and Researching Term Papers

and Reports: 51.

Writing Rearch Papers: A Complete Guide: 54.

Writing Term Papers and Reports: 50.

Writing The Doctoral Dissertation: 27.

# فهرت سَعنا وبن الكتب

## باللغت الأجنبية

| A Critical History Of English Literature: | 166.                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| A Guide for Wiley - Interscience Author   | 's                           |
| In The Preparation And Production of      |                              |
| Manuscript and Illustration:              | 221.                         |
| A Manual for Writers of TermPapers, The   | eses                         |
| and Dissertations:                        | 85 - 147 - 171 - 172 - 175 - |
|                                           | 209.                         |
| A student Handbook on Note Taking, Ess    | say                          |
| Writing, Special Study and Thesis         |                              |
| Presentation:                             | 19 - 230.                    |
| American Men and Women of Science:        | 104.                         |
| Anatomy of Criticism: Four Essays:        | 166.                         |
| Color Scripsit:                           | 103.                         |
| Developing and Defending A Dissertation   |                              |
| Proposal:                                 | 62.                          |
| Diskey:                                   | 104.                         |
| Educational Research: An Introduction:    | 67.                          |
| Guide To The Successful Thesis and        |                              |
| Dissertation:                             | 42 - 77.                     |
| How To Prepare A Research Proposal:       | <b>62</b> .                  |
| How To Write Thesis: A Guide to the       |                              |
| Research Paper:                           | 32.                          |
| Introduction To Research In Education:    | 66.                          |

### نتاج المؤلف العلمي الدراسات والبحوث المنشورة

### أولاً: الفقه الإسلامي

- ١ تحقيق ودراسة مجلة الأحكام الشرعية على منهب الإمام أحمد بن حنبل بالإشتراك مع الزميل الدكتور محمد إبراهيم على.منشور. جدة: تهامة للنشر والتوزيع عام ١٤٠١هـ.
  - ٢ \_ ترتيب موضوعات الفقه ومناسباته في المذاهب الأربعة.
    - ٣ ـ الفقه الإسلامي: مشاكله ووسائل تطوره.
      - ٤ التشريع الإسلامي في القرن الرابع عشر.
        - ٥ ـ دور العقل في الفقه الإسلامي.
        - ٦ \_ النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي.
  - ٧ خصائص التفكير الفقهي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
    - ٨ ـ زكاة الديون الإستثمارية والإسكانية المؤجلة.
  - ٩ أداء الزكاة وحسابها الإقتصادى وتطبيقها بالمملكة العربية السعودية.
    - ١٠ \_ الإبداع المنهجي في فقه الإمام الشافعي (رضي الله عنه).
      - ١١ \_ عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية.
        - ١٢ ـ (الإختيارات) دراسة فقهية تحليلية مقارنة.
          - ١٣ ـ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة.
- ١٤ عقد التوريد دراسة تحليلية فقهية. مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر
   الإسلامي.

### ثانياً: الأصولية.

- ١ الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية. منشور. الطبعة الثانية، جدة: دار الشروق عام ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
- ٢ تحقيق كتاب (الجواهر الشمينة في بيان أدلة عالم المدينة). منشور. الطبعة الأولى
   بيروت: دار الغرب الإسلامي عام ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.

- ٣ ـ الضرورة والحاجة وأثرها في التشريع الإسلامي. منشور تحت عنوان (دراسات في الفقه الإسلامي) مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى عام ١٤٠٢ هـ.
- ٤ متهج البحث الأصولي، بحث منشور. مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، العدد السادس (عام ١٤٠٣ ١٤٠٨ هـ) صفحة ١١ ٣٩.
- ٥ التنظير الأصولي وتطبيقاته عند الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى)، بحث قُدِّم في ندوة الإمام الشافعي بماليزيا كوالالمبور، في الفترة ١٣ ١٥ أغسطس عام ١٩٩٠ م.

### ثالثاً: مناهج البحث

- ١ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية. منشور. الطبعة الثالثة،
   جدة: دار الشروق، ١٤٠٦هـ.
- ٢ كتابة البحث العلمي صياغة جديدة. منشور. الطبعة الثالثة، جدة: دار الشروق، ١٤٠٨ هـ.
- ٣- كتابة البحث العلمي ومصادر الدارسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة الإسلامية.
   ١٤١٥ م.
- ٤ كتبابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية. منشور. الطبعة الأولى،
   جدة: دار الشروق، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م.
- ٥ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات العربية والتاريخية. منشور. الطبعة الأولى، جدة: دار الشروق، ١٤١٥ ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م.
- 7- العليل إلى كتبابة البحوث الجامعية ورسائيل الدكتوراه. مترجم. منشور. الطبعة الثانية، جدة: تهامة للنشر والتوزيع عام ١٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م.

#### رابعاً: الفرق المعاصرة.

1 - منظمة الإيجا محمد الأمركية دارسة وتحليل. منشور. الطبعة الأولى، جدة: دار الشروق، عام ١٣٩٩ هـ.